



# مُزْسِ لِنَيْ لِلْتَهُ صِلَا لَا يَحْدُ لِللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

# **♦**(T)**♦**

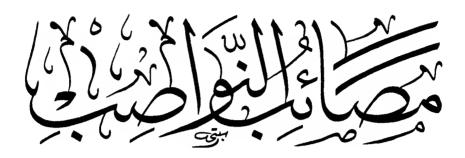

[ في الرَّبِي على المُ المِّن المُ المُّونِينَ ]

نَأَلِيفَ اللهِ

ڰؿؘؠؙۯٷڰڰڛڒؙۏڒۿڹٚڮۺۯڵۅڷؚ ٳڵڔۼۺؿٳڮۺؙڮؽؽ ٳڵڔۼۺؿٳڮۺؙڮؽؽ

701\_ 111ه

الخُزُّ الثَّانيُّ

تَجُهُنِّقُ قَايِسٌ ٱلِعِطَارِر مصائب النواصب في الرّد على نواقض الروافض [ج ٢]

السيد نورالله بن شرف الدين المرعشي التستري

الناشر : دليلما

المطبعة : نگارش

الطبعة: الأولى

سنة النشر: ربيعالأول ١٤٢٦ هـ

عدد النسخ: ۲۰۰۰ نسخة

ردمك: ۱۱۲\_۰ ISBN ۹٦٤\_۳۹۷\_۱۱۲\_۰

العنوان: ايران، قم، شارع معلم، فرع ٢٩، رقم ٤٤٨

هاتف وفكس: ٧٧٣٣٤١٣، ٥٧٧٤ ( ٩٨٢٥١ )

صندوق البريد: ١١٥٣ ـ ٣٧١٣٥

WWW. Dalile-ma.com

info@ Dalile-ma.com

التشارات دلياما

#### مركز التوزيع:

۱) قسم، شسارع صفائيه، مسقابل زقاق رقم ۳۸، منشورات دليلما، الهاتف ۷۷۲۷۰۱۱ ـ ۷۷۲۷۰۱

٢) طــهران، شــارع إنـقلاب، شـارع فـخررازي، رقـم ٣٢، الهـاتف ٦٤٦٤١٤٦

٣) مشهد، شارع الشهداء، شمالي حديقة النادري، زقاق خوراكيان، بناية گامنجينه كتاب التجارية، الطابق الأول، منشورات دليلما، الهاتف ٥ - ٢٢٣٧١ ١٣٠

إ شوشتري، نورالله بن شرف الدين، ١٠١٩ ق

مصائب النواصب: في الرد على نواقض الروافض / تأليف نورالله بن شرف الدين الحسيني المرعشي التستري. ـ ـ ـ قم دليل ما، ١٣٨٤.

(دوره): 1 - 120 - 397 - 397 (دوره)

ISBN 964 - 397 - 119 - 8:(\ . . )

ISBN 964 - 397 - 112 - 0:(Y . ()

#### عربی.

ج.

كتاب حاضر ردى بر نواقص الروافض ميرزا مخدوم الشريفي مي باشد.

فهرستنویسی بر اساس اطلاعات فیپا.

۱. شریفی، معین الدین محمد، ۹۸۶ ؟ ق \_ \_ نواقص الروافض \_ \_ نقد و تفسیر. ۲. بدعت و بدعت گذاران \_ \_ دفاعیهها و ردیهها. ۲. شیعه \_ \_ دفاعیهها و ردیهها. ٤. علی بن ابی طالب ﷺ، امام اول، ۲۳ قبل از هـ جرت \_ ٤٠ ق. \_ \_ اثبات خلافت. ٥. اهل سنت \_ \_ دفاعیهها و ردیهها. الف. شریفی، معین الدین محمد، ۹۸۶ ؟ ق. نواقص الروافض. شرح، ب عنوان، قیس، Attar , Gays، مصحح و مقدمه نویس. ج. عنوان. د. عنوان: مصائب المصائب. ه عنوان: نواقص الروافض. ش. ح.

BP 770/ ٤/ , \$ £ ; 9 - 7 \ 0

١٠١١ ن ع ش /ع /١٠١٥

كتابخانه ملى ايران

79V/ £7£

۸٤-09٤٨م

# الجند الرابع(١)

في بيان تهافت ما نسبه صاحب النواقض إلى أصحابنا من الهفوات، وفيه طوائف:

(١) في «ي»: الثالث. وهو غلط.



## الطائفة الأولى:

قال: ومن هفوات الرافضة وهذياناتهم المخبثة، وشنائع أعمالهم وعاداتهم المخنَّثة (١)، المنبَّة على أنَّها أرذل الفرق الهالكة من ضعف الإيمان، وأذلَّ الطوائف السالكة في مسالك الشيطان، وهي أكثر من أن تندرج في مختصرنا هذا، ولم نضيّع أوقاتنا بإطالة الكلام فيها، ف اكتفينا بحجمل بعض منها(٢)، ف إنَّه (٣) أنموذجُ مفصّلاتِ كلّها، وينتقل (٤) ذهن الأذكياء منه إليها، وسترى صاحب فطانة بَــتْراء يحدّث في كلّ ما ذكرناه، ويذكر احتالات مستبعدة شتّى، ولها توجيهات مستغربة لا تحصى، فأعْرضْ عنه لها؛ إذ لو تدبّرت تعلم أنّ أمثالها تجري (٥) في أدلّة إثبات أصل الملّة أيضاً ، فلو صَحَّتْ هذه لينبغي أن لا يستقرّ فطن من الأفطان ، على دين من الأديان، ومذهب من المذاهب، بحدوث أشباه (٦) المذكورات في كلُّها كما لا يخني، فينبغي أن ينظر إلى جميع ما ذكرناه في هذه الرسالة بعين التدبّر والتنصّف،

<sup>(</sup>١) في «ه»: الخبيثة. وفي «ي»: المخبثة.

<sup>(</sup>۲) في «أ»: مناً.

<sup>(</sup>٣) في «ب»: فإنّها.

<sup>(</sup>٤) في «ب» «ج» «د» «ي»: وينقل.

<sup>(</sup>٥) ليست في «ب».

<sup>(</sup>٦) في «ه»: أشياء.

لا التجادل والتعسّف، ويمنع نفسه عن لزوم اتّباع الآباء والأمهات، ومناسبة العشائر والقرابات، والحميّات الجاهليّة والتعصّبات، ويصير أوّلاً هَيولى قابلة لصور جميع الملل والمذاهب، فيكون كمن لم يسمع ديناً (١) ولا طريقاً إلّا في هذا الحين، ولا يكون ميله متعلّقاً إلّا بتحصيل ما يفيد اليقين، ويقول في نفسه: لو تحقّق عندي حقيّة الشرك لأشركت ولا أبالي، فضلاً عن وضوح حقّانية الأشعري والمعتزلي، ويقرّرُ عليها أنّ الاحتمالات الحادثة فيك (٢) قسمان: قسم يساعده الوجدان (٣) الصحيح والحقّ الصريح، وقسم يكون على خلافه.

فلو اتبعت كلّ احتالٍ خَطَر، ومشيت إثر أيِّ خيال حضرك، لا يمكنك القرار على طريقة، ولا يحصل لك فهم حقيقة، وكنت خالع العذار، غيرَ مستأنسِ الاستقرارِ على مقرّ الأبرار، محبوساً في ظلمات غيابة (٤) خبثاء الفجّار، وأنت في غفلة من ذلك حتى تقضي (٥) أوطارك من هذه الدار، فما ينفعك حينتذ الاستعلام والاستبصار، والتوبة والاستغفار.

فعليكِ أيّتها النفس المطمئنة بطَرْحِ الأثقال الشهوانيّة، فإنّها سموم جبليّة (٦)، ونَزْح مدرك العقل المتغّرب عن التعصّب والحميّة، والفراسة الواجدة للمطالب

<sup>(</sup>١) في «ج» «ه»: دنيا.

<sup>(</sup>٢) في «ب»: فيكون.

<sup>(</sup>٣) في «ج»: الوجه.

<sup>(</sup>٤) في «أ» «ج» «د» : غواية . وفي «ب» : الغاية . وفي «ي» : الغواية .

<sup>(</sup>٥) في «ي»: حتّى ما تقتصى.

<sup>(</sup>٦) في «ه»: خبيثة.

الصحيحة العليّة (١)، المنطبعة (٢) فيها صور المعلومات (٣) الإلهية الأزلية، فوأيم الله إنَّكَ لو قبلت النصيحة، وخفت من يوم الفضيحة، تخرجك هذه التحقيقات عن سعير الهوى والبدعة إلى جنّة السنّة والجهاعة، وإن كنت بعد مطالعة هذه (٤) في شك وريب فإني أشكُّ في إيمانك، وعنده علم الغيب، بل أظنّ أنّ إيمانك بما جاء به (٥) السيّد الحاتم ناشٍ من التقليد، وأنّك غير مؤمن بل أنت جحيد (١)، وقد اقترب (٧) يوم يجزى كلّ مكابر عنيد.

وما أدري ما الذي يورث في طبائعهم المنحرفة الجَزَمَ بدلالةِ ما نُقِلَ عن النبي - في غير كتب الصحاح \_ أنّه قال بغدير خم: «من كنت مولاه فعلي مولاه» على إمامة المرتضى بشرط فصل (^) أحدٍ دلالةً قطعية، ولا يورث الجزمَ فيها بصحَّة دلالةِ (أنّه (٩) ﴿ ثَانِيَ آثَنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي آلْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ) (١٠) إِنَّ آللَّهُ مَعَنَا ﴾ (١١)

<sup>(</sup>١) في «د»: الصحيحة العقلية العلية.

<sup>(</sup>٢) في «ه»: المنطقية. وفي «ي»: المنطبقة.

<sup>(</sup>٣) في نسخة بدل من «د»: الملكات.

<sup>(</sup>٤) في «ج»: هذا.

<sup>(</sup>٥) ليست في «أ».

<sup>(</sup>٦) في «ب»: تحيد.

<sup>(</sup>٧) في «ب»: قرب. و في «ي»: اقتربت.

<sup>(</sup>٨) في «أ» «ه»: بشرط عدم فصل. والظاهر أنّها الصواب، ولكن يبدو أنه ليست في نسخة المؤلف من النواقض، لِما سيأتي من قوله: «وأمّا رابعاً ... الثالث: إن ما ذكره من دلالة الرواية ... الخ» حيث أجاب القاضي الله بما يقتضى عدم وجودها.

<sup>(</sup>٩) في «ب»: آية.

<sup>(</sup>۱۰) ليست في «ه».

<sup>(</sup>١١) التوبة: ٤٠.

المتواتر، على مطلق (١) فضل أبي بكر الصدّيق يوم القيامة، بل عدم استحقاقه اللَّعن، وإنَّا هذا من مقتضيات طبع (٢) الزنديق، الَّذي ليس له خلاق (٣) من تصديق الرسول الشَّفيق، والحقُّ عند أهل التحقيق، أنَّ مثله بدوام الحريق حقيق، وبأنْ يعدَّ من نوع الحمار خليق<sup>(٤)</sup>.

وأبلدُ هذا النوع من يُجَوِّزُ على مثله(٥) أن يستخلفَ حال الموت للدُّنيا والهوى، ومَثَّل ذلك لعمر الفاروق، ولايقول في نفسه لغاية فساده: إنَّ العـاقل في آنِ(٦) المفارقة الأبديّة (٧) عن الدنيا لا يحرص طبعاً وعقلاً عليها.

على أنَّه لو فرض جوازُ ذلك لاقتضى أن لا يرضى هو بخروج السلطنة عـن بيته، ولايستخلف إلّا(^) أحداً من ولده أو عشير ته(٩)، فكان يستخلف الصدّيقُ عبدَ الرحمان بن أبي بكر ـ الذي هو أيضاً من المهاجرين(١٠) ومن أشجع قريش، وله مساعى كثيرة في الإسلام ـ ويستخلف عمرُ الفاروقُ عبدَ الله بنَ عمر ـ أحـدَ العبادلة، الّذي أسلم مع أبيه بمكّة صغيراً، وشهد الخندق بعد بلوغه، وكان من

(١) في «د»: على أنّه مطلق.

<sup>(</sup>٢) في «ه»: طمع.

<sup>(</sup>٣) عن «ه» «ي»، وفي البواقي: خلاف.

<sup>(</sup>٤) في متن «أ»: حقيق، وفي نسخة بدل منها كالمثبت. وفي «ب» «ه»: يليق.

<sup>(</sup>٥) في «ب» «ي»: مثلك.

<sup>(</sup>٦) ليست في «ب» «هـ» «ي».

<sup>(</sup>٧) ليست في «ب» «ه».

<sup>(</sup>۸) ليست في «ه».

<sup>(</sup>٩) في «د» «ه»: وعشيرته.

<sup>(</sup>١٠) في «ي»: المتأخّرين.

في بيان تهافت ما نسبه صاحب النواقض إلى أصحابنا من الهفوات...................١١

زهّاد الصحابة في بال أبي بكر يوصي لعمر ؟! و(١) ما باله أن يجعل الأمر شورى ؟! وكَّلَ اللهُ على أهل البدع والزيغ أصنافَ العذاب والبلاء، لاسيّا على (٢) الرافضة؛ فإنّهم أبعد الخلق عن الحقّ، وأرفضهم عن الحياء.

ثمّ اعلم أنّ المذكورات في هذا الكشف كاشفةٌ عن فضائحهم، وموضحة لشنائعهم (٣)، قامعة لبنيانهم، محرقة لكتابهم؛ إذ لا سبيل إلى جحود (٤) ما ذكرناه وإنكاره وإن جاز ذلك على من صار العناد (٥) أعظم شعاره، وبالله إنّه الله على لم يخنقهم (٧) أحد قبل ذلك بمثل ما أقدرني الله عليه بقوّته الغالبة (٨)؛ إذ لم يطّلع على تفصيل كتبهم وأقوالهم وشروح عاداتهم وأعها لهم كها اطّلعت عليه (٩)، فلا يقدرون أن يقولوا (١٠): قد افترى علينا، مثل ما يقولون في مقابلة ما نسَبَهُ سلفُنا في كتبهم الكلاميّة إلى الرافضة والتحقيق أنّهم أصناف، ولكمّا (١١) غلب في زماننا هذا اللفظ على الاثني عشرية في عمون ممّا نسَبَ علماؤنا إلى الرفضة (٢١) وأرادوا بها غيرَ على رفضَ الحقّ المّم افتروا عليهم كذباً، فبذلك يطعنون عليهم، هؤلاء ممّن رفضَ الحقّ المّم افتروا عليهم كذباً، فبذلك يطعنون عليهم،

\_\_\_\_\_\_

<sup>(</sup>١) الواو ليست في «ب».

<sup>(</sup>٢) ليست ف*ي* «ب».

<sup>(</sup>٣) في «ب»: عن شنائعهم.

<sup>(</sup>٤) في «ه»: جحوده.

<sup>(</sup>٥) في «ج»: الفساد.

<sup>(</sup>٦) في «ب»: إنّهم.

<sup>(</sup>V) في «ب» «د»: يحنقهم. وهي غير منقوطة في «ي».

<sup>(</sup>٨) في «ب» «ه»: العالية.

<sup>(</sup>٩) في «ج»: عليهم.

<sup>(</sup>١٠) في متن «أ»: يقدروا. وفي نسخة بدل منها كالمثبت.

<sup>(</sup>١١) عن «ب»، وفي البواقي: ولكنّها.

<sup>(</sup>۱۲) في «ه»: الرافضة.

ويقدحون في الوثوق بأقوالهم، ويضعفون تأثير (١) المقالاتِ الصادقة المنسوبة اليهم في قلوب الناظرين القاصرين، فهل يعوز (٢) دليلنا على ضلالتهم حتى نضطر إلى نسبة غير واقع أصلاً إليهم ؟ إكلا، إنّ الدلائل (٣) التي استخرجنا (٤) من كتبهم ومؤلفاتهم واستنبطنا (٥) من أعمالهم وعاداتهم مغنية عنها، بل هي أدل على المطلوب منها، كما لا يخني.

فإن طالبتني بأن أذكر لك واحداً مما نسبه علماؤنا إلى الرفضة ، وهؤلاء يقولون به ، فهو جواز البداء على الله تعالى ، وقد ذكرناها في الحيط المراد خاني \_الذي قد يعبر عنه بالقواعد المرادية \_في حرف الباء منها ، وهو قول مقتداهم زرارة بن أعين ولكن هؤلاء لا يتبعونه (٦) فيه .

وما نقله حسن الشيرواني في رسالته الموسومة بالأحكام الدينيّة ، التي هي أصغر من صرف الزنجاني، ولا يشتمل على ما فيه طائل، وصارت مضحكةً بين علماء الرفضة من اعتقادهم حلول الله في شاه إسماعيل وغيره، والتناسخ واستحلال الخمر، ودخول شاه طهاسب بأخته لاعتقادهم (٧) له (في ذلك)(٨)، وقذف عائشة ،

<sup>(</sup>١) في «ب» «ي»: بأبين. وفي «ه»: مابين. وكتب فوقها «ززز ظ» يعني الظاهر أنها زائدة.

<sup>(</sup>٢) في «أ» (ج»: يفوز. وفي (ب» (ي»: يعود.

<sup>(</sup>٣) في «ب» «هـ» «ي» : الأدلة .

<sup>(</sup>٤) في «ب» «ه» «ي»: استخرجها.

<sup>(</sup>٥) في «ب» «هـ» «ي»: واستنبطها.

<sup>(</sup>٦) في متن «ه»: يتبعون. وكتب في الهامش كالمثبت، وكتب فوقها الحرف «ظ».

<sup>(</sup>V) في «د»: باعتقادهم. وفي «ه»: لإفتائهم.

<sup>(</sup>٨) عن «ه» فقط.

في بيان تهافت ما نسبه صاحب النواقض إلى أصحابنا من الهفوات........

لا حقيقة لها وهي مفتريات (١) عليهم، وبها قد أطالوا لسانهم علينا (٢)، وتخجّلت علياء عصرنا منها (٣).

نعم، الجاهل إذا<sup>(٤)</sup> تصدّى للتأليف<sup>(٥)</sup> فيضح نفسه وضيّع مذهبه، ومن الغرائب أنّ في زماننا هذا مَن عرَف جُملاً من النحو والصرف يصير مؤلِّفاً <sup>(٢)</sup>، ولا يطّلع بوخامة عاقبته، فالزارع يعرف نقصان زرعه يوم حصاده، فلا نطيل هذا، ونرجع إلى ماكنّا بصدده.

والمذكوراتُ في هذا الكشف على قسمين: أحدهما: التي لا شبهة في كونها من أركان مذهبهم وهي (٧) مذكورة في كتبهم، ونعبّر عنها (٨) بالهفوات الخبثة؛ لأنّها تنسبهم إلى خبث عظيم ومآلٍ ذميم، ومن صحَّفَهُ لا يبعد (٩) عن المناسب، كما لا يخفى على الطبع السليم.

وثانيها: هي (١٠) التي شاعت بين خواصّهم وعوامّهم في شهورهم وأعوامهم، بل يعاقبون من لم يؤمن بها وإن لم نَطَّلعْ على ذكرها في كتاب(١١)، ونعبر عن

<sup>(</sup>١) عن «أ»، وفي البواقي: مفتراة.

<sup>(</sup>٢) في «ب»: عليها.

<sup>(</sup>٣) في «ج»: منهم.

<sup>(</sup>٤) في «أ» «د»: إذ.

<sup>(</sup>٥) في «ه»: للتصنيف.

<sup>(</sup>٦) في «ي»: موافقاً.

<sup>(</sup>V) في «ب»: وهي خبث عظيم مذكورة.

<sup>(</sup>۸) في «ب»: عنهم.

<sup>(</sup>٩) في «ب» «ه» «ي»: ينبذ.

<sup>(</sup>۱۰) ليست في «ب» «هـ».

<sup>(</sup>۱۱) في «ب»: على كذبها في كذاب.

هذه (١) بالعادة الخبيثة؛ لأنّ العقول المتينة (٢) والشرائع المبينة (٣) يخبثُّها ويقبّحها (٤) ويستقذرها (٥)، ووجه التسميه هاهنا ظاهر، وفيه أيضاً لطيفة تصحيفية.

أقول: فيه نظر:

أُمَّا أُوَّلاً: فلِما سيظهرُ - بعد دفعنا لمطالبه وإبطالنا لدلائله - أنَّ ما ذكره أوَّلاً في هذا الفصل من التشنيع والهزل، إنَّما هو كالبزاق المرميّ إلى الفوق يرجع إلى لحيته، فلنعمَ ما فعله من نظمه في سلك نواقضه.

و(٦) أمّا قوله: وسترى صاحب فطانة بَتْراء .. إلخ، ففيه اعتراف بسقط (٧) متاعه، وأنَّه في الوهن والسخافة بحيثُ يَـقدِرُ أن يحـدَّث فـيه ويـتكلُّم عـليه(^) صاحب الفطانة البتراء(٩)، فضلاً عن صاحب الفطانة البارعة والطبيعة القارعة، ولعلُّ علمَه بذلك من قبيل الزارع يعرف نقصان زرعه يوم حصاده ، لكنَّ (١٠) سَوْقَ كلامه يُشعِرُ بأنّه يظنّ (١١) الإخبار بذلك من قبيل كرامات أهل الحال، ولعلّه مذكور في رسالته المضحكة الموسومة عرآة الوصال.

<sup>(</sup>۱) في «ب»: هذا.

<sup>(</sup>٢) في «ب»: المثبتة. وهي غير منقوطة في «ه» «ي»، واستظهر ناسخ «ه» أنها: «المستقيمة».

<sup>(</sup>٣) كتبت غير منقوطة في «هـ» «ي»، واستظهر ناسخ «هـ» أنها: «القويمة».

<sup>(</sup>٤) قوله: «و يقبّحها» ليس في «ب» «ه».

<sup>(</sup>٥) في «ي»: بحسنها وقبحها يستقذرها.

<sup>(</sup>٦) الواو ليست في «أ» «ج» «د».

<sup>(</sup>٧) في «ه»: يسقط.

<sup>(</sup>۸) ليست في «ه».

<sup>(</sup>٩) في «ب»: التبراز.

<sup>(</sup>۱۰) في «ي»: ولكنّ.

<sup>(</sup>۱۱) في «د»: نطق.

وأمّا قوله: فلو صحّت هذه لينبغي أن لا يستقرَّ فطنٌ من الأفطان (١) على دين من الأديان ومذهب من المذاهب، فبطلان التالي (٢) فيه مسلّمٌ بما شهد به على نفسه في نواقضه، هذا من اضطرابه وعدم استقراره وانتقالِهِ من مذهب الشافعي إلى مذهب النعمان.

وأمّا ثانيا: فلأنّ ما ذكره من الوعظ ومنع لزوم اتّباع الآباء والأمهات .. إلى آخره، فهو أولى بالإِصغاء إليه؛ لأنّا لم نجد في كتابه هذا ما يدلّ دلالةً ضعيفة على المقصود، بل مداره على حسن الظنّ بالقوم (٣)

<sup>(</sup>١) في «ه»: قطن من الأقطان.

<sup>(</sup>۲) في «ب»: الثاني.

<sup>(</sup>٣) بل نقول: إنّ مدار جميع أهل السنة في هذه المسألة على محض الإقناعيات والخطابيات، بل محض التقليد، وإنّهم لم ينتهوا فيها إلى الأصول البرهانية والدلائل القطعية، بل قنعوا بمجرد الظّنَ القريب من الوهميّات؛ وذلك لأنّهم لمّا رأوا أنّ الواقع في الوجود على ما ثبت عندهم بطريق التواتر أنّ الصحابة لمّا مات النبي و الشيرة المتمعوا في سقيفة بني ساعدة، وعقدوا الخلافة والإمرة على الإسلام وأهله لشخص غَلَبَ على ظنّهم استعداده وصلاحيّته لهذا الأمر اعتقدوا أنّ هذا الواقع لم يقع إلّا على وجه السداد والصحة.

ولهذا أيضا جعلوا الأفضلية على وفق ترتيب الخلافة وتداوُلها فيما بينهم، وجعلوا هذا الواقع أصلاً يعتمدونه في الأحكام العقلية، فقالوا: يلزم من صحّة ١٨٦ هذا الواقع أن لا يكون نصب الخليفة ١٨٥ واجباً على الله تعالى، ولا أنّه واجب العصمة، ولا مشروطا بنصّ النبي المنتقيقة ؛ لاعترافهم بأنّ هذا المنصوب ليس موصوفاً بشيء ١٨٠ من هذه الصفات؛ لأنه لو كان الأمر كذلك لزم أن يكون هذا الواقع لا على وجه السداد والصحّة، وهو باطل؛ لأنّ مَن تدبّر أحوال الإمكان ولوازمه عرف أنّ الواقع من الممكنات أعمّ من كونه موافقاً للعناية أو لا؛ لِما عرفت أنّ منبع ١٨٩ الشرّ من لوازم الإمكان الوقوعي الذي هو مقتضى العناية ، لا أنّه مقتضى العناية، فكيف يصح لذوي العقول البناء في العلم بالوجود الأكمل على الوقوعي الذي يصح استلزامه لخلاف ١٩٠ مقتضى العناية بواسطة عمومه.

المعهود (١)، فبقي أن يكون مقلداً للأمّ والخال، داخلاً في سلك الجهّال، الله نين يعرفون الحق بالرجال.

\_\_\_\_\_

➡ بل التحقيق أن يُبنى ١٩١ الواقع من الوجود الأكمل على ما يناسب الأحكام العقلية البرهانية ، (حتى لا يكون الوقوعيُّ حاكماً على الأمور العقلية البرهانية) ١٩٢؛ لاستلزامه ١٩٣ الفساد المقتضى لخلاف ١٩٤ مقتضى العقول والبراهين العقلية؛ فإن حُسن الظن بالواقع من المقدّمات المقبولة وذلك في مقام الخطابة - فلا يُعارَضُ بالمقدِّماتِ البرهانية القطعية؛ فإن مقام البرهان هو المقام الأعلى المستلزم لليقين والقطع ، فهو المقدّم والحاكم على سائر مقامات الاستدلال ١٩٥٠، فتفطن للفرق بين المقامين تعرف أن مقام أولئك محض التقليد وحسن الظّنَ بـما ١٩٦ وقع من حال أسلافهم .

والحاصل: إنّ مدارهم في ذلك على مقدّمة هي: إنّ كلّ ما وقع في الوجود الخارجيّ ١٩٧ يجب أن يكون موافقاً لرضاء الله تعالى، وذلك ممّا لا يتمّ على شيء من مَذهَبَي ١٩٨ الأشاعرة والمعتزلة. أما على مذهب الأشاعرة فلأنّهم يفرّقون بين الإرادة والرضاء، ويقولون: إنّ الإرادة لا تسلزم الرضا بحيث يكون كل ما أراده الله يجب أن يكون مرضياً عنده، وإلّا لزم أن يكون الكفر والفسق والظلم والمعاصي جميعها برضا ١٩٩ الله تعالى، وذلك مخالف لمقتضى الشريعة، وهم لا يقولون بذلك ٢٠٠٠.

وحينئذ يقال ٢٠٠ : جاز أن يكون الواقع من الصحابة \_ وإن كان مراد الله على أصولكم \_ أن يكون ما وقع من مرضيًا له ؛ إذ لا يجب أن يكون كل مُرادٍ له مرضيًا له كما زعمتم ، فلا يجب أن يكون ما وقع من الصحابة \_ من عقد الخلافة (لأبي بكر) ٢٠٢ \_ واقعاً على موافقة الشريعة (بمجرّد وقوعه) ٢٠٠ ؛ لجواز عدم موافقته (للرضا ، فلا بدّ في إثبات موافقته) ٢٠٤ للشريعة من دليل قطعي غير مجرّد الوقوع حتى يُعلَمَ أنَّ ذلك الواقع كان مرضيًا لله تعالى .

وأمّا على مذهب المعتزلة فظاهر؛ لأنّهم لا يقولون أنّ جميع ما هو واقع في الوجود الخارجيّ يجب ٢٠٥ أن يكون مراداً لله تعالى؛ لما عرفت من أنّهم ينسبون الأفعال إلى المباشر القريب، ويجعلونه فاعلاً بالإرادة والاختيار.

وحينئذ جاز أن يكون الواقع من الصحابة من غير مرادِ الله تعالى ولا موافقاً لرضاه حتَّى يُعلَمَ ذلك بدليل قطعي، فظهر أنَّ المقدّمة المذكورة لا تتمّ على شيء من المذهبين. منه ﷺ: <أ جد>

<sup>(</sup>١) في «ه»: للعهود.

وأمّا ثالثاً: فلأنّ ما أفاده من وجوب صيرورة الطّالب هيولى قـابلةً لصور جميع الملل والأديان.. إلخ، أسلوب(١) مأخوذ من كتاب الطرائف الّذي صنّفه بعض أعاظم أصحابنا في هذا الباب، لكنّ خدمته العلية لم يقتصر على مرتبة القابلية، بل هو في هذا الآن من بركات آل عثان، وحركات أصابع الشيطان، هيولى جامعة لجميع المذاهب والأديان، وإنّما ظهورها فيه يكون على وفق المصالح الواردة عليه في أجزاء الزمان، فتارةً يُظهِر كونه(٢) إماميّاً، (وتارة كونه زيديّاً)(٣)، وتارة كونه شافعياً، وتارةً يُظهِر أنّه انتقل منه إلى مذهب النعان.

وأمّا رابعاً: فلأنّ ما ذكره بقوله: وما أدري ما الذي يُورث في طبائعهم المنحر فق (٤) الجَزَمَ بدلالة ما نقل (عن النبي ﷺ) (٥) في غير كتب الصحاح أنّه قال بغدير خمّ: «من كنت مولاه فعلي مولاه» [على إمامة المرتضى] بشرط فصل (١) أحد.. إلخ، ففيه نظر من وجوه:

الأوّل: إنّ قوله: ما أدري، ما أدري() أنّه جهالة أو تجاهل، و(^) غفلة أو (٩) تغافل، وكيف يسع أن يقال: ما أدري، وبحمد الله تعالى كتبُ الأصحاب مشحونة

<sup>(</sup>۱) ليست في «ه».

<sup>(</sup>٢) في «ب»: بكونه.

<sup>(</sup>٣) ليست في «ب».

<sup>(</sup>٤) عن «ب» «ه» فقط.

<sup>(</sup>٥) ليست في «ب»، وبدلها في «هـ»: عنه المُثَلِّكُ .

<sup>(</sup>٦) مرّ عن «أ» «هـ» أنها: بشرط عدم فصل.

<sup>(</sup>۷) قوله «ما أدري» الثاني ليس في «أ» «ج» «د».

<sup>(</sup>٨) في «ه»: أو غفلة.

<sup>(</sup>٩) في «ب»: و تغافل.

على دلائلَ ظاهرة باهرة (١)، كالنجوم الزاهرة، والسيوف الشاهرة، ولولا مخافة الإطناب، لذكرت ما يُرغِم أنوفَ ذوي الأذناب، فإن أردت الاطّلاع على شيءٍ من ذلك فعليك بكتاب الألفين والطرائف، فإنّ فيها ما يظفرك على اللّطائف.

الثاني: إن (٢) ما ذكره من أن ذلك الحديث غيرُ مذكور في كتب الصحاح، لا يَدْفَعُ صحَّته؛ لأنَّ مسلماً والبخاري لم ينقلا (٣) جميعَ الأحاديث الصحيحة عندكم، وإلا (٤) يلزم أن يكون كلُّ حديث لم ينقلاه (٥) كذباً ، وفسادُهُ ظاهرٌ باعترافكم.

وكيف لا يكون هذا الحديثُ من الصحاح؟! وقد رواه أحمدُ بن حنبل في مسنده بأكثر من خمسة عشر طريقاً ، وابنُ عقدة في مائة وخمس طرق ، وابنُ المغازلي في اثني عشر طريقاً ، وقال بعد روايا ته (٢): «هذا حديث صحيح عن رسول الله» (٧) ، وكذا رواه الثعلبي في تفسيره، وقد صنّف الشيخُ الفاضل ختمُ المحدِّثينَ محمدُ الجزريُّ الشافعيُّ في ذلك رسالةً ، وقد أثبت فيها تواتر هذا الحديث من سبعين طريقاً ، ونسب مُنكِرَهُ إلى الجهل والعصبية ، ثمّ وجَّه إقدام الخلفاء الثلاثة على غصب منزلةِ الحضرة العليّة المرتضوية ، بما لا يخفي وهنه (٨) على أهل الفطانة والرويّة .

<sup>(</sup>١) في «ي»: وباهرة.

<sup>(</sup>۲) ليست في «أ» «ج» «د».

<sup>(</sup>٣) في «ب» «هـ» «ي»: ينقلوا.

<sup>(</sup>٤) في «ي»: ولا يلزم.

<sup>(</sup>٥) في «ب» «ه» «ي»: ينقلوه.

<sup>(</sup>٦) في «ب»: رواية.

<sup>(</sup>٧) مناقب علي بن أبي طالب: ٢٧، وفيه «قال أبوالقاسم الفضل بن محمد: هذا حديث صحيح عن رسول الله».

<sup>(</sup>۸) فی «ی»: ذهنه.

الثالث: إنّ ما ذكره من دلالة الرواية (١) على إمامة علي الله بشرط فصل (٢) أحد، فهو تقوّل على الله ورسوله، ولا دلالة للرواية (٣) عليه بإحدى الدّلالات، والأصلُ أيضاً (٤) عدمُهُ. وبالجملة: نحن ننفي الواسطة وأنتم مثبتون لها، فإقامة الدليل عليكم، ولعمري دونه خرطُ القتاد.

مع أنّ لنا في (٥) تقرير هذا الاستدلال تحقيقات شريفة وتدقيقات لطيفة، قد وشّحنا بها تعليقاتنا (٢) على شرح التجريد (٧)، فليطالَعْ ثُمَّةً. ولا يذهب عليك أنّ حوالتنا عليها ليست بأبعد من حوالة صاحب النواقض إيّانا على بعض مهملاته، التي قد يعبّر عنه بالمطنّب وقد يسميه بالمطوّل، وقد يلقّبه بالمحيط المرادخاني والقوانين المرادية، إلى غير ذلك ممّا يُشبه انتقاله من مذهب إلى مذهب، ومن ملّة إلى أخرى.

وأمّا خامساً: فلأنّ ما ذكره من قصّة الغار، فقد سبق أنّه بعد صحّة دلالته (^) لا يورث له ولكم إلّا العار والشّنار (٩)، وإنّ قائله يعدُّ من نوع الحار.

وأمّا سادساً: فلأنّ عدمَ استخلافِ أبي بكرٍ لأحدٍ من أولاده ، إنّا كان لعهدٍ

<sup>(</sup>١) عن «ج». وفي البواقي: الآية.

<sup>(</sup>٢) مرّ أنّها عن «أ» «ه»: بشرط عدم فصل.

<sup>(</sup>٣) عن «ج». وفي البواقي: للآية

<sup>(</sup>٤) ليست في «ه».

<sup>(</sup>٥) بدل قوله «لنا في» ، في «ب»: المنافي.

<sup>(</sup>٦) في «أ»: تعليقتنا. وفي «ج» «د»: تعليقنا.

<sup>(</sup>V) في نسخة بدل من «د»: النخبة.

<sup>(</sup>A) في «ه»: بعد صحّته لا يورث.

<sup>(</sup>٩) في «د»: والشنار والنار.

بينة وبين عُمر في غصب الخلافة وتداولها بين أيديها ، بمعاضدة أحدهما للآخر (۱) وقال ابن عبد ربّه من علماء الجمهور ، في كتاب العقد ، في المجلد الرابع من أبا بكر حين حضرته الوفاة كتب عهد عمر ، وبعث [به] مع عثان ورجل (۲) من الأنصار ليقرآه على الناس ، فقالا : هذا عهد أبي بكر فإن تقرّوا به نقرأه ، وإن تنكروه نرجعه (۳) ، فقال طلحة بن عبيد (٤) الله : (اقرآه وإن كان فيه عمر) (٥) ، فقال عمر : بما علمت (١) ذلك ؟ فقال : ولّيته أمسٍ وولاك اليوم (٧) ،انتهى . وهو صريح فيا ذكرناه . وأيضاً ، هم الذين منعوا أن تكون الخلافة بالإرث والمصاهرة ، وغصبوا حق علي المخللة بالإحتراز عن التشبّه (٨) بقانون الأكاسرة مكما صرّح به صاحب النواقض في مقدّماته الفاجرة مذكيف يتأتى لهم إغماض الباصرة ، وتكذيب أنفسهم الجائرة (١) ، فها أسسوه (١٠) من القاعدة (١١) الفاترة ؟!

<sup>(</sup>۲) في «أ»: ورجل آخر.

<sup>(</sup>٣) في «ه»: نرجع به.

<sup>(</sup>٤) في جميع النسخ: عبد. والمثبت من عندنا وفقا لمصادر التاريخ.

<sup>(</sup>٥) في «د»: بدلها :اقرآه على الناس، فقالا: وإن كان فيه عمر.

<sup>&</sup>quot; (٦) في «ي»: عملت.

<sup>(</sup>٧) انظر النص مبتوراً في العقد الفريد المطبوع ٥: ٢٠.

<sup>(</sup>٨) في «د» «ه»: التشبيه.

<sup>(</sup>٩) في «أ» «د»: الجائرة فكيف فيما.

<sup>(</sup>۱۰) في «ب»: أسس.

<sup>(</sup>١١) في «أ»: القواعد.

وأمّا سابعاً: فلأنّ ما ذكره من البرهان القسّميّ، والحِلفِ بأنّه لم (۱) يواخِذِ الإمامية أحدٌ قبل ذلك بمثل ما أتى به، مردود (۱) بأنيّ أحلف بالأيمان المضاعفة في مقابل (۱) يمينه، وأُشِهد الله وملائكته ورسله وسائر الأذكياء من الناس، بأنّ ما أتى به (في (٤) كتابه من المواعظ والخطابيات وأمثالها من المعاني، لا يزيد على ما أتى به) (۵) حسنُ الشرواني، وكنى في إظهار عواره وكشف أستاره، ودفع مباهاته وافتخاره هذه الأرقامُ التي ارتجَلْتُ في إقامها بسبعة عشر (۱) أيّام، مع أنيّ من أقلً طلبةِ الإماميةِ، وأقصرِهم باعاً في الصناعات العقليّة والنقليّة، وسيرى الناظر في مرآة بيانها، أنّ صاحب النواقض بعيدٌ عن المرام، عارٍ عمّا تصلّف به في هذا المقام، من اطلاعه على تفاصيل (۷) أقوال علمائنا الأعلام، فربّما (۱) زلّ لعدم أخذ الفنون عن واضعها، وربّما حرّف الكلم عن مواضعها، وربّما أغ مض النظر عن الحق عن واضعها، وربّما في ترويج الباطل الصريح، ولَنِعْم (۱) ما قال في أثناء خطابته (۱) وإرشاده: الزارعُ يعرف نقصانَ زرعه يوم حصاده.

. . . . . .

<sup>(</sup>١) في «ي»: بأنّه لو لم.

<sup>(</sup>٢) في «ه»: فمردود.

<sup>(</sup>٣) في «ه»: مقابلة.

<sup>(</sup>٤) ليست في «ي».

<sup>(</sup>٥) ليست في «ه».

<sup>(</sup>٦) ليست في «ي».

<sup>(</sup>٧) في «ب»: تفصيل.

<sup>(</sup>٨) في «أ»: فلما.

<sup>(</sup>٩) في «ي»: ولنعلم.

<sup>(</sup>۱۰) في «ب»: خطبته و في «ج»: خطابه.

وأمّا ثامناً: فلأنّ ما نسبه إلى زرارة بن أعين من تجويزه البداء على الله تعالى، فردودٌ بنسبة صاحب المواقف ذلك إلى بعض غلاة الشيعة، وحاشا أن يكون زرارة ابن أعين منهم.

نعم، قد ذكر صاحب النواقض في شرحه على كتاب المسايرة (١) لابن همّام: إنّي رأيت حيث كنت قاضي بغداد كتاباً مجلّداً عتيقاً، كتب تاريخ كـتابته اثنتي (٢) وعشرين و خمسائة، وفيه أنّ مؤلّفه القاضي السمناني، ألّفه في المائة الرابعة من الهجرة زمان القادر بالله العبّاسي، وقد ذكر (٣) في ذلك الكتاب حيث يذمّ الرافضة ما هذه عبارته: اعلموا أنّ هذه الطائفة قد (٤) أعظمت الفرية على الله سبحانه في قولها: يجوز عليه البداء في الأمر والنهي والخبر عن الشيء، وممّن كان يتظاهر به زرارة بن أعين، انتهى.

وأنت خبير بأنّ هذا \_ ككثير من نظائره \_ من قبيل استشهاد ابن آوى بذنبه، بل هو داخل في جملة ما<sup>(0)</sup> افتراه حسن الشيرواني على الشيعة الإمامية مع اعتراف صاحب النواقض بذلك، وإن كان ما نسبه هو أيضاً إلى الشيعة في كتابه ليس بأَدُونَ في الافتراء ممّا ذكره ذلك الرجل كما سيتضح في مواضعه، على أنّ جنابه قد اعترف بأنّ الإماميّة لم يتبعوه في ذلك الكلام، ولم يوجد في مذاهب أهل الإسلام تفرُّدُ واحدٍ من الأسلاف أو أخلافِه بما أجمع أهل المذهب على خلافه.

<sup>(</sup>١) في «ه»: المسامرة.

<sup>(</sup>٢) في «أ» «ج»: اثني.

<sup>(</sup>۳) في «د»: ذكره.

<sup>(</sup>٤) ليست في «ج».

<sup>(</sup>٥) في «ب»: من.

وأمّا تاسعاً: فلأنّ ما ذكره من أنّ ما لا شبهة في كونه من (١) أركان مذهب الإمامية ومذكور في كتبهم يُعبّر عنه بالهفوات الخبيثة، وما شاع بين خواصّهم وعوامّهم في شهورهم وأعوامهم يعبّر (٢) عنه بالعادات (٣) الخبيثة (٤) .. إلخ، فسنأتي على كلّ (٥) واحد منها إن شاء الله تعالى على وجه يتّضح انعكاس القضيّة، ولا يبقى له (٢) في ذلك إلّا العناد والعصبية.

وأمّا ما ذكره في وجه التسمية من اللّطيفة التصحيفيّة ، فنحن نعترف بأنّ مدار أمره على التصحيف والتحريف ، وانحصر (٧) فيه اللّطيف ، عند طبعه الكثيف (٨) ، والله أعلم .

### الطائفة الثانية:

قال صاحب النواقض: ومن هفواتهم إيجابهم التقيّة (٩)، حتى أن بعضهم فسّر «أتقاكم» \_ في قوله تعالى: ﴿ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّهِ أَتْقَيْكُمْ ﴾ (١٠) \_ بمن هو أكثر تقيّة

<sup>(</sup>۱) ليست في «ي».

<sup>(</sup>۲) في «ب» «ي»: نعبّر.

<sup>(</sup>٣) في «ي»: بالعادة.

<sup>(</sup>٤) عن «ه»، وفي البواقي: المخبثة.

<sup>(</sup>٥) في «ب»: فسيأتي كل. في «ه»: فسيأتي الكلام على كل. وكتب الحرف «ظ» فوق كلمة «الكلام».

<sup>(</sup>٦) ليست في «ب».

<sup>(</sup>V) في «ب»: وانحر. ولعلّ المقصود «و انَّحَرَ».

<sup>(</sup>٨) أراد بها الله القَذِر»، فاستعمل هذه الكلمة الأعجمية.

 <sup>(</sup>٩) الفرق بين التقيّة والنفاق ظاهر ، لأنّها إخفاء الحقّ وإظهارُ الباطل ، والنفاق إخفاء الباطل وإظهار الحقّ. منه هي د <</li>

<sup>(</sup>١٠) الحجرات؛ ١٣.

وأشد خوفاً، وهذا لا يثمر إلا عدم الوثوق بقول نبيًّ وإمام غالباً؛ فإن أغلب الأمور ممّا يجوز فيه التقيّة، ومن أراد أن يكشف عن تلك الفرقة الضالة في هذه المسألة فلينظر إلى رسالة التقيّة، التي ألّفها أضلّ الجهال، عليّ بن عبد العال، وليرى ما صنعه فيها بالأئمة البررة من نسبة القبائح وهو يتوهم أنّه أحسن إليهم، أما سمعت قول المحقق البليغ (١) الرئيس: كلّ فعل من الخبيث خسيس و(٢) كلّ شيء من الخبيث دنيس (٣)، وستطّلع بعد ذلك على بعض ما قد جرى في عروض الطاهرين (٤)؛ لهذا الأصل الميشوم.

ومن الطرائف<sup>(٥)</sup> أنهم ربّما يغفلون عن أصلهم الفاسد ذا<sup>(٢)</sup> أيضاً، فينقلون ما يضادّه، وهو ليس عجباً منهم؛ فإنّ الكذوب لا حافظة له، وهم أَجِلَّةُ الكذب وأعلامهم، وإنّي أذكر لك بعضاً من هذا القبيل بلا فرية، وأنا إن شاء الله لَمِن الصادقين.

روي في كثير من كتبهم عن (٧) أمير المؤمنين ﷺ : أنّه عزل معاوية عن إمارة البصرة (٨) يوم خلافته، فقال له ابنه الحسن : لو تركته على حاله حتى (٩) ينخرط في

<sup>(</sup>۱) ليست في «أ».

<sup>(</sup>٢) الواو عن «ب» «ه».

<sup>(</sup>٣) في «أ» «ه» رئيس.

<sup>(</sup>٤) في «أ» «د» «ي»: الظاهرين.

<sup>(</sup>٥) في «ي»: الظرائف.

<sup>(</sup>٦) ف*ي* «ي»:إذا.

<sup>(</sup>٧) ليست في «ي».

<sup>(</sup>A) إنّ أمير المؤمنين ﷺ عزله عن إمارة الشام لا البصرة، ومن العجب أنّ القاضي نور الله لم ينبّه على هذا الغلط ولا ردّه.

<sup>(</sup>٩) في «ه»: لينخرط، بدلا من قوله «حتى ينخرط».

زمرة مبايعيك؛ إذ نحن نخاف من إفساده، وإن كيده لعظيم، فقال الله يا بني ما شاء الله كان، وإنّما يلزم على أبيك أن لا يرضى بمعصيةٍ طرفةَ عين.

فانظر ماذا يفعلون هؤلاء الوقحون (١)، قد ينسبون إلى الأئمة ترك التقيّة بحيث يكاد أن يجد الناصبيّ الفرصة للقدح فيهم بسوء التدبير (٢) والتقصير، وقد يثبتون لهم (٣) فعلها على وجه (٤) لو فُرضَ صدقه لَعُذِرَ من يتبرّأ عنهم من الصغير والكبير، فتعسأ (٥) للوجه الأسود الحالك (٢)، وتبّأ للطبع المنحرف الهالك، ولكلّ من القسمين المتناقضين أفرادٌ لا عدّ لها.

أقول: فيه نظر:

أمّا أوّلاً: فلأنَّ إطلاق الإيجاب، ممّا لم يذهب إليه أحد من الأصحاب، بل الذي ذكروه أنّ التقيّة جائزة، وربّما وجبت بشرائط مخصوصة وأوقات مضبوطة، و(٧) قد استثنوا منها أوّل زمان (٨) الدعوة (٩) ونحوه، والمرادُ بها إظهار موافقة أهل

<sup>(</sup>١) في «ي»:الراقحون.

<sup>(</sup>٢) في «ي»: التدبّر .

<sup>(</sup>٣) في «أ»: لأنفسهم.

<sup>(</sup>٤) في «ي»: على ما وجه.

<sup>(</sup>٥) في «ي»: فهم. في «ب» «هـ»: فهو.

<sup>(</sup>٦) في «ب» «ه»: حالك.

<sup>(</sup>٧) الواو ليست في «ي».

<sup>(</sup> ٨) في «ب»: زمان أوّل.

<sup>(</sup>٩) بل قد صرّح الشيخ أبو ٢٠٨ عبدالله المقداد في كتابه المسمّى بنضد القواعد باستحالة ذلك على النبي الشيخ ، حيث قال: والسنّة النبويّة والإماميّة إمّا قول، وأقسامه كما تقدّم، أو فعل، فإمّا بيانٌ تابع ٢٠٩ للمبيّن في وجهه، وإمّا ابتدائيّ فلا حجّة فيه إلّا مع علم الوجه، أو تقرير، فإن كان نبويّاً

٢٦ .....مصائب النواصب / ج٢

الخلاف فيا يدينون به خوفاً .

وأمّا ثانياً: فلأنّ تفسيرَ الآية على الوجه المذكور لا اختصاصَ له بأصحابنا؛ فإنّ كثيراً من المفسّرين منّا ومنكم قد فَسَّرهُ بما ذُكِرَ.

وأمّا ثالثاً: فلأنّ تجويز التقيّة ليس ممّا يختصّ بخصوص<sup>(١)</sup> أمَّتنا وفتوى علمائنا الأعلام، بل هو ممّا يدلّ عليه القرآن والآثار المرويّة عن سيّد الأبرار وفقهاء الأمصار.

أَمَّا القرآن : فلقوله (٢) تعالى : ﴿ وَلَا تُلْقُواْ بِأَيْدِيكُمْ إِلَىٰ ٱلتَّهْلُكَةِ ﴾ (٣) ، ولا ريب أنّ إظهار الحقّ إذا أفضى إلى التهلكة يكون منهيّاً عنه ، فتجب (٤) التقيّة .

(ولقوله (٥) تعالى: ﴿ لَا يَتَّخِذِ ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلْكَافِرِينَ أَوْلِيَآءَ مِنْ دُونِ ٱلْـمُؤْمِنِينَ وَمَن يَفْعَلْ ذَٰلِكَ فَلَيْسَ مِنَ ٱللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَنْ تَتَّقُواْ مِنْهُمْ تُقَلِةٌ ﴾ (٢)، فإنّ مفاد هـذه الآيـة تجويز إظهار موالاة الكافرين (٧) في حال التقيّة) (٨).

ولقوله (٩) تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا ٱلرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ وَإِن لَّمْ تَنفْعَلْ فَمَا

<sup>(</sup>۱) في «ه»: به.

<sup>(</sup>٢) في «أ» «ج» «د»: فقوله.

<sup>(</sup>٣) البقرة؛ ١٩٥.

<sup>(</sup>٤) غير واضحة في «ي»، ولعلها: فيستحب.

<sup>(</sup>٥) في «أ» «ج» «د» : وقوله.

<sup>(</sup>٦) آل عمران؛ ٢٨.

<sup>(</sup>٧) في «ب»: الكفّار.

<sup>(</sup>۸) ليست في «ي».

<sup>(</sup>٩) في «أ» «ج» «د»: وقوله.

في بيان تهافت ما نسبه صاحب النواقض إلى أصحابنا من الهفوات.................٧٧

بَلَغْتَ رِسَالَتَهُ ﴾ (١) ، فإنّ سياق الآية \_كها سيجي ، في قصة الغدير \_يدلّ على أنّه ﷺ كان خائفاً في بعض الأمور متوقّفاً ، ثمّ لمّا بشّره الله (٢) تعالى بالعصمة عن ضرر الناس اجترأ عليه . (ولها نظائر كثيرة من آيات القرآن كها لا يخفي على المتتبع) (٣) .

وأمّا الآثار: فلأنّ يوسف الله قد أخفى حرّيته عند بيع إخوته إيّاه؛ لخوفه عن أن يؤدّى ذلك إلى قتله.

و<sup>(1)</sup>لأنّ النبي ﷺ محا<sup>(0)</sup> اسمه يوم الحديبية، وأعطاهم أموراً هو محارب<sup>(١)</sup> عليها في الباطن، وهو في مرتبة التقيّة.

ولأنّه الشيخ قال لعائشة: لولا أنّ لقومك عهداً بالجاهليّة (٧) وفي رواية: حديث عهد بالكفر وأخاف أن تنكر قلوبهم لأمرت بالبيت فهدم، فأدخلت (١) فيه ما أخرج عنه، وجعلت له بابين باباً شرقيّاً وباباً غربيّاً فبلغت به أساس إبراهيم (٩)، انتهى الحديث، وهو كها ذكرناه (١٠) في أوائل الكتاب ممّا رواه الحميدي في الجمع بين الصحيحين عن عائشة، ونقله شارح الوقاية في كتاب الحجّ، ولا تخفى

<sup>(</sup>١) المائدة؛ ٦٧.

<sup>(</sup>٢) لفظ الجلالة ليس في «ب» «ه».

<sup>(</sup>٣) ليست في «ي». ووضعت في «ب» «هـ» بعد قوله الأنف: موالاة الكافرين في حال التقيّة.

<sup>(</sup>٤) الواو ليست في «ي».

<sup>(</sup>٥) في نسخة بدل من «ه»: محي.

<sup>(</sup>٦) في هامش «ه»: مجازي. و كُتب فوقها «صح ظ».

<sup>(</sup>٧) في «ب»: في الجاهلية. وفي «د»: لولا أنّ قومك حديث عهد بالجاهلية.

<sup>(</sup>A) في «ه»: و أدخلتُ.

<sup>(</sup>٩) الجمع بين الصحيحين ٤: ٢٢-٢٦.

<sup>(</sup>۱۰) في «ه»: ذكره.

دلالته على إعمال النبي عَلَيْ اللَّه للتقيّة؛ بكفِّه عن إصلاح بيت الله الحرام.

ولأنّ البخاري نقل في باب الإكراه عن الحسن البصري: التقيّةُ إلى يـوم القيامة (١)، يعنى أنّها باقية أو جائزة إلى يوم القيامة (١).

ولِمَا سنذكر في بحث صلاة الجمعة \_نقلاً عن فتاوى قاضي خان \_من أن إبراهيم النخعي كان يتكلّم عند وقت الخطبة ، فقيل له في ذلك ، فقال : إنّي صلّيت الظهر في داري ثمّ رحتُ إلى الجمعة تقيّة (٣).

وقال جلال الدين السيوطي المصري في تاريخ الخلفاء: وكتب المأمون إلى نائبه في إشخاص سبعة أنفس \_ وهم محمّد بن سعد كاتب الواقدي، ويحيى بن معين، وأبو خيثمة، وأبو مسلم مستملي يزيد بن هارون، وإسماعيل بن داود، وإسماعيل ابن أبي مسعود، وأحمد ابن إبراهيم الدورقي \_ فأُشخِصوا إليه، ف امتحنهم بخلق القرآن فأجابوه، فردّهم من الرقّة إلى بغداد، وسببُ طلبهم أنههم تـ وقّفوا أوّلاً ثمّ أجابوه تقيّة (٤)، انتهى.

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري ٤: ٢٨٤.

<sup>(</sup>۲) قال فخر الدين الرازي ـ في تفسير قوله تعالى: ﴿ لا يَتَّخِذِ المؤْمِنُونَ الكَافِرِينَ ﴾ ... الاية ـ: التقيّة إنّما تجوز فيما يتعلّق بإظهار الموالاة والمعاداة، وقد تجوز أيضا فيما يتعلّق بإظهار الدين، فأمّا ما يرجع ضرره إلى ۲۱۰ الغير ـ كالقتل والزنا، وغصب الأموال، والشهادة بالزور، وقذف المحصنات، وإطلاعِ الكفّار على عورات المسلمين ـ فذلك غير جائز ألبتّة ۲۱۱، ثمّ قال: قال: مجاهد: هذا الحكم كان ثابتاً قبل قوة دولة الإسلام؛ لأجل ضعف المؤمنين، فأمّا بعد قوة دولة الإسلام فلا، وروي عن الحسن: إنّ التقية جائزة ۲۱۲ للمؤمنين إلى يوم القيامة، وهذا القول أولى؛ لأنّ دفع الضرر عن النفس واجب بقدر الإمكان، هذا كلامه. منه ﷺ. <أجد> [انظر التفسير الكبير ٨: ١٤].

<sup>(</sup>٣) ليست في «ي». انظر فتاوى قاضي خان المطبوع بهامش الفتاوى الهندية ١: ١٨١.

<sup>(</sup>٤) تاريخ الخلفاء: ٣٠٩\_ ٣١٠.

وقال صاحب الكِشّاف \_ في تفسير قوله تعالى: ﴿ لَا يَنَالُ عَهْدِي ٱلظَّالِمِينَ ﴾ (١) -:
إن أبا حنيفة كان يفتي سرّاً بوجوب نصرة زيد بن عليّ بن الحسين الحِلِّا، وحَمْلِ المال
إليه والخروج معه على اللّصّ المتغلّب المتسمّي (٢) بالإمام والخليفة، كالدوانيقي
وأشباهه، حتى قالت له امرأة: أشرتَ إلى ابني بالخروج مع إبراهيم [ومحمّد ابني
عبد الله بن الحسن] وقد قتل، فقال لها: ياليتني مكان ابنك (٣). ويعلم من هذا أنّه لم
يكن يظهر الفتوى خوفاً وتقيّة.

وقد ذكروا في كتب الأصول والفرائض أنّ الصحابة قالوا لابن عبّاس أو ابن مسعود: هلّا أظهرتَ بطلانَ العولِ في زمان عمر ؟ فقال: لدرته (٤)، أو قال: كان رجلاً مهيبا خِفتُهُ (٥). فظهر أنّ كتان الحقّ خوفاً وتقيّةً قد (٢) كان سيرة للسلف في بعض الأمور (٧).

ولأنّ الفقهاء الأربعة \_عدا أبي حنيفة \_ يقولون بأنّ طلاق المكره لا يقع، وقالوا: مَن أُكِره على شرب الخمر والزنا فلا إثمَ عليه ولاحدّ، فالأربعةُ غير الحنفية قائلون بجواز التقيّة في بعض المعاصي، ولا قائلَ بالفصل.

على أنّ ذلك معارضٌ بما جوّزوه من استعمال المعاريض في الكلام، وإعمالِ الرفق والتليين مع الخصام؛ قال الفقيه أبو الليث في بستانه في باب معاريض

<sup>(</sup>١) البقرة؛ ١٢٤.

<sup>(</sup>٢) في «ب» «ه» «ي»: المسمّى.

<sup>(</sup>٣) انظر الكشاف ١: ١٨٤.

<sup>(</sup>٤) انظر المبسوط للسرخسي ١٦: ٧٩.

<sup>(</sup>٥) انظر الخلاف ٤: ٧٤/باب بطلان القول بالعول.

<sup>(</sup>٦) ليست في «ه».

<sup>(</sup>٧) في «ي»: بعض الأمور تقيّة.

الكلام: إنّه روي عن عمر بن الخطاب أنّه قال: في معاريض الكلام مندوحةٌ من(١) الكذب(٢). و معاريضُ الكلام أن يتكلّمَ الرجلُ بكلمةٍ وكانَ يُظهِرُ غيرَ ذلك.

وقال في باب الرفق: وروي عن عائشة أنّ رجلاً استأذن على (٣) رسول الله، فقال عَلَيْكَ : ائذنوا له فبئس ابن العشيرة \_ أو بئس رجل العشيرة ، أو بئس أخ العشيرة \_ فقال عَلَيْكَ دخل ألان له القول، فقلت : يا رسول الله، قد قلتَ ما قلت ثم أَلَنْتَ له القول ؟ فقال : إنّ شرّ الناسِ منزلةً يوم القيامة من يُكرِ مُهُ النّاسُ اتّقاءَ فُحْشِهِ (٤).

وقال أبو الدرداء: إنّا لنَكْشُرُ (٥) في وجوه أقوام وإنّ قلوبنا لتلعنهم (٢)، انتهى. وفوقَ الكلِّ (٢) كلامٌ، وهو اتّفاق العقلاء في مبحث الحُسن والقبح على أنَّ الصِّدقَ إذا كان ضارًا مؤدّياً إلى قتل النبي الهارب عن العدوّ مثلاً، وجب عقلاً العدولُ إلى الكذب؛ كتاناً لسرّه (٨)، وهذا إعمالٌ للتقيّة كما لا يخفي.

وأمّا رابعاً: فلأنّ عدمَ الوثوق بقول النبي أو الإمام إنّما يلزم لو لم يُعتبر في المُحمِلُ من أقوالهم وأعمالهم على التقيّة وجودُ أمارات واضحة وقرائن لائحة كما ظنّه، وليس كذلك.

<sup>(</sup>۱) في «ھ»: عن.

<sup>(</sup>٢) بستان العارفين: ١٥٦.

<sup>(</sup>٣) ليست في «أ».

<sup>(</sup>٤) بستان العارفين: ١٠٢.

<sup>(</sup>٥) في «ب» «ه» «ي»: لنكثر . والظاهر أنّها مصحّفة عن المثبت عن صحيح البخاري . وفي متن «د»: نبشر . وفي «أ» «ج» «ه» ونسخة بدل من «د»: لنّبشُرُ .

<sup>(</sup>٦) صحيح البخاري ٤: ١١٥.

<sup>(</sup>٧) في نسخة بدل من «د»: الكلام.

<sup>(</sup>٨) واستدل عليه الفاضل الأبهري في حاشيته على شرح العضدي بقوله و من ابتلي ببليّتين فليتخيّر أيسرهما... الحديث. منه في . <أ جد> [لم نحصل على حاشية الأبهري].

وأمّا خامساً: فلأنّ ما ذكره من عزل معاوية عين الامارة، فبعد اندفاعه \_علاحظة عصمته الله وأنّ الحقّ معه كيف ما دار \_نقول: إنّ الإمام متى غلب على ظنّه أنّه يكنه إحقاق الحق وإبطال الباطل بوجه من الوجوه، وجب عليه ذلك وإن كان فيه ضرب من المشقّة يُتَحَمَّلُ مثلها، ومولانا أمير المؤمنين لم يبادر إلى عزل معاوية إلّا بعد توثّقِ من العسكر وظهور أسباب الظفر ، لكنّ (١) الاتفاقَ السيَّءَ (٢) عكَسَ الأمرَ وقلَبه، حتى أحوجه (٣) القوم إلى التحكيم، والجـؤُوه إلى المصالحة والتسليم؛ لملالهم (٤) من طول الحرب والجادلة، واستمرار المنازعة والمقاتلة، سيًّا وقد اتَّفق من أهل الشام رفع المصاحف والتماسهم الرجوع إليها، وإظهارهم (٥) الرضا بما(٢) فيها، على وفق حيلة نصبها عدوُّ الله عمرو بن العاص، والمكيدة التي كادَ بها لمَّا أحسَّ بالبوار وعلوَّ كلمة أهل الحقّ ، فدخلت على بعض أصحابه عليه الشبهة ؛ لبعده (٧) عن الحقّ وغَلَطِ فهمه ، وظنَّ أنَّ الذي دعا إليه أهل الشام من التحكيم والكفِّ عن الحرب(^) على سبيل البحث عن الحقّ والاستسلام، لا على وجه المكيدة والخدعة ، فطالبوه بكفِّ الحرب والرضا بما بذله القوم ، فامتنع الله من ذلك امتناعَ عالمِ بالمكيدة ، وصرّح بأنّ ذلك مكرٌ وخداع ، فأبوا وألحُّوا فأشفق ﷺ

<sup>(</sup>١) في «أ»: ولكن.

<sup>(</sup>٢) في «ب»: التي. و هي ليست في «ه».

<sup>(</sup>٣) في «ج»: أخرجه.

<sup>(</sup>٤) في «أ» «ج» «ي»: لِما بهم.

<sup>(</sup>٥) الضمير «هم» ليس في «ي».

<sup>(</sup>٦) في «ه»: ممّا.

<sup>(</sup>٧) الضمير يعود إلى البعض.

<sup>(</sup>٨) في «ب»: الحق.

في (١) الامتناع عليهم والخلاف لهم، إلى أن تحقق لديم (٢) أنّه لولم يفعل ذلك لسّلموه (٣) إلى عدوه أو (٤) سفكوا دمه.

فقرّروا حكمين بشرط أن يحكما بكتاب الله ولا يتجاوزاه، وأنّها متى تعدّياه فلا حكم لها، وهذا غاية التحرّز ونهاية التيقظ (٥)؛ لأنّا (٢) نعلم أنّها لو حكما (بما في الكتاب) (٧) لأصابا بالحقّ وعَلِما أنّ أمير المؤمنين علم أولى بالأمر، (وأنّه لاحظًّ) (٨) لمعاوية وذويه في شيء منه.

ولمّا عدلا إلى الدنيا \_ومكر أحدُهما بصاحبه (١) ونبذا (١١) الكتابَ وحكم أه حرجا (١١) من التحكيم و (١٢) بطل قولها وحكمها، وهذا بعينه موجود في كلام أمير المؤمنين الله ، وكلّ ما ذكرناه (١٣) في هذا الفصل \_من ذكر الأعذار في التحكيم

<sup>(</sup>١) ليست في «ب».

<sup>(</sup>٢) في «ي»: لديه به أنّه.

<sup>(</sup>٣) فيّ «ي»: سلموه.

<sup>(</sup>٤) عن «ه»، وفي البواقي: وسفكوا.

<sup>(</sup>٥) في «ب»: التحفّظ.

<sup>(</sup>٦) ليست في «ج».

<sup>(</sup>٧) بدَلها في «أ»: بكتاب الله.

<sup>(</sup>۸) ليست في «ب».

<sup>(</sup>٩) في «ب»: إلى صاحبه. وفي «ه» «ي»: لصاحبه.

<sup>(</sup>۱۰) في «أ» «ج» «ي»: ونبذ.

<sup>(</sup>۱۱) في «ب»: وخرجا.

<sup>(</sup>۱۲) الواو ليست في «ب».

<sup>(</sup>۱۳) في «ج» «ي»: ذكرنا.

في بيان تهافت ما نسبه صاحب النواقض إلى أصحابنا من الهفوات.

والوجوه الحسِّنة له مأخوذٌ (١) من كلامه على ، وإن شئت مزيد تفصيل (٢) (في الكلام)(٣) للمرام، فعليك عطالعة كتاب تنزيه الأنبياء؛ فإنّ ما ذكرناه قطرةٌ من بحاره، و(٤) لمعةٌ من أنواره.

وهاهنا حكاية مناسبة جرت بين هشام بن الحكم ـ من قدماء أصحابنا ـ وواحد من علماء الخوارج في مجلس هارون الرشيد، فقد روى أنّ هارون الرشيد كان يحبّ أن يسمع كلام هشام بن الحكم (مع الخوارج)(٥)، فأمر بإحضاره وإحضار عبد الله بن زيد (٦) الأباضي، وجلس (٧) بحيث يسمع كلامَهما ولا يرى القومُ شخصَهُ، وكان عنده (^) يحيى بن خالد، فقال يحيى لعبد الله بن زيد الأباضي: سل (٩) أبا محمد \_ يعني هشاماً \_ عن شيء ، فقال هشام : إنَّ له لامسألة للخوارج علينا، فقال عبد الله بن زيد: و(١٠) كيف ذلك؟ قال هشام: لأنَّكم قوم(١١) قد(١٢)

<sup>(</sup>١) في «ه»: مأخوذة.

<sup>(</sup>٢) عن «ي»، و في البواقي: تفصل.

<sup>(</sup>٣) عن «ه» فقط.

<sup>(</sup>٤) الواو ليست في «ي».

<sup>(</sup>٥) ليست في «ه».

<sup>(</sup>٦) في الفصول المختارة: يزيد. وكذا في كل المواضع الآتية.

<sup>(</sup>٧) في «ي»: وجالس.

<sup>(</sup>۸) فی «ی»: عند.

<sup>(</sup>٩) في «ه»: اسأل.

<sup>(</sup>١٠) الواو ليست في «ب».

<sup>(</sup>۱۱) ليست في «ب».

<sup>(</sup>۱۲) ليست في «د».

اجتمعتم (١) معنا على ولاية رجل وتعديلهِ والإقرار بإمامته وفضله، ثمّ فارقتمونا (٢) في عداوته والبراءة منه، فنحن على إجماعنا وشهادتكم لنا، وخلافكم علينا غير قادح في مذهبنا، ودعواكم غير مقبولة علينا ؛ إذ الاختلاف لا يُقابلُ الاتّفاق (٣)، وشهادة الخصم لخصمه مقبولة ، وشهادته عليه مردودة .

فقال يحيى بن خالد: لقد قرّبت قطعَه (٤) يا أبا محمد، ولكن جارِه (٥) شيئاً، فإنّ أمير المؤمنين \_أطال الله بقاءه \_يحبّ ذلك.

قال هشام: أنا أفعل ذلك، غير أنّ الكلام ربّا انتهى (٢) إلى حدٍّ يغمض ويدقّ على الأفهام، فيعاند أحدُ الخصمين أو يشتبه عليه، فإن أحبَّ الإنصافَ فليجعل (٧) بيني وبينه واسطةً عدلاً (٨)، إن خرجتُ عن الطريق ردَّني (١) إليه، وإن جار (١٠) في حكمه شدَّ (١١) عليه.

قال(١٢١): فقال عبد الله بن زيد: لقد دعا أبو محمّد إلى الإنصاف.

<sup>(</sup>١) في «ه»: أجمعتم.

ر ۲) في «ب»: فارقتموني.

<sup>(</sup>٣) في «ه»: الوفاق.

<sup>(</sup>٤) في «أ» «ج» «د»: و قطعت.

<sup>(</sup>٥) في «د»: جازه.

<sup>(</sup>٦) في «أ»: ينتهي.

<sup>(</sup>٧) في «ه»: فيجعل.

<sup>(</sup>۸) في «ه»: عدل.

<sup>(</sup>٩) في «ب»: يردني.

<sup>(</sup>۱۰) في «د»: جاز . وفي «ي»: جازه.

<sup>(</sup>١١) في الفصول المختارة: شهد.

<sup>(</sup>١٢) ليست في «ج» ولا في الفصول المختارة المطبوع.

فقال هشام: مَن يكون هذا الواسطة؟ وما يكون مذهبه؟ أيكون من أصحابي أو من أصحابك أو مخالفاً (١) للملَّة أو (٢) لنا جميعاً ؟

فقال عبد الله بن (٣) زيد: اختر من شئت فقد (٤) رضيتُ به.

قال هشام: أمّا أنا فأرى أنّه إن كان من أصحابي لم تؤمن عليه العصبية لي (٥)، وإن كان من أصحابك لم آمنه في الحكم عَلَيَّ، وإن كان مخالفاً لنا (٢) جميعاً لم يكن مأموناً عليَّ ولا (٧) عليك، ولكن يكون رجلاً من أصحابي ورجلاً من أصحابك، فينظران فما بيننا ويحكمان علينا عوجب الحقّ ومحض الحكم بالعدل.

فقال عبد الله (بن زيد)(^): قد أنصفتَ يا أبا محمد، وكنتُ أنتظر هذا منك.

فأقبل هشام على يحيى بن خالد، فقال له: قد قطعته أيّها الوزير، و(٩)دَمَّرْتُ على مذاهبه كلّها بأهون سعى، ولم يبقَ معه شيءٌ، واستغنيتُ عن مناظرته.

قال: فحرّك الرشيدُ السّترَ، وأصغى يحيى بن خالد، فقال له الرشيد: هذا متكلّم الشيعة وافَقَ الرجلَ موافقةً (١٠) لم تتضمّن مناظرةً، ثمّ ادّعي عليه أنّه

<sup>(</sup>١) في «ب»: مخالفنا.

<sup>(</sup>۲) في «هـ»: ولنا.

<sup>(</sup>٣) ليست في «ب».

<sup>.</sup> (٤) في «ه»: فإني قد.

<sup>(</sup>٥) في «ج»: عليه من العصبية وإن.

<sup>(</sup>٦) ليست في «ج».

<sup>(</sup>٧) «لا» ليست في «ج».

<sup>(</sup>۸) ليست في «ه».

<sup>(</sup>٩) الواو ليست في «ي».

<sup>(</sup>١٠) في «أ» «ي»: واقَفَ الرجل مواقفةً.

قد قطعه وأفسد مذاهبه ، فَمُره أن يبيّن عن صحّة ما ادّعاه على الرجل.

فقال يحيى بن خالد لهشام: إنَّ أمير المؤمنين يأمرك أن تكشف عن صحّة ما ادّعيت على هذا الرجل.

فقال له هشام: إنّ هؤلاء القومَ لم يزالوا معنا على ولاية أمير المؤمنين الله حتى كان من أمر الحكين ماكان، فأكفَرُوهُ (١) بالتحكيم وضلّلوه بذلك وهم الّذين اضطرّوه إليه، والآن قد حكَّمَ هذا الشيخُ وهو عهادُ أصحابه، مختاراً غيرَ مضطرِّ رجلين مختلفين في مذهبها؛ أحدهما يكفّره والآخر يعدِّله، فإن كان مصيباً في ذلك فأمير المؤمنين الله أولى بالصواب، وإن كان مخطئاً كافراً فقد أراحنا من نفسه بشهادته (٢) بالكفر عليها، والنظر في كفره وإيمانه أولى من النظر في إكفاره علياً الله، فاستحسن ذلك (٣) الرشيدُ وأمر بصلته وجائزته (٤). والله أعلم.

## الطائفة الثالثة:

قال صاحب النواقض: ومن هفواتهم أنهم يقولون بوقوع الزنا على أمّ كلثوم بنت علي من فاطمة، مع علم علي والحسنين الله بذلك، ولزوم هذا العار (٥) الأفظع والشنار الأشنع على أهل البيتِ للتقيّة، ونطلعك على حقيقة هذا الكلام بنقل مجمل ما قاله كبارُ علمائهم في هذا المقام:

<sup>(</sup>۱) في «ه»: فكفّروه.

<sup>(</sup>٢) في «د»: لشهادته.

<sup>(</sup>٣) في «ب»: بذلك.

<sup>(</sup>٤) انظر الفصول المختارة: ٥٠ ـ ٥١.

<sup>(</sup>٥) في «ب»: العالم.

قال المرتضى الغير المرضي (١)، وابن المطهّر المنجّس (٢) في تأليفاتها: لا يقال: لو كان عثان مطعوناً لما زوّجه النبيُّ ﷺ بنتيه، لأنّا نـقول: كـان ذلك في زمـان إسلامه؛ أي عدم غصبه الخلافة، فإن قلت: لم زوَّجَ عليٌّ بنته (٣) أمَّ كـلثوم ـالتي أمّها فاطمة الزهراء ـمن عمر أيّام خلافته؟ ولا يمكن أن يجاب عن هذا بمثل ما أجيب (٤) به (٥) في شأن عثان، فقلنا: زوَّجها منه تقيّةً، وليست التقيّة في هذا بأعظم من التقيّة في باب الخلافة والإمامة، وقد صرّح بذلك الصادق على حين سئل عن تزويج أمّ كلثوم من الفاروق؟ فقال: إنّه (٢) أوّل فرج غُصِبناهُ (٧)، انتهى (ملخّص مقالتها) (٨).

وأنت خبير بأنّ ذلك يقتضي تعدّد وقوع مثل هذه الرزيّة العظيمة والفاحشة الكبرى، على آل النبي الّذين أذهب الله عنهم الرجس وط هرهم تطهيراً بالخبر المنزل من السهاء، فهذه المبالغة العظيمة في تطهيرهم (٩) ورفع الأذى عنهم إنّا أورثت تلوّثهم بأقبح الرّجس (١٠) مكرّراً؛ إذ لا يخفي عند من له أدنى غيرةٍ وعارٍ

<sup>(</sup>١) في «ي»: المرتضى.

<sup>(</sup>٢) في «ي»: الحلي.

<sup>(</sup>٣) في «أ»: ابنته.

<sup>(</sup>٤) في «ه»: أجبت.

<sup>(</sup>٥) ليست في «ب» «هـ» «ي».

<sup>(</sup>٦) ليست في «ه».

<sup>(</sup>٧) في «ج» «د» «ي»: غُصبنا.

<sup>(</sup>۸) ليست في «أ».

<sup>(</sup>٩) في «ي»: تَطَهُّرهم.

<sup>(</sup>١٠) في «أ» «ج»: بالقبح الرجس. وفي «د»: بالقبح والرجس.

أنّ (١) الزنا أفحش الأذى وإن كان المزنيُّ بها مجبورةً، والمؤمنُ الفطن لا يشك في أنّ هذا الكلام آيل إلى الشهادة بتنبُّوُ (٢) نبيّنا محمّد، وتأمُّمِ أمير المؤمنين علي الله وولديه؛ إذ ما من قلب سليم إلّا ويتنفَّر عن نبيٍّ زُنِيَ بابنة بنته الله ينه وسمّاها بضعة منه، وسيّدة نساء العالمين، وبعلَها نفسه و (٣) أخاه، وولديها سيّدي شباب أهل الجنّة وريحانتيه (٤)، وجاء في شأنهم بآية التطهير مع المبالغة المزبورة (٥)، وغيرها من الآيات والأحاديث (١) الجليّة في الدلالة على علو شأنهم، وسمو مكانهم ويتوحّش عن إمام سكتَ من غايةِ الخوف حتى وُطِئت بنته أو (٧) أخته وطئاً محرّماً مراراً، فولدت من الزنا ولداً، فأنشدك بالله همولاء نواصب أم شيعة ؟! وإني أقسم بالله على أنّ ألف ضربةٍ على جسد أسدِ الله الغالب أهونُ عليه من مثل ذلك (٨) الكلام.

أقول: فيه نظر:

أمّا أوّلا: فلإنّ ما ذكره من اعتقاد أصحابنا بوقوع الزنا على تلك المقدّسة ليس الله العرّاء وتهجّماً على الكفر، وسنطلعك على حقيقة الكلام، بعون الملك العلّام، على وجه يتوجّه إليه (٩) الشناعة والملام، وينعكس على لحيته النقض والإبرام.

<sup>(</sup>١) في «ه»: بأن.

<sup>(</sup>٢) في «أ» «د»: بنبوة. وفي «ج»: بتنبوة.

<sup>(</sup>٣) الواو ليست في «أ» «ج» «د».

<sup>(</sup>٤) في متن «أ»: وريحانتي. وفي نسخة بدل منها كالمثبت.

<sup>(</sup>٥) في «ه»: المذكورة.

<sup>(</sup>٦) في «ه»: والأخبار.

<sup>(</sup>٧) في «ب» «ه»: وأخته.

<sup>(</sup>۸) فی «ه»: هذا.

<sup>(</sup>٩) في «ه»: عليه.

وأمّا ثانياً: فلأنّ المرتضى الغير المرضيّ إنّا هو عمُّ صاحب النواقض، حيث اختار رضاء الخلق على رضا الله، وبادر في هراة والهند إلى إظهار أنواع الفسوق من اللّواطة والعلوق.

وأمّا ثالثاً: فلأنّ ما خرج عن مزبلة فه من النجاسةِ أولى بجنابه \_المدعوّ بصاحب النواقض \_من ابن المطهّر.

وأمّا رابعاً: فلأنّ ما زعمه ملخّصَ مقالةِ السيّد المرتضى والعلّامه الحلي بَيْنَا ليس بذلك (١)، وأينَ هو من فهم كلامها حتى يقدر على (٢) تلخيص مرامها ؟! ومع ذلك لا دلالة فيه على ما توهمه من القول بوقوع الزنا؛ لأنّ القائلين بالتقيّة يقولون أنّ الشارع أقام الفعل الذي وقع تقيّةً مقامَ المأمورِ به، فكان في الإتيان به امتثالاً للأمر، فيقتضى الإجزاء، وحينئذٍ لا يلزمُ وقوعُ الزنا.

وأيضاً يجوز أن يكون تجويز التزويج في مقام الضرورة والاضطرار من باب الرخصة ، ألا ترى أنّ تناولَ لحم الميتة غيرُ جائز لأحدٍ حالَ السّعة (٣) ، وربّما يجوز تناوله عند المخمصة والاضطرار ؟!

وأمّا خامساً: فلأنّ قول الصادق الله : هذا (٤) أوّل فرج غُصبناه ، لا يستلزم وقوع الزنا ، ألا ترى أنّ من أجبر رجلاً في طلاق زوجته ، يقال في العرف : غُصبت منه امرأته ، مع أنّه إذا عَقَد عليها ذلك الجابرُ (٥) لا يكون زانياً عند أبي حنيفة ؟!

<sup>(</sup>۱) في «ه» «ي»: بذاك.

<sup>(</sup>٢) في متن «أ»: حتى، وفي نسخة بدل منها كالمثبت.

<sup>(</sup>٣) في «ب»: التقية.

<sup>(</sup>٤) كانت بدل هذه الكلمة فيما مرّ: إنّه.

<sup>(</sup>٥) عن «ي». وفي البواقي: الجائر.

إذا أتقنت (١) ذلك ، فلنذكر طرفاً من كلام السيّد المرتضى الله حتى يتضح لك أنّ ما ذكره ليس بخلاصة مقالها ، وإنّا هي كلمات (هو واضعها)(٢) أو حرّفها عن مواضعها ، فنقول :

قال السيد (٣) المرتضى في في كتاب تنزيه الأنبياء: فأما إنكاحه الله [إيّاهم] فقد ذكرنا في كتابنا الشافي الجواب عن هذا الباب مشروحاً، وبيّنا (٤) أنّه الله ما أجاب عمرَ إلى إنكاح (٥) ابنته إلّا بعد توعّد وتهدّد، ومراجعة ومنازعة، وكلام طويل مأثور، أشفق معه من سوء الحال، وظهور ما لا يزال يخفيه منها (٢)، وأنّ العبّاس له لم لم أنّ الأمر يفضي إلى الوحشة ووقوع الفتنة، سأله الله ردّ أمرها إليه، ففعَلَ وزوّجها منه، وما يجري على هذا الوجه معلوم أنّه على (٧) غير اختيار ولا إيثار، وبيّنا في الكتاب الذي ذكرناه أنّه لا يتنع (٨) أن يبيحَ الشرعُ أن يناكَحَ بلا كراه ممّن (٩) لا يجوز مناكحته مع الاختيار، ولا سيّا إذاكان المُنْكَحُ منظهِراً بلاسلام (١٠) والتمسّك بسائر (١١) الشريعة، وبيّنا أنّ العقل لا يمنع (١٢) من مناكحة أنواع للإسلام (١٠) والتمسّك بسائر (١١) الشريعة، وبيّنا أنّ العقل لا يمنع (١٢) من مناكحة أنواع

<sup>(</sup>١) في «ي»: ألقيت.

<sup>(</sup>٢) بدلها في «ب» «ه»: وضَعَها.

<sup>(</sup>٣) عن «ب» «ه».

<sup>(</sup>٤) في «د»: وبيناله أنّه.

<sup>(</sup>٥) عن «د»، وفي البواقي: نكاح

<sup>(</sup>٦) كتب فوقها في «ه»: زظ. أي الظاهر أنها زائدة.

<sup>(</sup>٧) في «أ»: معلوم على أنّه.

<sup>(</sup>۸) في «ي»: يمنع.

<sup>(</sup>٩) في «أ» «د»: مما.

<sup>(</sup>١٠) في «ي»: مظهر الإسلام.

<sup>(</sup>۱۱) في «د»: بظاهر.

<sup>(</sup>۱۲) في «أ» «ب» «د» «ي»: يمتنع.

الكفّار على سائر [أنواع] كفرهم (١)، وإنّا المرجع فيا يحلّ من ذلك أو يحرم إلى الشريعة، وفعلُ أمير المؤمنين إلى أقوى حجّةً من (٢) أحكام الشرع، وبيّنّا الجواب عن إلزامهم لنا بأنّه لو أُكرِهَ على إنكاح (٣) اليهود والنصارى لكان يجوز ذلك، وفرّقنا بين الأمرين بأن قلنا: (إن كان السؤال) (٤) عمّا في العقل فلا فرق بين الأمرين، وإن كان عمّا في الله على خلر (٥) أن يُنكَحَ اليهوديُّ على كلِّ حال، وما أجمعوا على حظر (٦) إنكاح (٧) من ظاهره (٨) الإسلام (٩)، وهو على نوع من القبيح يكفّر به إذا اضطررنا إلى ذلك وأكرهنا عليه، فإذا قالوا: فما الفرق بين كفر

<sup>(</sup>۱) سيّما إذا أُريد بذلك استصلاح حالٍ وكفّ أذى كما كان منظوراً لأميرالمؤمنين الله ، وقد عرض لوط نبي الله بناته على قومه وهم كفّار ليردّهم ٢١٣ عن ضلالتهم ، فقال : ﴿ هُولُلاءِ بَنَاتِي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ فَا تُعْرُونِ فِي ضَيْفِي أَلَيْسَ مِنْكُمْ رَجُلِّ رَشِيدٌ ﴾ ، قال النيشابوري ٢١٤ في تفسيره : معناه أنَ لوطاً كان قد عرف عادتهم في ذلك العمل قبل ذلك ، فأراد أن ٢١٥ يقي أضيافَهُ ٢١٦ ببناته ، فقال : ﴿ هُولًاءِ بَنَاتِي ﴾ ، ثم إنّه ما دعاالقوم إلى الزنابهن ، وإنّما دعاهم إلى التزويج بهن ٢١٧ بعد الإيمان أو مع الكفر ، فلعلّ تزويج المسلمات من الكفّار كان جائزاً ، كما في أوّل الإسلام زوّج رسولُ مع الكفر ، فلعلّ تزويج المسلمات من الكفّار كان جائزاً ، كما في أوّل الإسلام زوّج رسولُ الله ﷺ ابنتيه من عتبة بن ٢١٨ أبي لهب وأبي العاص بن الربيع بن عبد العُزّى وهما كافران ، فنُسِخَ ٢١٩ بقوله : ﴿ وَلا تُنْكِحُوا المُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا ﴾ ... الآية . منه ﷺ . <أ جد> [انظر تفسير النيسابورى ٢١٢ . ٥٥].

<sup>(</sup>٢) في المصدر المطبوع: في.

<sup>(</sup>٣) عن «ه». وفي «ب»: النكاح. وفي البواقي: نكاح.

<sup>(</sup>٤) بدَلُها في «ب»: إنّ السؤال إن كان.

<sup>(</sup>٥) في «ي»: يخطر.

<sup>(</sup>٦) عن «د»، وفي البواقي: خطر.

<sup>(</sup>٧) عن «ه»، وفي البواقي: نكاح.

<sup>(</sup>A) في «ي»: ظاهر.

<sup>(</sup>٩) في «د»: من ظاهره الاسلام من المنافقين وهو ....

٤٢ ......مصائب النواصب /ج٢

اليهود وكفر من ذكرتم؟ قلنا لهم: أيُّ فرق بين كفر اليهوديَّة في جواز نكاحها(١) عندكم وكفر الوثنية؟!(٢) انتهى.

وقال صاحب الاستغاثة: قد دخلت (٣) شبهةٌ من أمرهم على من نَقَصَتْ معرفتُهُ وقصرت بصيرته وقلَّ تميزه وجهل أمره، فقال قائلهم: فما العلّة في تزويج أمير المؤمنين الله عمرَ بن الخطّاب ابنتَه أمَّ كلثوم («و هي بنت فاطمة بنت رسول الله علي عمرَ بن الخطّاب ابنتَه أمَّ كلثوم) (٥) بنت أمير المؤمنين؛ فإنّه الله علي علي عمر من أمّ كلثوم) (١) بنت أمير المؤمنين؛ فإنّه حدّ ثنا جماعة من مشايخنا الثقات، منهم جعفر ابن محمّد بن (١) مالك الكوفي، عن أحمد بن (١) الفضل، عن محمّد بن أبي عمير، عن عبد الله بن سنان، قال الله فرج جعفر بن محمّد الصادق الله (١) عن تزويج عمر من أم كلثوم؟ فقال الله : ذلك فرج جعفر بن محمّد الصادق الله (١) عن تزويج عمر من أم كلثوم؟ فقال الله : ذلك فرج

<sup>(</sup>١) عن «ج»، و في البواقي: نكاحه و في المصدر: إنكاحها.

<sup>(</sup>٢) انظر تنزيه الأنبياء: ١٤١، والشافي في الإمامة ٣: ٢٧٢\_٢٧٣.

<sup>(</sup>٣) في «ه»: وصلت.

<sup>(</sup>٤) ليست في «ب».

<sup>(</sup>٥) مضافاً للسقط السالف، إلى هنا ساقط من «ه».

<sup>(</sup>٦) ليست في «أ» «ج».

<sup>(</sup>٧) ليست في «أ» «ج».

<sup>(</sup>٨) وروى الشيخ الفاضل السعيد قطب الدين هبة الله الراوندي قدس الله روحه في كتابه ٢٢٠ المسمّى بخرائج الجرائح، عن أبي بصير ٢٢١ جذعان بن نصر ٢٢٢، قال: حدّ ثنا أبو ٢٢٣ عبد الله محمّد بن مسعدة، قال: حدّ ثنا محمّد بن جمعة بن إسماعيل، عن أبي عبد الله الزيبني ٢٧٤، عن عمر بن أذينة، قال: قيل لأبي عبد الله على إنّ النّاس يحتجون علينا ويقولون: إنّ أمير المؤمنين على زوّج ابسته أمّ كلثوم فلاناً، وكان الإمام على مُتّكناً فجلس، وقال: أيقولون ذلك؟! فقال على : إنّ قوماً يزعمون ذلك لا يهتدون إلى سواء السبيل، سبحان الله!! ما كان يقدر أمير المؤمنين على أن يحول بينه وبينها فينقذها؟! كذبوا ولم يكن ثابتاً ٢٢٦ ما قالوا، إنّ فلاناً خطب إلى أمير المؤمنين على بنته ٢٢٦ أمّ كلثوم، فينقذها؟! كذبوا ولم يكن ثابتاً ٢٢٠ ما قالوا، إنّ فلاناً خطب إلى أمير المؤمنين على المؤمنين على المؤمنين المؤمنين المؤمنين الله المؤمنين المؤمنية المؤمنية المؤمنية والم يكن ثابتاً ٢٠٠ ما قالوا، إنّ فلاناً خطب إلى أمير المؤمنين المؤمنية المؤمنية

غُصبنا عليه، وهذا الخبر مشاكل لما رواه مشايخنا عامّة في تزويجه منها، وذلك أنّ في الخبر أنّ عمر بعث العبّاس بن (١) عبد المطلب إلى عليّ اللهِ، فسأله أن يزوّجه أمّ كلثوم فامتنع عليّ الله في ذلك، فلمّا رجع العبّاس إلى عمر بخبر امتناع علي الله الله عناس أيأنف (٢) من تزويجي ؟! والله لئن لم يزوّجني لأقتلنّه.

فرجع العبّاس إلى عليّ الله بذلك، فأقام الله على الامتناع، فأخبر العبّاسُ

<sup>■</sup> قال ﷺ: فقال فلان للعباس: والله لئن يزوّجني ٢٢٧ وإلّا لأنزعنّ منك (السقاية وزمزم) ٢٢٨، فأتى العباس أميرَ المؤمنين ﷺ مثلة ٢٢٩ كلام الرجل (فإنّه سيفعل بالسقاية ما قال) ٢٣٠، أرسل ﷺ إلى جنّية من أهل نجران يهوديّة يقال لها: سخيفة بنت جريرة، فأمرها فتمثّلت في مثل أمّ كلثوم، وبعث بها إلى الرجل، فلم تزل عنده حتّى أنّه استراب بها يوماً، فقال الرجل 17٢٠؛ ما في الأرض أهل بيت أسحر من بني هاشم، ثمّ أراد أن يظهر ذلك ٢٣٢ إلى الناس فقُتِلَ، وحَوَت سخيفة ٣٣٣ الميراث وانصر فت ٢٣٤ إلى نجران، فأظهر أميرُ المؤمنين ﷺ أمّ كلثوم بعد ذلك سالمة من شر الشياطين، انتهى. [انظر الخرائج والجرائح: ٢٨٦].

وهذه الرواية سالمة عما أورد ٢٣٥ السيد المرتضى يؤني رسالته المشهورة، حيث قال: فأمّا مَن قال مِن جُهّال أصحابنا أنّ العقد وقع لكنّ الله تعالى يبدّل المعقود عليها ٢٣٦ شيطانة عند القصد إلى التمتّع [ف] ممّا يضحك الثكلى؛ (لأنَّ المسألة ٢٢٧ باقية ٢٢٨ عليه في العقد لكافر سواء تمتّع أو لم يتمتع ... [و]كيف يبيح العقد <sup>٢٣٩</sup> [على] من لا تجوز منا كحته ولا عقد النكاح له؟! والمنع من العقد أولى من إيقاعه والمنع من مقتضاه، وإنما أحوّج إلى ذلك العجز عن ذكر الجواب الصحيح، انتهى. [انظر رسالة إنكاح أمير المؤمنين ابنته من عمر: ٣١].

إن قلت: القول ٢٤٠ بأنّ المعقود عليها هي الجنّية الشبيهة بأمّ كلثوم ـ وكذا القول بالتبديل ٢٤١ عند التمتّع ـ ينافي ما روي سابقا) ٢٤٢ عن الصادق على من قوله: إنّه أوّل فرج غُصبناه.

صلى الصادق الله قال ذلك الكلام جرياً على الظاهر الذي بني ٢٤٣ عليه الناس؛ إظهاراً لظلم عمر، وتنفيراً للناس عن الركون اليه. منه نورٌ مرقده. <أ جد>

<sup>(</sup>۱) ليست في «ب».

<sup>(</sup>٢) عن «ب» «ه»، وفي البواقي: أتانف.

عمرَ (١)، فقال له: يا عبّاسُ احضر يوم الجمعة في المسجد وكن قريباً من المنبر و (٢) استمع ما يجري، فتعلم أنّي قادرٌ على قتله إن أردتُ ذلك، فحضر العبّاسُ المسجد، فلمّا فرغ عمر من الخطبة فقال:

أيّها الناس، إنّ هاهنا رجلاً من أصحاب رسول الله قد (٣) زنا وهو محصن، وقد اطّلعَ عليه أميرُ المؤمنين وحدَه، فما (٤) أنتم قائلون ؟.

فقال الناس من كلّ جانب: إذا كان أمير المؤمنين قد اطّلع عليه فما حاجته إلى أن يطَّلعَ عليه غيرُه، لُيمْضِ فيه حُكمَ الله.

فلم انصرف قال للعبّاس: امضِ إليه (٥) فأعلمه ما قد سمعتَ ، فوالله لئن لم يفعل لأفعلن .

فصار العبّاس إلى عليّ الله فعرّفه ذلك، فقال عليّ الله :أنا أعلمُ أنّ ذلك ممّا يهون عليه، وماكنت بالذي أفعل ما يلتمسه أبداً (١).

فقال العبّاس(٧): إن لم تفعل أنت فأنا أفعله، وأقسمتُ عليك إن خالفتَ قولي

<sup>(</sup>١) ساقط من «أ» «ج».

<sup>(</sup>٢) الواو عن «ب» «ه». و في المصدر: لتسمع.

<sup>(</sup>٣) في «ج»: فقد.

<sup>(</sup>٤) في «ه»: وما.

<sup>(</sup>٥) عن «ج» «ه». وفي البواقي: عليه.

<sup>(</sup>٦) لا يخفى أنّه يمكن أن يوجّه امتناعه ﷺ عن قبول التزويج في أوّل الوهلة بوجوه ٢٤٠: الأوّل دفع المنكر حسب ٢٤٠ ما يستطيع ويليق. الثاني: ثبوت الإكراه المجوّز للتزويج كما أشير ٢٤٠ إليه في نقل كلام ٢٤٠ علم الهدى ﷺ. الثالث: لزمت ٢٤٨ الحجّة يوم القيامه على ذلك المتغلّب الفظ الغليظ. منه ﷺ. حأجد>

<sup>(</sup>V) في «د»: فقال له العبّاس.

وفعلي، فمضي(١) العبّاس إلى عمر فأعلمه أنّه يفعل ما يريده من ذلك.

فجمع عمر الناس<sup>(۲)</sup> وقال: إنّ هذا العبّاس عمّ عليّ بن أبي طالب، وقد جعل اليه أمر ابنته أمّ كلثوم، وقد أمره أن يزوجّني منها، فزوَّجَهُ العبّاسُ وبعث<sup>(۳)</sup> بعد<sup>(٤)</sup> مدّة يسرة يحوّ لها إليه.

وأصحاب الحديث [إن] لم يقبلوا هذه الرواية ، لكن لاخلاف بينهم في أنّ العبّاس هو الذي زوّجها من عمر (بعد طول المطالبة والمدافعة (٥)(١) ، فيقال لمن أنكر هذه الحكاية من فعل عمر : إنّ كلّ من اتصّف بالإنصاف إذا تأمّل أدنى تأمّل

<sup>(</sup>۱) في «أ»: ومضي.

<sup>(</sup>۲) لا يخفى على العاقل المتأمّل أنّ غرض عمر من تلك المبالغة والمؤاكدة في ذلك التزويج ترويج أموره الباطلة، وتزيين مكائده العاطلة، فإنّه لمّا رأى الناسُ امتناعَ أمير المؤمنين على عنه عمّن تقدّمه، وظهر منه على مخايل إنكار أفعالهم القبيحة وأعمالهم ٢٤٩ الشنيعة، وابتداعهم في دين ربّ العالمين، وإحداثهم في شريعة سيّد المرسلين، احتال هذه الحيلة وأحدث هذه الخديعة، ليخيّل الناسَ أنّ أمير المؤمنين على رجع عمّا عليه من إنكاره، وأقرّ باستحقاقه واستئهاله، فصار عادفاً بحقائقه ٢٥٠ بعد ما لم يكن عارفاً، إذا قبل وأذعن بعد ما كان معانداً، وليست مثل هذه التدليسات ممّن اتّصف بمشابهته ومن شاكل بمضاهاة ٢٥٠ مشاكلته ببعيد، وأيّ قباحة لا تُتوقّع ممّن اجترأ على سيّده ومولاه في دينه و دنياه، بعد أن صرّح واقرَّ بمحضر ٢٥٠ من أشهاد الناس وقال ٢٥٠ له: أصبحت مولاي ومولى كلّ مؤمن ومؤمنة، ثمّ تقدّم و تأمّر عليه وكلفه للبيعة الفاجرة.

<sup>(</sup>٣) في «ه»: فبعث.

<sup>(</sup>٤) ليست في «أ». و في «ي»: بعده.

<sup>(</sup>٥) ويؤيّد ما ذكرناه ٢٥٤ من الإكراه في ذلك ما ذكره ابن الحجر المتأخّر من تعلّل ٢٥٥ على الله تارة بصغرها، وتارة بأنّه أعدّها لا بن أخيه جعفر، وتارة بأنّ اختيارها إلى الحسنين الله مع كراهتهما ذلك، وذكر أنّ عمر قد أكثر التردّد والإلحاح على علي الله حتى تيسّر له ذلك. فتدبّر. منه الله النظر الصواعق المحرقة: ١٥٦].

<sup>(</sup>٦) ليست في «ي»: وهي أيضا ليست في المصدر المطبوع.

يعلم أنّ تزويج العبّاس إيّاها لم يكن إلّا لِما(١) قد رواه مشايخنا ممّا أسبقنا حكايته، وذلك مشاكل للرواية عن الصادق الله أنّه قال: ذلك(٢) فرج غصبنا عليه.

وكان من احتجاج جهّالهم أن قالوا: وهل كان يسع عليّاً على أن يسلّم ابنته غصباً على هذه الحال التي وصفتم ؟!.

<sup>(</sup>۱) في «ه»: بما.

<sup>(</sup>٢) ليست في «ب» «ه».

<sup>(</sup>٣) عن «ه» فقط وهو موافق لما في المصدر ، وفي البواقي: لما.

<sup>(</sup>٤) ليست في «أ».

<sup>(</sup>٥) في «ج» «د» «ي»: تأمروني.

<sup>(</sup>٦) ليست في «ب» «ه».

<sup>(</sup>٧) عن «ب» «ه»، وفي البواقي: اتقاءً.

<sup>(</sup>A) في «د» «ه»: والمستضعفين.

<sup>(</sup>٩) ليست في «ب» «ه».

فلمّا جرى من عمر لأمّ كلثوم ما تقدّمت به الحكاية فكّر علي الله ، فقال: إن منعته من ذلك رام قتلي على ما (٢) وصفناه وإن رام قتلي فمانعته عن نفسي خرجت بذلك عن طاعة رسول الله ، وخالفت وصيّته ، ودخل في الدين ماكان يحاذره رسول الله من ارتداد الناس ، الذي من أجله أوصاني بالصبر والاحتساب (٣) وكان (٤) تسليم ابنته في ذلك الحال أصلح من قتله أو (٥) الخروج من وصيّة (١) رسول الله فقوّض أمرها إلى الله ، وعلم (٧) أنّ الذي قدكان اغتصبه الرجل من أموال المسلمين وأمورهم ، ارتكبه من إنكار حقّه وقعوده في مجلس رسول الله وتبديل فرائض الله على ما قدّمت (٨) ذكره وأعظم عند الله وأكثر وأفظع وأشنع من اغتصابه لذلك الفرج ، فسلم وصبر واحتسب كما أمره رسول الله ، الله ، فأنزل ابنته في ذلك منزلة (٩) آسية امرأة فرعون ؛ إذ الله يصفُ قوها : ﴿ رَبّ آبنِ الله ، في عَندك بَيْنَا فِي ٱلْجَنِّي مِنْ فِرْعُونَ وَعَمَلِه وَنَجّنِي مِنْ آلْقَوْمِ ٱلظّالِمِينَ ﴾ (١٠) .

<sup>(</sup>١) كذا في النسخ والاستغاثة المطبوع، والظاهر أنّ الصحيح «و ذحولها».

<sup>(</sup>٢) ليست في «ي».

<sup>(</sup>٣) في «هـ»: والاجتناب.

<sup>(</sup>٤) عن «ه»، وفي البواقي: فكان.

<sup>(</sup>٥) في «ب» «ج»: والخروج.

<sup>(</sup>٦) في «أ» «ي»: وصيّته.

<sup>(</sup>٧) في «ب»: واعلم. وفي «ج»: على.

<sup>.</sup> (٨) في «ب»: قدمر .

<sup>(</sup>٩) في «ب»: بمنزلة.

<sup>(</sup>١٠) التحريم: ١١.

ولعمري إنّ الذي كان قد ارتكبه فرعون في بني إسرائيل ـ من قتل أولادهم واستباحة حريهم في طلب موسى، وما ادّعاه (۱) لنفسه من الربوبيّة \_ أعظم من تغلّبه على آسية امرأته وتزويجه لها، وهي امرأةٌ مؤمنة من أهل الجنّة بسشهادة الله تعالى بذلك، وكذلك سبيل الرجل مع أم كلثوم كسبيل فرعون مع آسية ؛ لأنّ الذي ادّعاه (۲) لنفسه من الإمامة \_ ظلماً وتعدّياً، وخلافاً على الله ورسوله (۳)، بدفع الإمام [عن منزلته] الذي ندبه الله ورسوله لها، واستيلائه على أمور المسلمين بالحكم (۱) في أموالهم وفروجهم ودمائهم بخلاف أحكام الله وأحكام رسوله أعظم عند الله من اغتصابه لألف فرجٍ من نساءٍ مؤمنات دونَ فرجٍ واحد (٥) (كيف؟! ومن البيّن أنّ اغتصاب الفرج المذكور بعضٌ من فروع غصبهم لمنصب الإمامة وبيعتهم لأبي بكر (۱)؛ لظهور أنّهم لو تركوا الإمامة لعليّ إلى وصار مستقلاً الإمامة وبيعتهم لأبي بكر (۱)؛ لظهور أنّهم لو تركوا الإمامة لعليّ الله وصار مستقلاً فيها لم يجترؤوا على تكليفه بإنكاح ابنته إيّاهم، ولم يظهر غيره من المفاسد فيها لم يجترؤوا على تكليفه بإنكاح ابنته إيّاهم، ولم يظهر غيره من المفاسد فيها لم يجترؤوا على تكليفه بإنكاح ابنته إيّاهم، ولم يظهر غيره من المفاسد فيها لم يعترؤوا على تكليفه بإنكاح ابنته إيّاهم، ولم يظهر غيره من المفاسد فيها لم يعترؤوا على تكليفه بإنكاح ابنته إيّاهم، ولم يظهر غيره من المفاسد فيها لم يعترؤوا على تكليفه بإنكاح ابنته إيّاهم، ولم يظهر غيره من المفاسد فيها للمهورة ؛ كبغي الناكثين والقاسطين وخروج المارقين، وسمّ الحسن وقتل الحسين

<sup>(</sup>١) عن «ب» فقط، وفي البواقي: دعاه.

<sup>(</sup>٢) في النسخ: دعاه. والمثبت عن المصدر.

<sup>(</sup>٣) في «أ» «ج» «د» «ي»: وعلى رسوله.

<sup>(</sup>٤) في «ب» «ه»: في الحكم.

<sup>(</sup>٥) وأيضا عناية الأنبياء والأوصياء ﷺ بمصالح الدين فوق اهتمامهم بمصالح النفس، كما صرّح به الفاضل النيشابوري الشافعي عند تفسير قوله تعالى في سورة يونس ﴿ رَبَّنا لاَ تَجْعَلْنا فِتْنَةً لِلْقَوْمِ الفاضل النيشابوري الشافعي عند تفسير قوله تعالى في سورة يونس ﴿ رَبَّنا لاَ تَجْعَلْنا فِتْنَةً لِلْقَوْمِ الفَالِمِينَ وَنَجّنا ﴾ الظّالِمينَ وَنَجّنا بِرَحْمَتِكَ مِنَ القَوْمِ الكَافِرِينَ ﴾ حيث قال: لمّا قدّموا التضرّع إلى الله في أن يصون دينهم من الفساد، أتبعوه سؤال عصمة أنفسهم، فقالوا: ﴿ وَنَجّنا ﴾ ... الآية، وفي ذلك دليل على أن عنايتهم بمصالح الدين فوق اهتمامهم بمصالح النفس، وهكذا يجب أن تكون عقيدة كلَّ مسلم، والله الموفَّق، انتهى كلامه. منه ﷺ. <أجد> [تفسير النيسابوري ١١٠٨ ـ ١٠٩].

<sup>(</sup>٦) قوله: وبيعتهم لأبي بكر. ليس في «أ» «ج».

في بيان تهافت ما نسبه صاحب النواقض إلى أصحابنا من الهفوات................. ٤٩

عليها السلام، فكيف لا يكون (١)كما أشار إليه دعبل بن علي الخزاعي في قصيدته التائية، حيث قال:

وما سهّلت تملك المداهب فيهِم عملى النّاسِ إلّا بيعة الفَلَتاتِ (٢) فكيف (٣) لا (٤) يكون غصب الإمامة مع كونه مفوِّتاً لنظام الكلّ مأعظمَ من فوتِ واحدٍ من المصالح الجزئية ؟!) (٥).

(وأمّا ماكرّره من [أنّ] (٢) آية التطهير وردت في شأن آل النبي عَلَيْتُكُو . ففيه: إنّها إنّها وردت في أهل البيت المنحصرين في آل العبا -كها دلّت عليه الأحاديث الصحيحة - لا مطلق الآل الشامل للأولاد وأولاد الأولاد إلى قيام الساعة ، وأمُّ كلثوم خارجة عن آل العبا ، فلا تكون داخلة تحت آية التطهير .

نعم، اللائق بطينتها الشريفة أن لا تتدنّس باختيارها بشيء من الأدناس، وقد عرفت أنها كانت مجبورة معذورة، وهذا ظاهر جدّاً) (٧). ولكنَّ الله قد أُعمى قلوبهم فَهُم لا يهتدون بحق ولا يقلعون عن باطل، (والحمد لله الذي منَّ علينا بهدايسته، ورزقنا من التمييز ما نصل به إلى وجوه عبادته، وإليه نرغب في زيادته، من كريم فوائده، وعظيم موائده، وهو حسبنا ونعم الوكيل) (٨).

<sup>(</sup>١) قوله: فكيف لا يكون. شطب فوقه في «د».

<sup>(</sup>۲) ديوان دعبل: ۱۲۷.

<sup>(</sup>٣) ليست في «أ».

<sup>(</sup>٤) بدل قوله «فكيف لا» في «ج»: ولا.

<sup>(</sup>٥) ليست في «ب» «ه» «ي»، ولا في المصدر.

<sup>(</sup>٦) من عندنا.

<sup>(</sup>٧) عن «د» فقط، وهي ليست في المصدر أيضا.

<sup>. (</sup>٨) عن «ي» فقط في هذا الموضع موافقة للمصدر أي الاستغاثة ١: ٦٤ و ٧٧ - ٨٢، وما بين القوسين في باقى النسخ وضع قبل الطائفة الرابعة.

و(١) أمّا سادساً: فلأنّ ماذكره من أنّ (٢) ألفَ ضربة على جسد أسد الله الغالب أهون عليه من مثل هذا الكلام، (ففيه: إنّا قد بيّنّا أنّ الشيعة لم يقولوا مثل ذلك الكلام) (٣)، حتى يتوجّه إليهم الملام، مع أنّه معارَضٌ عاركُ ذكره كثيرٌ من أهل السنة منهم ابن الحجر المتأخّر في كتابه، من أنّ عليّاً إلى (٥) عن إنكاح (١) ابنته لعمر واستعذر بصغرها لم يكن يقبل منه ذلك العذر، حتى الجأه إلى أن يريها إيّاه، فأرسلها إليه، فليّا رآها عمر أخذها (٧) وضمّها إليه وقبتلها، ثمّ اعتذر ابن الحجر عن قِبَلِ عمر فيا فعله من الضّم والتقبيل قبل وقوع العقد والتحليل بأنّها الصغرها لم تبلغ حدّاً تُشتهى حتى يحرم ذلك، ولولا صغرها لما بعث بها أبوها، انتهى (٨).

وروى صاحب الاستيعاب عند ذكر أمِّ كلثوم: أنَّ عمر بن الخطّاب خطب إلى على على النته أمَّ كلثوم فذكر له صغرها، فقيل له: رَدَّكَ فعاوِدْهُ)(٩)، فقال علي المُعث بها إليك، فإن رضيتَ فهي امرأتك، فأرسل بها، فكشف عن إليةِ ساقها،

<sup>(</sup>١) من هنا إلى بداية الطائفة الرابعة ليس في «ي».

<sup>(</sup>۲) ليست في «أ».

<sup>(</sup>٣) ليست في «ب» «ه».

<sup>(</sup>٤) في «د»: ليما.

<sup>(</sup>٥) في «أ»: أملي.

<sup>(</sup>٦) في «ب»: نكاح.

<sup>(</sup>٧) في «أ» «ج» «د»: أخذبها.

<sup>(</sup>٨) الصواعق المحرقة: ١٥٧.

<sup>(</sup>٩) ليست في «ه».

في بيان تهافت ما نسبه صاحب النواقض إلى أصحابنا من الهفوات....................... ٥١

فقالت: مه لو (١)لا أنّك أمير المؤمنين لطمت عينك (٢)، انتهى.

فأنشدك بالله (٣) تعالى ، أهؤلاء (٤) الرواة لهذه الرواية القبيحة النواصبُ أم الشيعة ؟! وإني أُقسِمُ أضعافَ ما أقسم (٥) به صاحب النواقض بأن الفَ ضربة على جسد أسد الله ، وأضعافه على جسد أولاده الميلا ، أهونُ عليه من أن يُرسل ابنته (٢) الكرعة إلى بيت رجل أجنبي قبل عقدها إيّاه ليريها ، فيأخذها ذلك الرجل ويضمها إليه ويقبّلها ، (ويكشف عن ساقها) ، (٧) وهل يرضى بذلك مَن له أدنى غيرة من آحاد المسلمين لولا علمه بأنّ الامتناع (عن ذلك) (٨) يؤدي إلى الوقوع فيا (٩) هو أعظم ضرراً من هذا و (١٠) من (١١) هلاك نفسه وأولاده أيضاً ؟! وهو ما أشرنا إليه سابقاً من خوف ثوران الفتنة بين المسلمين وارتداد الخلق وإفناء الدين .

وأمّا سابعاً: فلأنّهم قد ذكروا فضائل عثمان روايةً عن عائشة: أنّ النبي ﷺ جمع ثيابه حين دخل عثمان وقال: ألا(١٢) أستحي من رجل تستحي (١٣) منه

<sup>(</sup>۱) «لو» ساقطة من «ج».

<sup>(</sup>٢) انظر الاستيعاب المطبوع بهامش الإصابة ٤: ٤٩١.

<sup>(</sup>٣) في «أ» «ج» «د»: الله.

<sup>(</sup>٤) في «د»: هؤ لاء. بالا همزة الاستفهام.

<sup>(</sup>٥) في «ه»: قَسَم.

<sup>(</sup>٦) عن «ب»، وفي البواقي: ابنتها.

<sup>(</sup>V) عن «د» فقط.

<sup>(</sup>٨) شطب فوقها في «د».

<sup>(</sup>٩) في «ب»: بما.

<sup>(</sup>١٠) الواو ليست في «ج».

<sup>(</sup>۱۱) ليست في «أ».

<sup>(</sup>١٢) في «ب» «د»: لا. بلا همزة الاستفهام.

<sup>(</sup>۱۳) في «ج»: استحيى.

الملائكة ؟! (١) وإذا كان النبي الشيئة يستحى عن إرائة كتفه أو ساقه ونحوه إلى عثان، إلى رجل أجنبيّ قبل عقدها معه ، خصوصاً وقد ذكر ابن الحجر أنّ عمر كان يُظهر أنّه إنّما أراد العقد عليها لنيل الشرف والكمال(٣)، لا للجمال والمال، وهلُ يـتصوّر صدور مثل هذا الأمر المخالف للغيرة إلّا تقيّةً ومحافظة على (٤) ما ذكرناه (٥)؟!

## الطائفة الرابعة:

قال صاحب النواقض: ومن هفواتهم القول بالرجعة؛ قال أجلُّ سابقيهم (٦) وسندُ لاحقيهم (٧) ، محمّد بن بابويه القميّ في عقائده ، في بحث الإيمان: ويجب الإيمان بالرجعة؛ فإنَّهم اللَّهِ قالوا: من لم يؤمن برجعتنا فليس منّا، و إليه ذهب جميع (٨) علمائهم، ومرادُهم من الرجعة أنّ النبي ﷺ وعليّاً (٩) والأمُّـة من ولده أجمعين يُحْيَون (١٠) في آخر الزمان بعد خروج المهدي وقتل (١١) الدجّال، ويُحيي (١٢)

<sup>(</sup>١) فضائل الصحابة لا بن حنبل ١: ٤٦٢.

<sup>(</sup>٢) في «ب»: بنته. (٣) في «ب»: والإكمال. وانظر الصواعق المحرقة: ١٥٦ ـ ١٥٧.

<sup>(</sup>٤) في «أ»: ومحافظة لما ذكرناه.

<sup>(</sup>٥) في «أ» «ج» «د»: ذكرنا.

<sup>(</sup>٦) في «ب»: سابقهم.

<sup>(</sup>٧) في «ب»: لاحقهم.

<sup>(</sup>۸) في «ي»: جمع.

<sup>(</sup>٩) قوله «و عليّاً». ليس في «ي».

<sup>(</sup>۱۰) في «ج» «د»: يجيئون.

<sup>(</sup>١١) في «أ» «ج»: وقبل.

<sup>(</sup>۱۲) في «ج»: و يجيء.

كلُّ من الخلفاء الراشدين وقتلة الأئمة بالإجمال، ويُقْتَلُون هؤلاء حدّاً وقصاصاً، ثمّ يوتون ويُحيَون (١) مرّة أخرى (٢).

وقد بالغ مرتضاهم في المسائل الناصريّة في هذه الأكاذيب والكفريّات؛ فقال: ويَصْلُبُونَ أبا بكر وعمر على شجرة؛ فن قائل يقول: إنّ تلك الشجرة تكون رطبة فتجفّ بعد صلبها عليها، فيضل به جمع كثير من أهل الحقّ، ويقولون: ظُلِمُوا عليها(٣) فجفّت الشجرة، ومن قائل يقول: لا بل هي تكون يابسة فتخضر بعد الصلب، ويهدى به جمّ غفير من محبيها(٤).

ثمّ قال: فإن قيل: أفلا يحذرون في إحيائهم من توبتهم، فحينئذ يجب على الله ترك تعذيبهم ؟ قلنا: إنّما يجب على الله تعالى قبول التوبة قبل الموت الأوّل لا بعده، فرضنا (٥) وجوبه دامًا ، لكنّه (٦) يجوز أن لا يوفّقوا للتوبة ، وتُحى هذه عن خواطرهم (٧).

ها هذا البخل والقساوة والفظاظة (^) الَّتي يثبتونها للنبي وأهل بيته ﷺ ؟! فأيُّ

<sup>(</sup>١) في «ج»: ويجيئون.

<sup>(</sup>٢) سيأتي نقد المؤلف لكلامه هذا. وانظر الاعتقادات للصدوق: ٦٠ - ٦٣.

<sup>(</sup>٣) عن «ي»، وفي البواقي: عليهما.

 <sup>(</sup>٤) لم نعثر عليه فيما طبع من المسائل الناصرية. وانظر بحارالانوار ٥٣: ١٣، والهداية الكبرى:
 ٤٠١، ومختصر بصائر الدرجات: ١٧٦ ـ ١٧٧، وبحارالأنوار ٥٣: ١٣٦.

<sup>(</sup>٥) كتب في هامش «ه»: ولوصح فرضنا. وكتب فوق كلمة صح «ظ». وفي «ج»: ولو فرضنا.

<sup>(</sup>٦) في «د» «ي»: ولكنّه.

<sup>(</sup>V) لم نعثر عليه فيما طبع من المسائل الناصرية.

<sup>(</sup>۸) في «ي»: وانفظاظه.

نقص (١) في الرسول وآله مع فرض كون هؤلاء الأبرار فجّاراً مأن (٢) يتجاوزوا عن تقصيراتهم بعد أن ندموا (٣) ، فيعفوا بعدُ عن سيّئاتهم إذا (٤) تابوا ؟! أما عنى كريمٌ بل لئيم عن ظالمه ؟! أفلم يتُب فاسق عن الفسق أو كافر عن الكفر فغفر الله تعالى له (٥) ؟! بل العفو من شيمة عباد الرحمن ، والغلظة صفة أولياء الشيطان.

إنّ حسين بن منصور الحلّاج يستغفر على الصّلْب لقاتليه ومن تسبّب لِقتله، والنبيُّ وآله الأطهار سيحيون (٢) جمعاً كثيراً من أصحابهم وعشيرتهم الأقربين \_الذين آذوا وأُوذوا في سبيل الله ورسوله، وصرفوا أعهارهم في إحياء دينه \_بعد أن مضى من موتهم أكثر من ألف سنة ليصلبوهم، و(٧) مع ذلك يخافون (٨) من أن يتوبوا فيستحقّوا الغفران والنجاة من النيران ؟! ومن كانت هذه أخلاقه فهو أقرب إلى الشقاوة الأبديّة من السعادة الأزليّة، إنّه فظٌ جاهلٌ لا معصومٌ كاملٌ.

ولعمري إنّ هذه الفجرة الجهلة، ظنّوا هؤلاء الطيبين أمثالهم في الغلظة والقساوة والحرص والشقاوة، بلى: مصرع:

## کافر همه را<sup>(۹)</sup> بکیش خود پندارد

<sup>(</sup>۱) في «أ» «ب»: نقض.

<sup>(</sup>۲) في «ب»: عن.

<sup>(</sup>٣) في «ه»: ندموها.

<sup>(</sup>٤) في «ج» «د» «ي»: إذ.

<sup>(</sup>٥) ليست في «ب».

<sup>(</sup>٦) في «أ» «ب» «د» «ي»: يستحيون. وفي «ج» «ه»: يستحبون. والمثبت من عندنا.

<sup>(</sup>V) الواو ليست في «ب».

<sup>(</sup>٨) عن «ب» فقط، وفي البواقي: لا يخافون.

<sup>(</sup>٩) في «ه»: همه كس.

كلّا إنّهم معادن الرحمة ومنابع المودّة، بشفاعتهم تنجو الأشقياء، وبفضلهم تعلو درجات الأتقياء: لمؤلفه: بيت:

لطفشان (۱) باغ ارم را ميدهد زيب تمام فضلشان هم نار دوزخ راكند برد وسلام ثمّ انظر إلى غاية (۲) حماقة هذه الفرقة الضالّة، فإنّهم جعلوا مآل كلامهم (۳)، إثبات نقيض (٤) مرامهم، إذ لا شبهة أنّهم راموا بهذه الخيالات الخسيسة، تشديد (٥) العذاب على أهل الحقّ وهي تُوجِبُ تخفيفَهُ (٢)؛ إذ ذلك (٧) القسم من التعذيب، أمّا إنّه ليس في مقابله معصية (٨) فهو ظلمٌ تعالى الله عن ذلك، وأمّا في مقابلتها فهو إمّا حدّ أو قصاص، وكلاهُما (١) يستلزم (١١) خفّة العذاب، وعليه أجمع المسلمون، وهؤلاء قد وافقوهم فيه، وكتبهم مشحونة بذلك، (فمن يُحدِثُ مذهباً) (١١) \_ وهذا لبّ مقالتهم \_ فليحذر (١٢) أن يضحك الأطفال على لحيتهم.

<sup>(</sup>١) في «أ» «ج»: لفظشان.

<sup>(</sup>۲) ليست في «ب».

<sup>(</sup>٣) في «ب»: الكلام.

<sup>(</sup>٤) في «ه»: نقض.

<sup>(</sup>٥) في «ب» «ي»: لشديد.

<sup>(</sup>٦) في «ب»: تحقيقه.

<sup>(</sup>V) بدل قوله «اذ ذلك» في «ج»: وذلك.

<sup>(</sup>۸) في «ب» «ي»: معصيته.

<sup>(</sup>٩) في «ي»: وكلامهما منهما. وفي البواقي: وكلا منهما. والمثبت من عندنا.

<sup>(</sup>۱۰) فی «ی»: یستلزمان.

<sup>(</sup>١١) كتب فوقها في «ه»: زززز. أي أنها زائدة.

<sup>(</sup>۱۲) في «ب»: فلينظر.

٥٦ ......مصائب النواصب /ج٢

أقول: فيه نظر <sup>(١)</sup>:

أمّا أوّلاً: فلأنّ ما ذكره في (٢) بيان المراد بالرجعة (٣) من إحياء النبي الشَّالَة وجميع الأُمّة الاثني عشر فمّا (٤) لم نجده في كلام أحد منهم، وإنّا الذي ذكروه إحياء بعض المخلصين من الشيعة بين يدي المهدي الله ليبرد فوادهُم بمشاهدة بعض الانتقام عن بعض من يُحيّى هناك أيضاً من أعداء الأمّة الأعلام (٥).

(لا يقال: إنّ مشاهدة الناس لآية الرجعة في آخر الزمان ربّا توجب إلجاءَهم إلى فعل الواجب والامتناع عن القبيح (٢)، وهذا ينافي التكليف.

لأنّا نقول: هذا السؤال نظير ما قيل من أن فَلْقَ البحرِ لموسى في الظهور إلى حيثُ يرفع التكليف، وجوابُنا نظيرُ ما أجيب به (٢) عنه من أنّ كوادن اليهود كانوا أعظم كودنة من أن تجعلهم مثل هذه المعجزة ملجِئة (٨) إلى العبادة ورفع التكليف، فتدبر) (٩).

وأمّا ثانياً: فلأنّ مانقله عن السيّد المرتضى من أنّ الشجرة الّتي يَصلِبون عليها أبا بكر وعمر، أمّا أن تكون يابسة فتخضر بعد الصلب ويهدى به جمّ غفير، أو

<sup>(</sup>١) قوله «فيه نظر» ليس في «ج».

<sup>(</sup>٢) في «ب» «ه»: من.

<sup>(</sup>٣) فائدة: لا يتوهّم أنّ الرجعةَ تناسُخٌ؛ لأنّ رجوعهم يكون في أبدانهم الأوليّة، لا في بدنٍ آخر حتّى يكون تناسُخاً. منه نوّر مرقده. <أجد>

<sup>(</sup>٤) في «ب»: فما.

<sup>(</sup>٥) في «ب»: الأعمال.

<sup>(</sup>٦) في «د»: القبح.

<sup>(</sup>٧) ليست في «ج».

<sup>(</sup>٨) في «أ»: ملجئته.

<sup>(</sup>٩) ليست في «ي».

تكون رطبة فتجفّ بعدالصلب فيضلّ به كثير، فليس بمستبعد (١) عندالناقد البصير؛ لأنّ القرآن المنزل(٢) من لدن حكيم خبير، يُهدى به كثير (٣) ويضلّ به كثير (٤).

وأمّا ثالثاً: فلأنّ ما نقله (٥) عن السيّد ﴿ بقوله: (أفلا (٢) يحذرون في إحيائهم من توبتهم ... إلخ ، فهو سؤال جيّد ، لكن لم أظنّ أنّ السيّد ﴿ ) (٧) أجاب عنه (٨) (بما ذكره) (٩) بقوله: قلنا: إنّا يجب على الله ... إلخ ، بل الجواب ما أقول ، وهو: إنّ تحقّق توبتهم على ما مرّ مراراً يتوقّف على ردّ المظالم الّتي ارتكبوها ، والاستعفاء (١٠) والاستعذار من المظلومين ، ومن جملتها (هضم أقدار (١١) أهل البيت اليكي و) (١٢) غصب حقوقهم (١٣) من الخلافة والميراث (١٤) وغير هما (١٥) ، وكيف يتأتى ذلك عند

<sup>(</sup>١) في «ه»: مستبعد.

<sup>(</sup>٢) في «أ» «ج»: مُنزل.

<sup>(</sup>٣) في «ج»: كثيرا.

<sup>(</sup>٤) في «ج»: كثيرا.

<sup>(</sup>٥) في «ج»: نقل.

<sup>(</sup>٦) في «ب»: فلا. بدون همزة الاستنكار.

<sup>(</sup>٧) ليست في «ج».

<sup>(</sup>۸) ليست في «ب» «ه».

<sup>(</sup>٩) ليست في «ي».

<sup>(</sup>١٠) في «ب» «هـ» «ي»: و الاستغفار.

<sup>(</sup>١١) في «ب»: قدار. وفي «ه»: قدر.

<sup>(</sup>۱۲) ليست في «ي».

<sup>(</sup>١٣) في «ي»: حقوق أهل البيت.

<sup>(</sup>١٤) قوله «و الميراث» ليس في «ج».

<sup>(</sup>١٥) قال الشيخ ابن قيم ٢٥٦ الحنبلي في شرحه لكتاب منازل السائرين: اختلف الناس في (الذنوب منه هل)٢٥٨ ذنب لا يقبل توبة أم لا؟ فقال الجمهور: التوبة تأتي على (كل ذنب تمكن)٢٥٨ التوبة منه

٥٨ ......مصائب النواصب / ج٢

إحيائهم وأكثرُ أهلِ البيت غير حاضرين هناك.

(وأيضاً، قد نقل ابن الحجر المتأخّر في فاتحة (١) كتابه المشهور في هذا الفن، عن الطبراني والبيهقي: إنّ الله احتجر التوبة على صاحب كلِّ بدعة، وعن البيهقي: لا يقبل الله لصاحب بدعة صلاةً ولا صوماً ولا عدلاً؛ يخرج من الإسلام كما يخرج الشعرة من العجين (٢)، انتهى.

ونحن معشر (٣) الإماميّة قد صحّ عندنا أنّ الشيوخ الثلاثة منابع (٤) كلّ بدعة وضلالة، فجاز أن يَحتَجِر (٥) عليهم التوبة ويُخرِجهم ذلك من الإسلام والدين

و تقبل. وقالت طائفة: لا تقبل توبة القاتل، وهذا مذهب ابن عبّاس في المعروف عنه ٢٥٩، وأحد الروايتين عن أحمد بقوله تعالى في سورة النساء ﴿ وَمَن يَقْتُلُ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً فَجَزَاؤُهُ جَهَيَّمُ خَالِداً فِيهَا ﴾، وبالآية التي في سورة الفرقان، وهي قوله: ﴿ لاَ يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلاَ بِالحَقّ ﴾ ... إلى أن قال: ﴿ إِلّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلاً صَالحاً ﴾ ... الآية كانت نازلة في شأن أهل الجاهلية، وآية الفرقان مكيّة وآية النساء مدنيّة، فنزلت ولم ينسخها شيء، ولأن التوبة من قتل المؤمن ٢٦٠ عمداً ٢٦٠ متعذرة لا سبيل إليها إلّا باستحلاله أو إعادة نفسه الّتي فوّتها عليه؛ لأن التوبة من حقّ الاَدميّ لا تصحّ إلا بأحدهما، وكلاهما متعذر على القاتل، فكيف تصحّ توبته من حقّ ٢٦٠ آدميّ (لم يصل إليه) ٢٦٠ ولم يستحله منه.

ولا يَرِدُ عليهم هذا في المال إذا مات ربّه ولم يوفّه إيّاه ، لأنّه يمكن إيصال بدله ٢٦٤ إليه بالصدقة . قالوا: ولا يردُ علينا أنّ الشرك أعظمُ من القتل وتصحّ التوبة منه ، فإنّ ذلك محض حقَّ الله ، فالتوبة منه ممكنة ٢٦٥ ، وأمّا حقّ الآدميّ فالتوبة منه موقوفة على أدائه أو ٢٦٦ استحلاله ، وقد تعذّر ، انتهى كلامه . منه يشي . حجد > [انظر شرح منازل السائرين ١: ٣٩٣].

<sup>(</sup>۱) ليست في «ب» «ه».

<sup>(</sup>٢) الصواعق المحرقة: ٤.

<sup>(</sup>٣) في «ب» «ه»: معاشر .

<sup>(</sup>٤) في «أ»: متابع. وفي «ب»: منبع.

<sup>(</sup>٥) في «ه»: يحتجز.

كخروج الشعرة من العجين)(١).

وأمّا رابعاً: فلأنّ ما نسجه هذا الرجل الطامّاتيّ من الوعظ البارد، حيث (٢) قال: فما هذا البخل والقساوة ... إلخ، فمردود بأنّ كثيراً من أهل السنّة مشارك (٣) معنا في نسبته (٤) تعالى إلى هذا البخل؛ لأنّهم يقولون بتخليد (٥) الكفّار، ونحن إنّا نحكم بتخليد هؤلاء الأشرار، لاعتقادنا بأنّهم لم يؤمنوا بالله ورسوله المختار، أو (٢) أمنوا وارتدوا على الأدبار، إذ دفعوا ما علم (٧) ثبوته ضرورةً من دين (٨) النبيّ المختار، وهو النصّ الجليّ الذي سمعوه في شأن إمام الأبرار.

على أنّ احتال العفو والشفاعة في أمثال تلك القبائح الفاضحة من الأباطيل الواضحة، أما سمع قول الشاعر: شعر:

أتـرجـو أمـةٌ قـتلَتْ حسيناً شفاعةَ جـدُّه يـومَ الحسـابِ(٩)

<sup>(</sup>۱) ليست في «ي».

<sup>(</sup>٢) في «ي»: و حيث.

<sup>(</sup>٣) في «ي»: مشاركة.

<sup>(</sup>٤) في «ه»: نسبة.

<sup>(</sup>٥) في «ب»: بتخليل.

<sup>(</sup>٦) في «أ» «ب»: و آمنوا. في «ج»: و إن آمنوا ارتدوا.

<sup>(</sup>V) في «ب»: علمه.

<sup>(</sup>۸) ليست في «ب».

<sup>(</sup>٩) قال ابن الحجر المتأخّر: إنّه لمّا قتل الحسين في بعثوا برأسه إلى ينزيد، فنزلوا أوّل مرحلة فجعلوا يشربون ٢٦٧ بالرأس، فبينما هم كذلك إذ (خرجت عليهم من الحائط يَدّ مَعَها قلم من حديد، فكتبت) ٢٦٨ ذلك البيت. أخرجه منصور بن عمار، وذكر غيره ٢٦٩ أنّ هذا البيت وجد بحجر قبل مبعث النبي المنتقب بثلاثمائة سنة، وأنّه مكتوب في كنيسة من أرض الروم ٢٧٠ لا يُدرى مَن كتبه، انتهى. منه في حراجد > [انظر الصواعق المحرقة: ١٩٤ - ١٩٤].

٦٠ ......مصائب النواصب /ج٢

### (وقوله:

اي هيچ نكرده نيك ويدها كرده وانگاه خلاص خود تمنا كرده بر عيفو مكن تكيه كه هرگز نبود ناكرده جو كرده، كرده جون ناكرده) (۱) وأيضاً، فلا أقلَّ من أن تكون القبائح الصادرة عنهم معدودة من الكبائر، ولا ريب في أنّ من تكون الأعمال عنده جزءاً من الإيمان \_كأصحاب الحديث والمعتزلة (ومن تابعها) (۲) \_ يلزمه الحكم بتخليد صاحب الكبيرة في النار.

ولا يدل على نفي هذا الحكم ما استدلوا به من قوله تعالى: ﴿ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ فَرُوّ خَيْراً يَرَهُ ﴾ (٣) ... الآية ، لأن مَنْ لم (٤) يثبت إيمانه \_ ولو بانتفاء جزء منه \_ لا يكون له خير و جَبَ أن يراه في الآخرة .

وبالجملة: نحنُ شركاء في هذه المسألة مع المعتزلة وأصحابِ الحديث \_الذين هم أسلاف أهلِ السنّة والجماعة \_ فما هو (٥) جوابكم في التفصّي عن لزوم هذا البُخل والقساوة فهو جوابنا فيه، ولعلّه إنّا أطال (١) لسان التشنيع على الشيعة لجمهه (٧) (الذي قرّر معه أنّ (٨) جميع أهل السنّة متّفقون مَعَهُ) (٩) في تلك الكلمة، وحينئذ (١٠)

<sup>(</sup>۱) عن «ي» فقط.

<sup>(</sup>٢) في «أ»: ومن توابعهما. وما بين القوسين ليس في «ج».

<sup>(</sup>٣) الزلزلة؛ ٨.

<sup>(</sup>٤) في «أ» «ج» «د»: لا. وهي ساقطة من «ه».

<sup>(</sup>٥) ليست في «ج».

<sup>(</sup>٦) في «ب»: طال.

<sup>(</sup>٧) في «أ»: فجهله.

<sup>(</sup>٨) في «ج»: بأنّ

<sup>(</sup>٩) بدلها في «ه»: بالذي قرر ، مع أنّ جميع أهل السنّة متفقون معنا.

<sup>(</sup>۱۰) في «ه»: فحينئذ.

في بيان تهافت ما نسبه صاحب النواقض إلى أصحابنا من الهفوات........................

# هو أحقُّ بأن يُنشَدَ عليه قول الشاعر : مصرع:

### كافر همه را به كيش خود پندارد

على أنّه لا يُستَبْعَدُ من الله تعالى إذا ردّ الكافرين في الرجعة لينتقم منهم (أن لا يقبل منهم) (١) توبة ، وجَرَوا(٢) في ذلك مجرى فرعون لمّا ﴿ أَدْرَكَهُ ٱلْغَرَقُ قَالَ ءَامَنتُ يقبل منهم) (١) توبة ، وجَرَوا(٢) في ذلك مجرى فرعون لمّا ﴿ أَدْرَكَهُ ٱلْغَرَقُ قَالَ ءَامَنتُ أَنّهُ لاَ إِلّٰه إِلّٰه الله تعالى له (٤): ﴿ ءَ اَلَئِنَ وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ وَكُنْتَ مِنَ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴾ (٥)، فردّ الله عزّ وجلّ إيمانه ولم ينفعه في تلك الحال ندمُهُ وإقلاعُهُ ، وكأهل الآخرة الذين لا تُقبل لهم توبة ولا ينفعهم ندم؛ لأنهم كانوا كالمُلجئين إذ ذاك إلى الفعل .

ولأنّ الحكمة تمنع من قبول التوبة أبداً، وتوجبُ اختصاص بعض الأوقات بقبو لها (٢) دون بعض، وقد (٧) جاءت في هذا المعنى آثار متظاهرة (٨) عن أهل البيت الملك ؛ فروي (٩) عنهم في قوله تعالى : ﴿ يَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ عَلَيَاتِ رَبِّكَ لَا يَنفَعُ نَفْساً إِيمَانِهَا لَمْ تَكُنْ عَامَنَتْ مِنْ قَبْلُ أَوْكَسَبَتْ فِي إِيمَانِهَا خَيْراً قُلِ آنتظِرُواْ إِنَّا مُتَتَظِرُونَ ﴾ (١٠)

<sup>(</sup>۱) ليست في «أ» «د».

<sup>(</sup>٢) في «ب»: وجوراً.

<sup>(</sup>۳) يونس؛ ۹۰.

<sup>(</sup>٤) ليست في «ب» «ه».

<sup>(</sup>٥) يونس؛ ٩١.

<sup>(</sup>٦) في «ه»: لقبولها.

<sup>(</sup>V) في «ب» «ه»: فقد.

<sup>(</sup>٨) في «ه»: متظافرة.

<sup>(</sup>٩) في «ي»: فيروي.

<sup>(</sup>١٠) الأنعام؛ ١٥٨.

فقالوا: إنَّ هذه الآية هو الإمام القائم الله ، فإذا ظهر لم يَقْبَلْ توبة المخالف(١).

وأمّا خامساً: فلأنّ ما ذكره من حكاية الحلّاج \_على تقدير تسليمه \_مردود بأنّ من قتله أو سعى في قتله كان صائباً على ظاهر الشرع؛ لاستاعهم منه في مقام الشطح ما استحقّ به الحدَّ في الشريعة الطاهرة، وكانت المبادرة (٢) إلى جريانه فيه خلاصاً له عن عذاب الآخرة، فلذا (٣) استغفر الحلّاج لقاتله بالدعوات (٤) الغافرة.

وأمّا سادساً: فلأنّ ماجزم به من أنّ في مقام الرجعة قد مضى من موت الشيخين أكثر من ألف سنة ممّا يطالَبُ بالبيان، ولعلّه يتمسّك في فهم ذلك بعلم النجوم، الذي لم يعلم منه سوى الجداول والرقوم.

وأمّا سابعاً: فلأنّ قوله: إنّهم راموا بهذه الخيالات تشديد العذاب على أهل الحقّ وهي توجب تخفيفه ... إلخ، فردود بأنّا(٥) سلّمناكون ذلك موجباً للتخفيف، ولكن على قياس التخفيف في غير المتناهي، وهو ممّا لا يسمن ولا يغني من جوع؛ وذلك لأنّه قد صحّ عن النبي عَلَيْكُ أنّ من سَنَّ سُنَّةً سيّئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها، وقد بيّنا سابقاً أنّ جميع المصائب والبلايا \_الواقعة(١) على أهل البيت الميك وعلى شيعتهم إلى آخر الزمان \_إنّا نَشاً من سنة غَصْبِ(٧) الشيخين الجاهلين

<sup>(</sup>١) انظر كمال الدين وتمام النعمة: ٣٣٦.

<sup>(</sup>٢) في «أ»: المتبادر.

<sup>(</sup>٣) في «أ» «ج» «د»: فلهذا.

<sup>(</sup>٤) في «ج»: بالدعوة.

<sup>(</sup>٥) في «أ» «ج» «د»: بأن.

<sup>(</sup>٦) في «ي»: والواقعة.

<sup>(</sup>٧) ليست في «ب».

في بيان تهافت ما نسبه صاحب النواقض إلى أصحابنا من الهفوات........................

الخلافة من أهل البيت الميلا، وتقديم نفسها الأمّارة بالسوء (١) عليهم، وحملها (٢) بذلك الناسَ على أكتافِ آل محمّد.

وقد ذكر صاحب كتاب الفردوس من أهل السنة مرواية عن النبي الشي المناقلة ولا الحسين الله في تابوت من نار (٣) ، عليه نصف عذاب أهل الدنيا» (٤) ، ولا ربب في أنّ عذاب أهل الدنيا على الإطلاق غيرُ متناه (٥) بحسب الخلود والأبدية ، ونصفُ غيرِ المتناهي غيرُ متناه أيضاً ؛ لأنّ غيرَ المتناهي لا يقبل القسمة بحسب النصفيّة (٢) والثلثيّة ونحوهما ، فذكرُ النصف هاهنا تجوّز (٧) ، وإذا كان عذابُ قاتل الحسين الله غيرَ متناه ، فعذابُ من صار وسيلةً للإتيان بقتله وسَنَّ ما أدى إليه [غيرُ متناه] (٨) بطريق أولى ؛ إذ يلحقه هذا العذاب مع عذاب سائر مظالمه وسائر مظالم القاتلين له الله .

(وأمّا ثامناً: فلأن قوله: إذ ذلك القسم من التعذيب إمّا إنّه ليس في مقابله معصية فهو ظُلم تعالى الله عن ذلك، وإمّا في مقابلتها فهو إمّا حداً أو قصاص، وكلاهما(٩) يستلزم خفّة العذاب ... إلخ، مدخول بأنّا نختار الشقّ الثاني، ونمنع لزوم

<sup>(</sup>١) في «أ»: بالشقّ.

<sup>(</sup>٢) في «ي»: وحملهم.

<sup>(</sup>٣) في «ج»: النار.

<sup>(</sup>٤) الفردوس بمأثور الخطاب ٣: ٢٢٠.

<sup>(</sup>٥) في «أ» «ج»: متناهية.

<sup>(</sup>٦) في هامش «ه»: التنصيف. وكتب فوقها «ظ».

<sup>(</sup>٧) في «ي»: لا تجوّز.

<sup>(</sup>۸) من عندنا.

<sup>(</sup>٩) في جميع النسخ: وكلًا منهما. والتصويب بمقتضى ما مرّ.

الحنفّة بإقامة الحدِّ والقصاص عليهم في مقام الرجعة ﴿ ذَٰلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي ٱلدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴾ (١)(٢).

وهاهنا حكاية مناسبة لهذا المقام قد جرت في مجلس المنصور العباسي بين سوّار القاضي والسيّد إسماعيل الحميري رحمه الله: رُويَ أنّ بين السيّد والقاضي كانت عداوة شديدة، حتى أنّ السيّد هجاه في أبيات له، وكان القاضي ينتظر فرصة الانتقام منه، إلى أن حضر ذات يوم في مجلس المنصور، ورأى السيّد عنده ينشده: شعر:

إن الإله الذي لا شسيء يشسبهه آنساكم الملك للدنيا وللدين (٣) آنساكسم الله مسلكاً لازوال له حستى يقاد إليكم صاحب الصين وصاحب الهدند مأخوذ برمته (٤) وصاحب الترك محبوس على الهون

حتى أتى على القصيدة، والمنصورُ مسرورٌ، فقال سوّار: هذا والله يا أمير المؤمنين يعطيك بلسانه ما ليس في قلبه، (والله إنّ القوم الّذين يدين) (٥) بحبّهم لَغيرُ كم، وإنّه لينطوى في عداوتكم.

فقال السيّد: واللّهِ إنّه لكاذب(٢)، وإنني(٧) في مدحتك لَصادقٌ، ولكنّه حمــله

<sup>(</sup>١) المائدة؛ ٣٣.

<sup>(</sup>٢) عن «د» فقط.

<sup>(</sup>٣) في «أ» «د» «ي»: والدين. وفي «ب»: للدنياء والدين.

<sup>(</sup>٤) في «ج» «د»: بذمته.

<sup>(</sup>٥) استظهر الناسخ في هامش «د» أنها هكذا: والله إنّه من القوم الذين يدينون.

<sup>(</sup>٦) في «ي»: بكاذب.

<sup>(</sup>٧) في «أ» «ب»: وإنّي.

الحسد لمّا رآك على هذا الحال، وإنّ انقطاعي إليكم ومودّتي لكم (١) أهل البيت لمعرقُ (٢) في (٣) من أبويّ، وهذا وقومُهُ لأعداؤُكم في الجاهلية والإسلام، وقد أنزل الله تبارك وتعالى على نبيّه محمّد الشَّيَّةُ في بيت هذا ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ يُنَادُونَكَ مِن وَرَآءِ الْحُجُرَاتِ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ ﴾ (٤).

فقال المنصور: صدقت.

فقال (٥) سوّار: يا أمير المؤمنين إنّه يقول بالرجعة، ويتناول الشيخين بالسبّ والوقيعة فيهما.

فقال السيّد: أمّا قوله «أني (٦) أقول بالرجعة» فإنّ قولي في ذلك على ما قـال الله: ﴿ وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجاً مِمَّنْ يُكَّذِبُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ يُوزَعُونَ ﴾ (٧)، وقد قال في

قال الشيخ الأجل أبو على الطبرسي في تفسيره: قد استدلّ بعضُ الإمامية بهذه الآية على صحّة الرجعة، وقال إنّ المذكور فيها يوم يُحشَرُ فيه من كُلّ جماعة فوج، وصِفَة ٢٧ يوم القيامة أن يُحشر فيه الخلائق بأسرهم، كما قال سبحانه ﴿ وَحَشَرْنَا هُمُ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَداً ﴾، وورد عن آل محمّد علي أنّ الله تعالى يُحيي عند قيام المهدي قوماً من أعدائهم وقد بلغوا الغاية في ظلمهماعتدائهم، وقوماً من مخلصي أوليائهم قد ابتُلوا بمعاناة ٢٧٢ كل عناء ومحنة في ولايتهم، لينتقم هؤلاء من أولئك ويتشفّوا ممّا تجزّعوه ٢٧٣ من الغموم بذلك، وينال كلّ من الفريقين بعض ما استحقّه من الثواب أو ٤٧٤ العقاب، وهذا غير مستحيل في العقول؛ فإنّ أحداً من المسلمين لا يشكّ

<sup>(</sup>١) في «ب»: إليكم.

<sup>(</sup>٢) في «د»: لمعروف.

<sup>(</sup>٣) ليست في «ب».

<sup>(</sup>٤) الحجرات؛ ٤.

<sup>(</sup>٥) في «ه»: وقال.

<sup>(</sup>٦) في «ه»: أنا.

<sup>(</sup>٧) التمل؛ ٨٣.

موضع آخر: ﴿ وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَداً ﴾ (١)، فعلمنا (٢) أنّ هاهنا حشرين: أحدُهما عامٌّ والآخر خاصّ، وقال عزّ قائلاً: ﴿ قَالُواْ رَبَّنَا أَمْتَنَا آثْتَتَيْنِ وَأَحْيَيْتَنَا آثْتَيْنِ فَاحْتَرَفْنَا بِذُنُوبِنَا فَهَلْ إِلَىٰ خُرُوجٍ مِّن سَبِيلٍ ﴾ (٣) ، وقال عزّ اسمه: ﴿ فَأَمَاتَهُ آللَّهُ مِأْتُهَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ ﴾ (٤) ، وقال سبحانه: ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَىٰ آلَّذِينَ خَرَجُواْ مِنْ دِيَارِهِمْ وَهُمْ أَلُوكَ حَذَرَ

و في أنّه مقدور لله ٢٧٥ تعالى، وقد نطق القرآن بوقوع أمثاله في الأمم الخالية، ك ﴿ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِمْ وهُمْ أَلُوكْ ﴾ والّذي ﴿ أَمَاتَهُ اللهُ مَائَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثُهُ ٢٧٦ ﴾، وروي عنه ﷺ: سيكون في أمتي كل ما كان في بني إسرائيل حذو النعل بالنعل والقذّة بالقذة، وعلى هذا فيكون المراد بالآيات الأثمة الهادية ﷺ. منه ﷺ. <أجد> [انظر مجمع البيان ٤: ٢٣٤ نقلا بالمعنى].

- (١) الكهف؛ ٤٧.
- (۲) ليست في «ج».
  - (٣) غافر ؛ ١١.

وجه الاستدلال: إنّ القائلين بهذه الآية طائفة من أهل النار ، وإحياءُ الله تعالى لهم مرّ تين لا يكون إلّا في الدنيا و(هو المراد بالرجعة. إن قلت: يجوز أن يكون) ٢٧٧ المراد من الموت العذاب الشديد الحاصل لهم في النار مجازاً. قلت: هذا فاسدٌ من وجوه:

أمًا أوّلًا: فلأن المجاز خلاف الأصل، لا يصار إليه من غير ضرورة.

وأمّا ثانياً: فلأنّ مثل هذا التوجيه لا ٢٧٨ يجري في جانب الإِحياء ؛ إذ لا يظهر معنى لتعدّد الإحياء في النار ولو مجازاً، فلا تتلائم أجزاء الكلام.

وأمّا ثالثاً: فلأنّه لو سُلّم ذلك فالموتُ بمعنى شدّة العذاب، والإحياءُ بمعنى مجازيّ آخر -كالتخفيف فيه مثلاً مما يحصلان لتلك الطائفة متعاقب ٢٧٩ مرّاتٍ غير متناهية، فيصير التخصيص بالمرّتين لغواً لا طائل تحته، وذلك لا يليق بفصيح الكلام فضلاً عن كلام الملك العكلم.

لا يقال: لعلّ المراد بالموت اثنتين ٢٨٠ مِثْلا الموتِ الواقع في الدنيا و تمام الموت المجازيّ الحاصل لهم من عذاب النار في الآخرة.

لأنا نقول: يلزم على هذا الجمعُ بين الحقيقة والمجاز، وهو غير جائز عند المحققين من أهل العربية، فتدبّر. منه الله . < أجد>

<sup>(</sup>٤) البقرة؛ ٢٥٩.

ٱلْمَوْتِ فَقَالَ لَهُمُ ٱللَّهُ مُوتُواْ ثُمَّ أَحْيَاهُمْ ﴾ (١)، فهذا كتاب الله عزّ وجلّ.

وقد قال رسول الله ﷺ: يُحـشَرُ المـتكبّرون في صـورة الذرّ يـوم القـيامة، وقال ﷺ: لم يجرِ في بني إسرائيل شيء إلّا ويكون في أمّتي مـثله حـتّى الخسـف والمسخ والقذف.

(وقال حذيفة:)(٢) والله ما أُبْعِدُ أن يمسخ (٣) الله تعالى كثيراً من هذه الأمّة قردةً وخنازير، فالرجعةُ (٤) التي أذهب إليه ما نطق به القرآن وجاءت به السنّة، وإني لأعتقد أنّ الله عزّوجلّ يردُّ هذا \_سوّاراً \_إلى الدنيا كلباً أو قرداً أو خنزيراً أو ذرّة، فإنّه والله متجبّر (٥) كافرٌ متكبّر (٦)، قال: فضحك المنصور (٧).

وقد كانت لأبي جعفر مؤمن الطاق مقالات مع أبي حنيفة شيطان الطاق ، فمن ذلك ما روي أنّه قال يوماً من الأيام لمؤمن الطاق: إنّكم تقولون بالرجعة ؟ قال: نعم، قال أبو حنيفة: فأعطني الآن ألفَ درهم حتّى أعطيك (ألف دينار)(^) إذا رجعت، فقال أبو جعفر لأبي حنيفة: أعطني كفيلاً بأنّك ترجع إنساناً ولم ترجع

<sup>(</sup>١) البقرة؛ ٢٤٣.

<sup>(</sup>٢) ساقطة من «ج».

<sup>(</sup>٣) في «ه»: ينسخ.

<sup>(</sup>٤) ليست في «ب» «ه».

<sup>(</sup>٥) في «ي»: متحيّر.

<sup>(</sup>٦) في «ه»: فإنه والله لم يزل متركا ومتكبرا. وكتب قوله «لم يزل» في الهامش وكتب بعده «صح ظ»، أي الظاهر أنّه صحيح.

<sup>(</sup>٧) الفصول المختارة: ٩٢ ـ ٩٥. وانظر الأغاني ٧: ٢٦٠ ـ ٢٦١.

<sup>(</sup>A) عن «د» فقط.

٨٨ ......مصائب النواصب / ج٢

خنزيراً أو كلباً حتى أعطيك ألني (١) درهم (٢).

#### الطائفة الخامسة:

قال صاحب النواقض: ومن هفواتهم تفضيلُهم الأعَدِّ على الأنبياء، وهو باطل بإجماع العلماء، حتى أنّ سائر فرق الشيعة \_ولا سيًّا الزيديّة \_ يوافقوننا في ذلك، ويقولون: من قال أنّ إماماً من الأعُمَّة أفضل من نبيّ من الأنبياء فهو هالك.

قال الحلي: اجتمعت الإماميّة على (٣) أنّ عليّاً على المحد نبيّنا أفضل [من] الأنبياء غيرَ أولي العزم، وفي تفضيله عليهم خلاف، وأنا في ذلك من المتوقّفين.

وفي شرح جدي ﴿ على المواقف، وفي شرح المقاصد، والعقائد النسفية، وفي شرح العقائد العضديّة للعلّامة الدواني وغيرها: نُقِلَ انعقاد الإجماع على أنّ كلَّ نبيً أفضلُ من كلِّ ولي، وفي بعض تلك الكتب(٤) والفقهيّات من المذاهب الأربعة وقَعَ التصريحُ بكفر من فضّل وليّاً على نبيِّ ولعلّهم يرون تكفيرَ مخالفِ الإجماع القطعيّ، أو ظنّوا(٥) تلك الأفضليّة من ضروريات الدين، ومنهم غيرُ بعيد ومفادُ كلامهم تكفيرُ كلِّ من فضّل وليّاً على نبيٍّ، فماحال من فضّل اثني عشر وليّاً على كلِّ نبيًّ بلل (٢) كلِّ مرسل إلّا واحداً ؟! وإن اطّلعت على ما زعموه دليلاً على هذا المطلب بلل (٢) كلّ (٧) مرسل إلّا واحداً ؟! وإن اطّلعت على ما زعموه دليلاً على هذا المطلب

<sup>(</sup>١) في «ھ»: ألف.

<sup>(</sup>٢) انظر الاحتجاج: ٣٨١.

<sup>(</sup>٣) عن «ب» «ه».

<sup>(</sup>٤) في «ي»: الكتاب.

<sup>(</sup>٥) في «أ» «د»: فظنوا. وفي «ج» «ي»: وظَنُّوا.

<sup>(</sup>٦) كتب فوقها في «ه»: زز.

<sup>(</sup>٧) ليست في «ه».

في بيان تهافت ما نسبه صاحب النواقض إلى أصحابنا من الهفوات.......................

صدَّقتَ قولَ من قال: هم أجهل الطوائف وأضلَّ الفِرق، وقد ذكرناه في المطوّل، انتهى كلامه.

أقول: فيه نظر:

أمّا أوّلاً: فلأنّ الذي ذهبت إليه الفرقة الناجية الإماميّة من أنّ أمير المؤمنين والأثمّة من أولاده على أفضل وأعظم من جميع الأنبياء والأولياء بعد نبيّنا -إنّا هو بعنى أنّ (مرتبته و)(۱) مرتبة هؤلاء الأثمّة من حيث الولاية (أعظمُ من مرتبة هؤلاء الأنبياء والرسل من حيث الولاية (٢))(٣)، وقد صرح بذلك من أصحابنا المتألمّين السيّد العارف المحقق الأوحدي حيدر بن عليّ الآملي في كتابه الموسوم بجامع الأسرار ومنبع الأنوار (٤)، وإليه أشار أيضا (١) الشيخ الكامل محيي الدين الأعرابي في الفصّ العزيزي (١) والفصّ الشّيثي (٧) من كتاب فصوص الحكم.

<sup>(</sup>۱) ليست في «ب» «ج».

<sup>(</sup>٢) و تحقيق ذلك أنّ الولاية أكثر حيطة من النبّوة؛ لكونها شاملة للأنبياء والأولياء؛ فإنّ كلّ نبيّ وليّ من غير عكس؛ و ٢٨١ لأنّ كلّ نبيّ فله جهتان: جهة بها يستفيض العلوم والمعارف من الحقّ سبحانه و تعالى، و تسمّى هذه الجهة جهة الولاية، وجهة بها يفيض تلك العلوم والمعارف على المستعدّين ٢٨٢، و تسمى هذه الجهة جهة ٢٨٣ النبوّة. ولا شكّ أنّ الجهة الأولى أفضل من الجهة الثانية؛ ضرورة أنّ الجهة التي إلى الله تعالى أفضل من الجهة التي إلى الله تعالى أفضل من الجهة التي إلى ٢٨٤ الخلق، فتدبر. منه الله المانية؛ ضرورة أنّ الجهة التي إلى الله تعالى أفضل من الجهة التي إلى ٢٨٤ الخلق، فتدبر. منه الله الله على أحد>

<sup>(</sup>٣) ليست في «ج».

<sup>(</sup>٤) جامع الأسرار ومنبع الأنوار: ٣٨٧ ـ ٣٨٨.

<sup>(</sup>٥) عن «ي» فقط.

<sup>(</sup>٦) انظر فصوص الحكم: ١٣٥ ـ ١٣٦/ الفص ١٤.

<sup>(</sup>٧) انظر فصوص الحكم: ٦٤/الفص الثاني. وذكر الماحوزي في أربعينه: ٣٩٥ عين هذا الكلام، فيه «الفصّ النبوي».

وأمّا ثانياً: فلأنّ ما ذكره من إجماع غيرنا لا يقوم حجّةً علينا، وأيُّ اعتداد بالإجماع الّذي لم يدخل فيه أهل البيت المين وعلماؤهم ؟!

وأمّا ثالثاً: فلأن مّا ذكره مجرّدُ استبعادٍ بلا دليل، مع أنّا أقمنا الدليل على ذلك ن وجوه:

الأوّل: قوله تعالى: ﴿ وَأَنَفُسَنَا وَأَنَفُسَكُمْ ﴾ (١)، أجمع المفسرون على أنّ المراد بالنفس هاهنا علي على الله المساواة (فيها يمكن النفس هاهنا على على الله النفس، ومساوي الأفضل أفضل قطعاً.

وأورد صاحب النواقض في أصل كتابه على هذا الدليل ما حاصله: إنّه كيف يتحقّق المساواة في جميع صفات النفس ومنها النبوّة الّتي لم تحصل لعلي الله قطعاً ،ثم أجاب عن قِبَلِ أصحابنا بأنّهم يستثنون النبوّة (٥)، ويقولون: إلّا النبوّة، ثمّ ردّ ذلك بأنّا لو سلّمنا (١) ذلك لا يُنتِجُ مطلوبَكم ؛ لجواز (٧) أن يكون النبيُّ بهذه الصفة الكاملة العالية \_أعني النبوّة \_أعظمَ منزلة يوم القيامة من غير المتّصف بها.

وأقول: فيه نظر ظاهر؛ لأنّ الأصحاب لا يرضون بذلك الجواب، بل الذي يظهر لي في (جواب ذلك)(^) الإيراد أنّه إن أراد بالنبوّةِ بعثَ إنسان على الوجم

<sup>(</sup>١) آل عمران؛ ٦١.

<sup>(</sup>٢) انظر الدر المنثور ٢: ٣٩، وتفسير الرازي ٨: ٨٦.

<sup>(</sup>٣) ليست في «ب».

<sup>(</sup>٤) بدلها في «ه» «ي»: في.

<sup>(</sup>٥) ليست في «ب» «ه».

<sup>(</sup>٦) بدل قوله «لو سلّمنا» في متن «أ»: لا نمنع. وفي نسخة بدل منها كالمثبت.

<sup>(</sup>۷) في «ي»: يجوز.

<sup>(</sup> ٨) بدلها في «ه »: الجواب عن ذلك.

المخصوص، فظاهر أنّ ذلك ليس<sup>(۱)</sup> من صفات النفس حتى يحتاج في مقام التفصّي إلى استثنائه <sup>(۲)</sup>، وإن أراد به الصفة الكاملة النفسيّة التي تنبعث <sup>(۳)</sup> منه البعث أنّ المذكور، فلا يمتنع <sup>(۵)</sup> أن تكون تلك الصفة حاصلة لأعُـتنا المبيّلا، غـاية الأمـر أنّ خصوصيّة خاميّة نبيّنا المبيّلاً مَنعَ عن بعثهم على الوجه المخصوص، وعن إطلاق لاسم عليهم شرعاً <sup>(۱)</sup>، كما قيل بمثله في منع إطلاق اسم الجوهر <sup>(۱)</sup> بمعنى موجود لا في موضوع على الله سبحانه، وتفصيلُ الكلام في هذا المرام، سيأتي في ذيل هذا المقام، على وجه يوافق مذاق أرباب الكشف والإلهام، وتنضمحلّ به غياهب الشكوك والأوهام.

الثاني: إنّه على القول بأنّ النبيّ النبيّ النبيّ الفيّ أفضل منه، نقول: هو أفضل من باقي الأنبياء، لما ثبت له بعد اشتراكه معهم (٨) في العصمة وما يتبعها ريادة الكمالات

\_\_\_\_

<sup>(</sup>۱) ليست في «ب».

<sup>(</sup>٢) في «ه»: استثناء.

<sup>(</sup>٣) في «ج»: تبعث.

<sup>(</sup>٤) في «د»: المبعث.

<sup>(</sup>٥) في «ج» «د» «ي»: يمنع.

<sup>(</sup>٦) ويؤيّد ذلك مارواه محمد بن يعقوب الكليني التعالى في الجامع الكافي، في باب «أنّ الأئمة هم أركان الارض» بإسناده إلى أبي جعفر الله ... إلى أن قال: وقال أمير المؤمنين الله : أنا قسيم الله بين الجنّة والنار لا يدخلهما ٢٠٥٠ داخل إلّا على حدّ قسمتي ٢٨٦، وأنا الفاروق الأكبر، وأناالإمام لمَن بعدي، والمؤدّي عمّن كان قبلي، لا يتقدّمني ٢٨٨ أحد ٢٨٨ إلّا أحمد الله الله و إنّي وإيّاه لعلى سبيل ٢٨٩ واحدٍ، إلّا أنّه هو المدعق باسمه ... (إلى آخر الحديث) ٢٩٠. منه الله . حأجد > [الكافي ١ : ١٩٧].

<sup>(</sup>٧) في «ي»: الجواهر.

<sup>(</sup>۸) ليست في «ه».

والمجاهدات والغزوات والمحن والرزايا ومخالفة القوم ومجاهدته إيّاهم(١)،كما يظهر عند تتبّع أحواله وأحوالهم للهيئ .

الثالث: قول النبي ﷺ: علماء أمتي كأنبياء بني إسرائيل، والأعَّةُ على (أفضلُ من باقي علماء الأمّة) (٢)، فيلزم كونُهم أفضل من المُساوي للعلماء (٣)؛ وهم أنبياء بني إسرائيل (٤).

الرابع: قوله ﷺ على ما روى أخطب (٥) خوارزم: من أراد أن ينظر إلى آدم في علمه، وإلى نوح في فهمه، وإلى يحيى بن زكريًا في زهده، وإلى موسى بن عمران في بطشه، فلينظر (٦) إلى عليّ بن أبي طالب الله (٧).

وفي رواية البيهقي: من (أراد أن) (^) ينظر إلى آدم في علمه، وإلى نوح في حلمه، وإلى إبراهيم في خلّته، وإلى موسى في هيبته، وإلى عيسى في عبادته، فلينظر إلى على بن أبي طالب المنافز (٩).

وهل خصلة من سؤدد ٢٩١ لم يكن لها ٢٩٢ أبو حَسَنٍ من بينهم ناهضاً قِدما فيما في المها ٢٩٣ سلمواله ومسا شياركوه كنان أو فَرَهم قِسما هنه الله عنه الله عنه الله عنه الله الل

<sup>-----</sup>

<sup>(</sup>١) قال على بن هارون بن يحيى المنجّم يمدحُ عليا الله :

<sup>(</sup>٢) بَدَلها في «ب»: أفضل من علماء باقي علماء باقى الأمّة.

<sup>(</sup>٣) في «ج»: من العلماء. وفي «د»: والعلماء.

<sup>(</sup>٤) انظر هذا الحديث والاستدلال في الصراط المستقيم ١: ١٣١.

<sup>(</sup>٥) في «ب»: خطيب.

<sup>(</sup>٦) في «ب»: فينظر.

<sup>(</sup>٧) مناقب الخوارزمي: ٤٠ ـ ٤١.

<sup>(</sup>۸) ساقطة من «ب».

<sup>(</sup>٩) مط<del>ال</del>ب السؤول: ٥٦ عن البيهقي.

في بيان تهافت ما نسبه صاحب النواقض إلى أصحابنا من الهفوات......................٧٣

ولا ريب في أنّ مساواتَهُ لكلّ واحد منهم في صفةٍ هي أخصُّ صفاتِ كهاله تُوجِبُ أن يكون بمجموعِ (١) تلك الصفاتِ أفضلَ من كلِّ واحدٍ منهم. (ونِعمَ ما قيل: هرچه خوبان همه دارند تو تنها داري)(٢).

وبالجملة: الدلائل على تفضيله على سائر الأنبياء كثيرة، أقواها الآيات والأحاديث الدالة (٣) على المشابهة والاتحاد والماثلة والمشاكلة، وإذا قامت الحجة على فضل أمير المؤمنين الله على نبيًّ من الأنبياء ولاح على ذلك البرهان وجب على فضل أمير المؤمنين الله على نبيًّ من الأنبياء ولاح على ذلك البرهان وبس في علينا القول به وترك الخلاف فيه، ولم يوحشنا منه خلاف العامة الجهّال، وليس في تفضيل سيّد الوصيّين وإمام المتقين، وأخي رسول ربّ العالمين، ونفسه بحكم التنزيل، و(٤) ناصره في الدين، وأبي ذرّيته الأئمة (٥) الراشدين على بعض من (١) الأنبياء المتقدّمين، أمرٌ يحيله (٧) العقل، ولا تمنع منه (٨) السنّة، ولا يردّه القياس، ولا يبطله الإجماع؛ إذ عليه جمّ غفير من شيعته، وقد نقلوا ذلك عن الأئمة من يبطله الإجماع؛ إذ عليه جمّ غفير من شيعته، وقد نقلوا ذلك عن الأئمة من ذرّيته المنه في أفإذا لم يكن فيه إلّا خلاف الناصبة له (٩) والمستضعفين ممّن يتولّمه لم يُمنع من القول به كما لا يخفي.

<sup>(</sup>۱) في «ي»: مجموع.

<sup>(</sup>٢) عن «د» فقط.

<sup>(</sup>٣) في «أ»: الدلالة.

<sup>(</sup>٤) الواو ليست في «ب».

<sup>(</sup>٥) ليست في «ج».

<sup>(</sup>٦) عن «ب» «ه».

<sup>(</sup>٧) في «ب»: بحيلة.

<sup>(</sup>٨) بدل قوله «تمنع منه» في «أ» «ج» «د»: يمنعه.

<sup>(</sup>٩) بدل قوله «الناصبة له» في «ب»: الناصبية.

وأمّا رابعاً: فلأن ما ذكره من قول الفقهاء الأربعة، وتصريحهم بكفر من فضّل وليّاً على نبي ... إلخ، لا يسمن ولا يغني من جوع، بل قولهُم وبولهُم سواء، ولعلّه لاشتال كتابه على مثل هذه الأقوال التي لا يبال بها بل تنزّل منزلة الأبوال سمّاه بالنواقض، وإن كان له وجه آخر؛ هو أنّ كلّ كلمةٍ منه محلّ ضرط(١) التبرائين(١) من الروافض.

وتفصيل الكلام في هذا المقام، وتقريبه إلى المرام، على ما أشار إليه بعض علمائنا الأعلام (٣): إن المراتب الثابتة للأنبياء وغيرهم من الأولياء كمولانا(٤) أمير المؤمنين والحسن والحسين المي من الله تعالى (ومن النبي المينية)(٥)، ثابتة لهم (بطريق ثبوت الولاية لهم المأخودة)(١) من روحانية النبي المينية المعطي لهم مراتبهم في العوالم الثلاثة؛ لإنّه قطب الكلّ، وإذا عرفت أنّ كلّ واحد (من الأنبياء و)(٧) الأولياء إنّا (يأخذ ما)(٨) يأخذه بواسطة روحانيّة نبيّنا(١) المينية وجب أن

let in a in in

<sup>(</sup>١) في «ب»: ضراط.

<sup>(</sup>٢) كذا في النسخ. وفي «ه»: للتبرائين. والصواب أنّها «التبرّ التين»، نسبة إلى التبرّي من أعداء أمير المؤمنين على ، وهو مصطلح في الهند والباكستان يطلق على من يتبرا من الشيخين وأتباعهما.

<sup>(</sup>٣) عن «ه» فقط.

<sup>(</sup>٤) في «ب»: الثابتة للأنبياء والأولياء لمولانا. وفي «هـ» «ي»: الثابتة لمولانا.

<sup>(</sup>٥) ليست في «أ» «ج» «د».

<sup>(</sup>٦) ليست في «أ» «ج» «د».

<sup>(</sup>٧) ليست في «ب» «ه» «ي».

<sup>(</sup>۸) ليست في «ه» «ي».

<sup>(</sup>٩) في «ب»: نبيّنا بجهتي روحانيته وجسمانيته، وفي «هـ» «ي»: نبيّه.

يكون (١) (الأولياء من أعمتنا المقتبسين عن النبي الشي بجهتي روحانيته وجسمانيته (٢) -) (٣) أفضل من الأنبياء وأكمل وأتم (في مقام الوحدة) (٤) بسبب (٥) مشاهدة الأنوار المحمدية والاستضاءة بها؛ لانعكاس شعاع مرآته على مرائي (٢) نفوسهم، بسبب المقابلة الموجبة لاستعداد أنفسهم لقبول فيض نوره، ولا عجب من أفضلية الولي المتفرع (٧) من النبي المحافي الكامل القائم مقامه، و (٨) المشاهد لمعارجه، و (١) المطلع على جميع مقاماته الشهوديّة وأحواله الملكوتيّة على النبي القاصر عن الكامل الجمعي، الناقص عن الاطّلاع على حقائق مقامات الكامل وكيفيّات معارجه وتطوّره بالأطوار الشهوديّة الجمعيّة، فالوليُّ المشاهدُ من مرآة النبي الكامل والسطة انعكاسها على مرآة (١٠) نفسه المستعدّة لقبولها (١١) بالضرورة يكون أتم جمعيّة وأكمل مشاهدةً وأوسع دائرةً وأقوى اطّلاعاً من ذلك النبي المحبوب عن المشاهدات (١٠) الجمعيّة، حتى أنّ الواحد منهم يكون حاوياً

<sup>(</sup>۱) في «ب» «ه» «ي»: يكونوا.

<sup>(</sup>٢) في «أ» «ج» «د»: روحانية وجسمانية ، والمثبت عن «ب» فيما تقدّم.

<sup>(</sup>٣) ليست في «ب» «هـ» «ي».

<sup>(</sup>٤) ليست في «أ» «ج» «د».

<sup>(</sup>٥) في «د»: لسبب.

<sup>(</sup>٦) في «ب» «د»: مرآة.

<sup>(</sup>V) في «أ» «د» «ي»: المتضرع.

<sup>(</sup>۸) الواو ليست في «ب».

<sup>(</sup>٩) الواو ليست في «ب».

<sup>(</sup>۱۰) في نسخة بدل من «د»: مراتب.

<sup>(</sup>۱۱) في «ب» «ي»: بقبولها.

<sup>(</sup>۱۲) في «ج»: المشاهدة.

لمقامات أولي العزم بسبب ملاحظة الأحوال المحمّديّة، فيكونُ أكملَ حتى من أولي العزم، وهو بين بما تقرّر من أنّ الولي إنّما يأخذ ما يأخذه (١) بواسطة روحانية نبيّه، وأنّه به (٢) ويشَهدُ، ومنه يعرف، فلمّاكان نبيّنا محمّد (٣) ويشَهدُ صاحبَ الجمعيّة الكاملة، وأولياؤُهُ منه يستهدون وبه (٤) يعرفون، كانوا مساوين له باعتبار الانعكاس الحاصل من مرآته إلى مرآئي مشاهداتهم، وهو الشيائي أكملُ من أولي العزم، فالمشاهِدُ المقابِلُ (٥) لِمرآته بالاستعداد التامّ المنعكس عليه شعاعها يكون كذلك بواسطة التشبيه (١) التامّ، فيكون حال الواحد منهم كحاله في مشاهداته مقامات أولي العزم، والارتقاء عنها إلى مشاهدة مقاماته الحاوية لمقاماتهم، وزيادة خصائصه (٧) الجمعية.

إن قيل: كيف يكون المحتاج في الوصول إلى المقامات الشهوديّة إلى واسطة \_ توصله إليها؛ حتى يكون بها مُشاهِداً، ولولاها لما حصلت له المشاهدة \_ أفضل وأكمل ممّن لم يحتج (^) إلى تلك الواسطة، بل يشهد المقامات العلويّة باستعداده من غير أن يحتاج (٩) إلى من يَتوصَّل به ؟!

<sup>(</sup>١) في «ج»: يأخذ.

<sup>(</sup>٢) ليست في «ب».

<sup>(</sup>٣) اللّفظة الشريفة ليست في «ب» «هـ» «ي»

<sup>(</sup>٤) في «ب»: يشهدون به ويعرفون.

<sup>(</sup>٥) في «أ»: فالمشاهدات المقابلة.

<sup>(</sup>٦) في «أ» «ج»: التشبه.

<sup>(</sup>٧) في «أ» «ب» «د» «ي»: خصاصة. وفي «ج»: خاصة.

<sup>(</sup>٨) بدل قوله «لم يحتج» في «ه»: لا يحتاج.

<sup>(</sup>٩) بدل قوله «ان يحتاج»، في «أ» «د»: احتياج. وفي «ج»: حاجة.

في بيان تهافت ما نسبه صاحب النواقض إلى أصحابنا من الهفوات.........٧٧

وأيضاً كيف صح أفضليّة من لم يَصل إلى مقام النبوّة ـ لانحجابه ـ عـ لى مـن وصل إليه ولم ينحجب (١) عنه.

فيجاب (٢) عن الأوّل: بأنّه لا مانع من التفضيل؛ لتساوي الكلّ في الاحتياج إلى المشاهدات الإلهية إلى روحانيّة النبي الشيّة؛ لأنّه معطي الكلّ (٣) مقاماتهم في العوالم الثلاثة، فلمّاكان أولياؤه لهم (٤) مزيدُ اختصاص به وشدّة الاطّلاع على القطب المحمديّ، كانوا بذلك أشدَّ اطلاعاً على المقامات، وأكثرَ جمعيّةً لتلك المشاهدات، فلا عجبُ من أكمليّتهم وأفضليّتهم على من لم يكن له ذلك الاختصاص، ولم يكن له النظر إلى ذلك القطب، ولا شدّة الاطّلاع على تلك المقامات.

وعن الثاني: بأنّ انحجابهم عن اسم النبوّة ماكان لقصورهم عن مراتب أولئك الأنبياء ـ لا في مقام الوحدة ولا في مقام الكثرة ـ بل لتأخّرهم عن الخاتم بالوجود الصوري، (الموجِب لحجبهم عن الاسم دون مقتضاه، بخلاف مَن عداهم من الأنبياء لتقدُّم وجودهم الصوري) (٥) على (٢) الخاتم، فلم يكن ثمَّ مانع (٧) من إطلاق الاسم عليهم؛ لوصولهم إلى المقامات الموجبة لهم إطلاقه، ولا يملزم من ذلك أفضليّتُهُم على المحجوبين عن الاسم المانع من إطلاقه؛ لمساواتهم لهم في المقامات

<sup>(</sup>١) في «ي»: يتحجب.

<sup>(</sup>۲) في «ي»: يجاب.

<sup>(</sup>٣) في «أ» : لكلِّ .

<sup>(</sup>٤) ليست في «ه».

<sup>(</sup>٥) ليست في «ب».

<sup>(</sup>٦) ليست في «ي».

<sup>(</sup>٧) عن «د»، وفي البواقي: مانعاً.

الَّتي ثبت(١) بها الاسم لغير الحجوبين عنه، وزيادتهم عليهم بالتشرِّف بالقطب الحمدي، فثبتت لهم (٢) الأفضليّة عليهم.

فإن قلت: إذا كان الكلّ إنّا شاهَدَ ما شاهدَهُ ٣) ووصل إلى (٤) ما وصل إليه من المقامات بسبب روحانيّة القطب الحمّدي، فتساوى (٥) الكلّ في ذلك، فمن أين جاء التفضيل ؟!

قلت: إنَّ الأنبياء لمَّا كانوا في الوجود الصوري أسبقَ من القطب كان أخذُهم عنه إنَّا هو باعتبار صورته المعنويَّة الحاصلةِ في عالم العقول؛ من حيث أنَّه عـقلُ الكلّ (ونفسُ الكلّ)(٦)، المندرج فيه إجمالاً ما هو فيا تحته من العوالم مفصَّلاً.

وأمّا أولياؤه، فلتأخُّر وجودهم الصوريّ (عن وجوده الصوري)(٧)، كـان أخذهم ما أخذوه عنه باعتبار المقامين معاً ، فشاركوا الأنبياء في المقام الأوّل ، واختصّوا دونهم بالمقام الثاني الّذي هو مقام التفصيل(^)؛ لأنَّه لمّـا نــزل إلى عــالم الطبيعة بالصورة الإنسانية فُصِّل فيه ما أجمِل هناك، وظهر فيه بمقامات<sup>(٩)</sup> الوحي

<sup>(</sup>۱) في «د» «ي»: يثبت.

<sup>(</sup>٢) في «ب»: فيثبت بهم.

<sup>(</sup>٣) في «ه»: ما شاهد.

<sup>(</sup>٤) عن «ه» فقط.

<sup>(</sup>٥) في «ه»: فيتساوي. (٦) ليست في «أ» «ج».

<sup>(</sup>٧) ليست في «أ» «ب».

<sup>(</sup>۸) في «د» «ي»: التفضيل.

<sup>(</sup>٩) في «د»: في المقامات.

الملكي ما(١) لم يكن (ثمّ؛ إذ)(٢) لابدّ هناك في مقام المشاهدة الحقيقية (٣) انحجابه (٤) عن مشاهدة عالم (٥) الأجرام؛ للاشتغال (٢) بما هناك عنها، ولهذا كان مقامُ الإخبار بمغيّبات (٧) عالم الكون والفسادِ ليس هو من المقامات العلويّة، ولا من خواص أهل الله؛ لأنبّم لعلوّ هممهم (٨) يتنزّهون عن ذلك؛ لأنّ مطلوبهم إنّا هو المشاهدة الحقّة والاستغراق في جناب القدس، وهو جنابُ مدهِش مشغِلُ عبّا سواه، ولهذا احتاج الأنبياء في تدبير النوع الإنساني إلى الوحي المنزل على أيدي الملائكة لتعريف الحوادث الكونيّة، فأولياؤ، يشاهِدون منه جميع ذلك على التفصيل، فتخلّقوا بجميع أخلاقه - الّتي وصفها الله تعالى بالعِظم (١) في قوله تعالى: ﴿ وَإِنَّك لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ ﴾ (١٠)، والعظيمُ لا يقول في شيء: عظيمٌ، إلّا إذا كان في غاية ما يكون من العَظَمة - واقتدَوا به في جميع مسالكه الإجماليّة والتفصيليّة، ثمّ حصل لهم مع تمام النسبِ المعنويِّ - الحاصلِ لهم بسبب (١١) التشبيه (١٢) التامّ، والتخلّق الحقيق مع تمام النسبِ المعنويِّ - الحاصلِ لهم بسبب (١١) التشبيه (١٢) التامّ، والتخلّق الحقيق

<sup>(</sup>۱) في «ب»: مما.

<sup>(</sup>٢) في «أ» «ب» «د» «ي»: ثمّ إنّه لا بدّ. وفي «ج»: ثُمَّ ثُمَّ إنّه.

<sup>(</sup>٣) في «ب» «د» (ه): الحقيقة. وفي (ج»: الحقّة. وفي (ي»: الحقّية.

<sup>(</sup>٤) عن «ه». و في البواقي: الحاجبة.

<sup>(</sup>٥) ليست في «ب».

<sup>(</sup>٦) في «ج»: للانتقال.

<sup>(</sup>٧) في «ه»: عن مغيبات.

<sup>.</sup> (۸) في «ب»: همّتهم.

<sup>(</sup>٩) في «أ»: بالعظيم.

ر (۱۰) القلم؛ **٤**.

<sup>(</sup>۱۱) في «ج»: بحسب.

<sup>(</sup>١٢) عن «ب» «ه»، وفي البواقي: التشبّه.

بجميع أخلاقه \_النسبُ الصوريُّ القربُ اللَّحمي والدّمويّ، فاشتركت (١) الموادُّ واتّحدت الصورُ، فكانوا في الحقيقة هم هو، وهو هم، باعتبار النسبتين (٢)، فصاروا بذلك أهلَ الجمعيّة التامّة والمقامات العامّة، فتحقّق لهم مزيد الفضل والاختصاص بالكمالات الحقيقية (٣) على من سواهم من سائر الأنبياء والأولياء، كما تحقّق له والمن عني فرق، فافهم مقاماتهم الإلهيّة، وخصائصهم النبويّة، فإنّها مقاماتُ عزيزة الإحكام (٤)، عزيزة المرام، فاعرفها جدّاً تكن عارفاً بهم حقّ المعرفة التي وجبت عليك، بقوله: «من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية» (٥)، انتهى كلامه (١).

وفي نقله فائدة أخرى: هي الردّعلى ما ذكره صاحب النواقض في كتابه، من أنّ علماء الإماميّة ليس لهم ذوق (٧) من مقامات الصوفيّة، ووجه الردّ ممّا لا يخفى على المتأمّل في تلك المقامات (٨) العليّة.

وقد (٩) يقال: يردُ على قوله (١٠) «إنّ الختميّة مانعة عن إطلاق اسم النبيّ على

<sup>(</sup>١) في «أ» «ي»: فأشركت.

<sup>(</sup>٢) في «د»: نسبتين. وفي «ه»: النسبين.

<sup>(</sup>٣) في «ه» «ي»: الحقيقة.

<sup>(</sup>٤) ليست في «ب» «ھ».

<sup>(</sup>٥) شرح المقاصد ٥: ٢٣٩، والكافي ١: ٣٧٧.

<sup>(</sup>٦) كتاب الأربعين للماحوزي: ٣٩٦ ـ ٤٠١.

<sup>(</sup>٧) ليست في «ه».

<sup>(</sup>A) عن «ه»، وفي البواقي: المقدّمات.

<sup>(</sup>٩) في «ه»: ولعلّه. وكتب فوقها «ظ».

<sup>(</sup>۱۰) في «ب»: قول.

الأولياء من آله ﴿ إِيرادان : الأوّل : إنّه يلزم أن لا يكون قبل نبيّنا ﷺ وليٌّ من دون إطلاق اسم النبيّ عليه ، وبطلانه ظاهر .

الثاني: إنّ النبوّة ليست عبارةً عن مجرّد الكمالات المخصوصة حتى يقال: إنّ المسمّى حاصل في الأولياء بدون اسم النبوّة ،بل النبوّة عبارةٌ عن دعوى حقيّة الرسالة عن الله تعالى مع إظهار المعجزة، ولا يعتبر في الإمام ذلك.

ويمكن أن يجاب عن الأوّل: بأنّا لا(١) نقول إنّ معنى النبوّة (٢) حاصلٌ في كلّ ولي ، كيف؟ والاستعدادات متفاوتة ، وتحقُّق (٣) معنى النبوّة إنّا يقتضي حدّاً معيّناً من الاتّصاف بالكمالات (٤) ، فالأولياء السابقون الّذين حُرِموا عن إطلاق اسم النبوّة عليهم إنّا حُرموا عنه لانحطاط درجتهم عن مرتبة معنى النبوّة .

<sup>(</sup>۱) ليست في «ي».

<sup>(</sup>٢) عن «ه»، وفي البواقي: النبي.

<sup>(</sup>٣) في «ب»: وتحقيق.

<sup>(</sup>٤) قال الله تعالى في سورة يوسف ﴿ وَلمَّا بَلَغَ أَشُدُّهُ آتَيْناهُ حُكُماً وَعِلْماً وَكَذٰلكَ نَجْزِي المحسنِينَ ﴾ قال الفاضل النيشابوري في تفسيره بَعد تقديم بعض المقدّمات: فقوله: ﴿ وَلمَّا بَلَغَ أَشُدُّهُ ﴾ ، إشارة لاعتدال ٢٩٤ الآلات البدنية ٢٩٥ ، وقوله: ﴿ آتَيْنَاهُ حُكُماً وَعِلْماً ﴾ إشارة إلى استكمال النفس الناطقة الإنسانية ، ولَـمَعان الأضواء القدسيه فيها.

قال في الكشاف: ﴿ وَكَذْلِكَ نَجْزِي الْمحْسِنِينَ ﴾ ، فيه تنبيه على أنّه كان محسناً في عمله ، متّقياً في عنوان ٢٩٦ أمره ، و(أنّ الله) ٢٩٧ آتاه ٢٩٨ الحكم والعلم جزاءً على إحسانه .

واعترض عليه بأنّ النبوة غير مكتسبة، والحقّ أنّ الكلَّ بفضل الله وبرحمته ٢٩٩، ولكن للوسائط والمعدّات مدخل عظيم في كلّ ما (يصل إلى ٣٠٠) ٢٠١ الإنسان من الفيوض والآثار، فالأنوار السابقة تصير سبباً للأضواء اللاحقة، وهلمَّ جرّا، و ٢٠٠عن الحسن: من أحسن عبادة ربّه في شبابه ٣٠٣ آتاه الله الحكمة في اكتهاله، انتهى. [تفسير النيسابوري ٢١: ١٢٠ ـ ١٢١. وانظر الكشاف ٢: 20٤]. وله فائدة جليلة فيما نحن فيه، فافهم. منه نور مرقده. <أجد>

وعن الثاني: بأنّ مفهوم النبوّة ليس ما (١) ذكر، بل مفهومه على ما ذُكر في الشرح الجديد للتجريد وغيره هو كون الإنسان مبعوثاً من الحقّ إلى الخلق (٢). وأيضاً ، كلامُنا في صفاتِ النفس، وفي الكمالات الّتي هي معنى النبوّة وحقيقتُه ومبادئ لإطلاقه على المتصف بها، وظاهر أنّ تلك الدعوى وإظهار المعجزة بل البعث إلى الخلق ليس حقيقة النبوّة ولا من (٣) صفات النفس، بل هي لوازم وعلامات لتلك الحقيقة ، فالتعريف بها من باب التعريف باللازم، وإنّما حقيقته هو الحالة الكاملة الّتي يكن معها تلك الدعوى والإظهار بإذن الله تعالى، وتلك الحالة حاصلة لأغّتنا بهي كما عرفت، والله أعلم.

## الطائفة السادسة:

قال صاحب النواقض: ومن هفواتهم القول بوجوب عصمة الأنبياء والأغمّة الميني ، بمعنى أنّه يجب على الله تعالى حفظهم من جميع الصغائر والكبائر وخلاف المروءة ، عمداً وسهواً وخطأً ، من المهد إلى اللّحد ، مع أنّ القرآن وكُتب الأحاديث والتواريخ مشحونة بخلاف ذلك ؛ قال الله تعالى : ﴿ وَعَصَى ءَادَمُ رَبَّهُ فَعَوَىٰ ﴾ (٤) ، وقال تعالى : ﴿ وَقُلْنَا يَأْدَمُ آسْكُنْ أَنتَ وَزَوْجُكَ ٱلْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَداً حَيْثُ شَنْتُما وَلَا تَقْرَبًا هَٰذِهِ آلشَّجَرَة فَتَكُونَا مِنَ آلظَّالِمِينَ فَأَزَلَّهُمَا آلشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمًا كَانَا فِيهِ ﴾ (٥) ... إلى ، و (١) قوله تعالى : ﴿ وَذَا آلتُونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِباً فَظَنَّ أَن لَنْ نَقْدِرَ عَلَيْهِ

<sup>(</sup>۱) في «ب»: مما.

<sup>(</sup>٢) شرح التجريد للقوشجي: ٣٥٧.

<sup>(</sup>٣) ليست في «ه».

<sup>(</sup>٤) طه: ١٢١.

<sup>(</sup>٥) البقرة؛ ٣٥.

<sup>(</sup>٦) الواو ليست في «ي».

في بيان تهافت ما نسبه صاحب النواقض إلى أصحابنا من الهفوات.......................

فَنَادَىٰ فِي ٱلظَّلُمَاتِ أَن لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ ٱلظَّالِمِينَ ﴾ (١)، وقــال الله تعالى: ﴿ يَابْنَ أُمَّ لَا تَأْخُذْ بِلِحْيَتِي وَلَا بِرَأْسِي ﴾ (٢).

فإن تُفُصّي عن الآيات السابقة بالتأويلات الركيكة، فلا محيص عن الأخرى قطعاً؛ إذ نقول: هل استحقّ هارون الأذى المذكور أم لا؟ فعلى الأوّل لزم القدح في عصمة هارون النبيّ بالمعنى المذكور، وعلى الثاني في عصمة موسى الرسول على الإخلاف لأحدٍ من المسلمين في نبوّتها، أفلا (٣) ينظرون إلى هذه الجهاعة التي يؤولون أمثالَ هذه النصوص الجليّة بما لا يقبله عقل (٤) عاقل، بل لا يحسنه طبع جاهل.

ومع ذلك يشنّعون علينا لتجويزنا عدمَ دلالة حديث الغدير على نفي خلافة أبي بكر وثبوت خلافة عليّ الله بلا واسطة أحدٍ (٥)، بل يقولون: إنّه نصّ جليّ مُنكِرُهُ كافرٌ.

فإن تسألني عن حديث الغدير المتواتر أذكر لك ملخّص الذي نقله مفيدهم (٦) الذي يُعبّر (٧) عنه في كتبنا بابن المعلّم في روضة الواعظين، لتعلم أنّهم على ضلال

<sup>(</sup>١) الأنساء؛ ٨٧.

<sup>(</sup>٢) طه؛ ٩٤.

<sup>(</sup>٣) في «ي»: فلا. بلا همزة الاستفهام.

<sup>(</sup>٤) ليست في «ه».

<sup>(</sup>٥) ليست في «ب».

 <sup>(</sup>٦) في «ه»: مقتداهم. ولم نعرف للمفيد كتاباً بهذا الاسم، ومن العجب أنّ القاضي نور الله لم ينبه على ذلك.

<sup>(</sup>٧) في «ج»: نعبر.

بعيد، والله قاهر شديد، وها(١) هو كلامه الموعود، الّذي يأبي(٢) عن مثله اليهود:

قال (٣): إنّ الله تعالى أنزل جبرئيل على النبي ﷺ بعد الفراغ من حجّة الوداع و (٤) التوجّه إلى المدينة الطيّبة في الطريق، فقال: يا رسول الله، يقرئك ربُّك السلام ويقول: فانصب عليّاً بالإمامة.

فقال النبي ﷺ: يا أخي جبرئيل، إنّ الله تعالى يعلم بغض أصحابي لعليّ، وإنيّ (٥) أخاف منهم أن يجتمعوا على إضراري، فاستعفِ لي عن ربي.

فصعدَ جبرئيل وعرض جوابَ رسول الله (٢) ، فأنزله (٧) الله تعالى مرّة أخرى وقال للنبي (٨) (ما قال أوّلاً) (٩) ، فاستعنى النبيُّ كالأوّل ، ثمّ صعد جبرئيل وكرّر (١٠) جوابَ النبي عند الربّ ، فأمر اللهُ الروحَ الأمين بتكرير نزوله معاتباً مشدداً مع هذه الآية ﴿ يَا آئِيُهَا آلرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أَنْزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَآللهُ يَعْصِمُكَ مِنَ آلنَّاسِ ﴾ (١١).

فلمَّا نزل جبرئيلُ هذه المرتبةَ بهذه الآيةِ قال النبي الشُّكاتُ : لما ضمن الله عصمتي

<sup>(</sup>۱) في «أ» «د»: وما.

<sup>.</sup> (٢) في «ب»: يأتي.

<sup>(</sup>٣) في «ي»: وقال.

<sup>(</sup>٤) الواو ليست في «ب».

<sup>(</sup>٥) في «جه: وأنا.

<sup>(</sup>٦) بدل قوله «رسول الله» في «ب» «ه» «ي»: الرسول.

<sup>(</sup>٧) في «ب» «ج»: فأنزل.

<sup>(</sup>٨) في «أ» «ج»: النبي.

<sup>(</sup>٩) ليست في «ه».

<sup>(</sup>۱۰) في «أ» «ج»: يكرر. و في «ب» «ي»: فكرّر. و في «د»: ليكرر.

<sup>(</sup>١١) المائد: ٦٧.

من هؤلاء الجهاعة سأبلّغه (١)، فأمر بجمع (٢) رحال الأجمال (٣) ووَضْعِ بعضها على بعض في حرِّ شديدٍ، بين مكّة والمدينة بموضع يقال له: غدير خمّ، وارتق عليها وقال: أيّها الناس إنّ عليّاً أميرُ المؤمنين وخليفةُ رسولِ ربّ العالمين، ليس لأحد أن يكون خليفةً بعدي سواه، من كنت مولاه فعليّ مولاه، اللّهمَّ والِ من والاه وعاد من عاداه.

وفي الكتاب المذكور قد (ذكر ما معناه) (٤) هذا المدّعى بطول قصة (٥) حمزة (٢)، فلمّا النبي المنتخل من الخطبة هنّا عمرُ عليّا الله وهو أوّل المهنّئين فقال (٨)؛ بخ بخ (٩) يا بن أبي طالب أصبحت مولاي ومولى كلّ مؤمن ومؤمنة، انتهى أكاذيبه. فتأمّل أيّها المؤمن، هل يجوّز أشتى اليهود مثل (١٠) تلك الخالفة (١١) الصريحة مراراً من محمّد المنتخل بالنسبة إلى الربّ الأجلّ الأكرم.

ثمّ إنّ هذه الجهلة الفجرة يثبتون للنبي ﷺ غاية الخوف والجبن ، وهم قائلون

<sup>(</sup>١) غير مقروءة في متن «أ» وفي نسخة بدل منها كالمثبت.

<sup>(</sup>٢) في متن (أ): بحمل، وفي نسخة بدل منها كالمثبت. وفي (ي): بجميع.

<sup>(</sup>٣) في «ه»: الجِمال.

<sup>(</sup>٤) بدلها في «ب»: ذكرنا معه.

<sup>(</sup>٥) في «ب» «ه»: قصّته.

<sup>(</sup>٦) ليست في «ب»، ووضع موضعها في «ه» فراغاً. ولم نهتد إلى المعنى المراد منها. ولعلّها محرّفة عن «خم».

<sup>(</sup>٧) في «ي»: فقال لما.

<sup>(</sup>٨) في «ب»: فقال له.

<sup>(</sup>٩) في «د»: بخ بخ لك يابن.

<sup>(</sup>۱۰) فی «ه»: من.

<sup>(</sup>١١) في متن «أ»: الموافقه. دون نَقْطٍ للكلمة كلِّها، وفي نسخة بدل منها كالمثبت.

بأنّه وَالكفّار، من عبدة الأصنام والأوثان، الّذين لم يكن على ذمّتهم بيعةُ ملكِ ولا والكفّار، من عبدة الأصنام والأوثان، الّذين لم يكن على ذمّتهم بيعةُ ملكِ ولا سلطانٌ على فعل ما فعل (١)، بحيث يَتحيّر في قوة قلبه أعاظم الشجعان، فمن أين طرأ له ذلك الخوف العظيم، الّذي حثّه على مخالفة مَلك (٢) الوحبي بعد المشيب المشبع عن الحياة، واستقرار النبوّة والرسالة، وغلبة الإسلام والمسلمين، وقلة الأعداء و(٣) المنافقين ؟! والخبير يعرف أنّ هذا المقال الذي أردأ (٤) مقالات السفهاء أدونُ وأخسُّ من أن يطيل (٥) في ردّه الفضلاء، اللائق (١) بشأنهم نقلُ السفهاء أدونُ وأخسُّ من أن يطيل (٥) في ردّه الفضلاء، اللائق (١)، ومَن (لم يَشَأُ فَعَنْ شَآءَ آتَخَذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا ﴾ (٧)، ومَن (لم يَشَأُ فجادَلَ (٨)) (٩) ف ﴿ لَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ آللَّهِ تَبْدِيلاً ﴾ (١٠).

أقول: فيه نظر:

أمّا أوّلاً: فلأنّ (إنكاره لوجوب عصمة الأنبياء مطلقاً \_كما يظهر من سياق كلامه(١١) \_ مخالفٌ لإجماع المسلمين؛ فإنّ أحداً منهم لم ينكر عصمتهم

<sup>(</sup>١) في «ب»: فعلوا.

<sup>(</sup>٢) عن «ج»، وفي البواقي: تلك.

<sup>(</sup>٣) الواو ليست في «هـ» «ي».

<sup>(</sup>٤) في «أ» «د» «ي»: ردّ. وفي «ب»: ورد.

<sup>(</sup>٥) في «أ» «هـ»: يطبل.

<sup>(</sup>٦) في «ه»: واللائق.

<sup>(</sup>V) المزمل: ١٩. الإنسان: ٢٩.

<sup>(</sup>۸) في «ج»: جادل. وفي «د» «ي»: وجادل.

<sup>(</sup>٩) بدلها في «أ»: شاء جادل.

<sup>(</sup>١٠) الفتح؛ ٢٣.

<sup>(</sup>۱۱) في «ب»: الكلام.

عن (١) صدور الذنب عمداً في زمان البعثة، وإنّما الخلاف فيما (٢) قبل البعثة وفي صدور الصغائر دون الكبائر، مع أنّ ذلك الخلاف مرجوح ؛ لقيام البرهان على خلافه.

وأمّا ثانياً: فلأنّ) (٣) ما ذكره منافٍ لما (٤) قرّره سابقاً من علوّ عصمة الأعمّة الأطهار، وارتكازه في قلوب أهل الأعصار (٥).

وأمّا ثالثاً (٢): فلأنّ ماذكره من اشتال القرآن والأحاديث على صدور المعاصي عن الأنبياء الله في فهذا افتراء على الله ورسوله؛ فإنّ لتلك (الآيات و)(٧) الأحاديث محاملَ وتأويلاتٍ قد شيّد (٨) العلماءُ أركانها في الكتب المؤلّفة في هذا الباب، أجلّها وأشر فها كتاب تنزيه الأنبياء من مصنّفات سيّدنا المرتضى علم الهدى المنها.

(وقد أجاب ﷺ)(٩) عن الآية \_ التي زعم هذا القاصر أنّه لا مدفع (١٠) لها \_ بأجوبة شتى ، من جملتها ما استحسنه فخر الدين الرازي وذكره في تفسيره الكبير ، وهو: إنّ بني إسرائيل كانوا في نهاية سوء الظنّ بموسى ﷺ ، حتى أنّ هارون لمّا غاب

<sup>(</sup>۱) في نسخة بدل من «د»: عند.

۱۱) في نسك بدن ش «د». عنا

<sup>(</sup>۲) في «ب»: في.

<sup>(</sup>٣) ليست في «ي».

<sup>(</sup>٤) في «ي»: ما ذكره في هذا الفصل لا يخلو عن منافاةٍ مع ما.

<sup>(</sup>٥) في «ه»: الأمصار.

<sup>(</sup>٦) في «ي»: ثانيا.

<sup>(</sup>V) عن «ج» «ه» فقط.

<sup>(</sup>٨) في «أ» «ج» «د»: شد.

<sup>(</sup>٩) ليست في «أ». وهي عدا الواو العاطفة ليست في «ج»، وبدلها في «د»: وأجاب.

<sup>(</sup>۱۰) في «أ» «د»: يدفع.

عنهم غيبةً قالوا لموسى الله : أنت قتلته (١) ، فلمّا وعد الله موسى بثلاثين ليلة وأمّها بعشر وكتب له في الألواح من كلّ شيء ، و (٢) رجع فرأى في قومه ما رأى (٣) أخذ برأس أخيه ليدنيه من نفسه ويتفحّص عن كيفية (٤) الواقعة ، فخاف هارون أن يسبق إلى قلوبهم ما لا أصل له ، فقال (٥) إشفاقاً على موسى الله : لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي لئلّا يظنّ القومُ بك أنّك تريد أن تضربني وتؤذيني (١) ، انتهى .

وأغاً اخترنا نقل هذا الجواب (٢) لكونه مما استحسنه الخطيب الرازي \_الذي هو عند أهل السنة من رؤسائهم \_(إذ (٨) توارد فيه مع السيّد المرتضى ﴿ الله على أقوى في الاحتجاج على صاحب النواقض وأضرابه، وإن شئت الاطّ لاع على تفاصيل الأجوبة فعليك بكتاب تنزيه الأنبياء.

وأنا أقول: يؤيد التوجيه المذكور للآية ما يُشاهَد من استمرار عادة أعراب البرّ الممتدّ من البصرة إلى الحجاز، فإنّ غاية إظهار محبّتهم إذا (١٠) قَدِموا إلى

<sup>(</sup>١) في «أ» «د» «ي»: أنت قتيله.

<sup>(</sup>٢) الواو ليست في «ي».

<sup>(</sup>٣) قوله «ما رأى» ليس في «ب».

<sup>(</sup>٤) في «ي»: كيفيَّته.

<sup>(</sup>٥) في «ي»: قال.

<sup>(</sup>٦) انظر تنزيه الأنبياء: ١١٧ ـ ١١٨، والتفسير الكبير ٢٢: ١٠٨.

<sup>(</sup>٧) في متن «أ»: المجيب، وفي نسخة بدل منها كالمثبت.

<sup>(</sup>٨) عن «ي»، وفي البواقي: فإذا.

<sup>(</sup>٩) ليست في «أ» «ج» «د».

<sup>(</sup>١٠) في «أ» «ج» «د»: إذ.

في بيان تهافت ما نسبه صاحب النواقض إلى أصحابنا من الهفوات.......................

صديقهم أو رئيسهم أن يأخذوا بلحيته ويتكلّموا معه، وأظن أن (١) صاحب النواقض حيث كان قاضي الحجاز المحفوف (٢) بطوائف العرب (لقد (٣) شاهد ذلك منهم مراراً ، بل الغالب أن غير واحد (٤) من أجلاف العرب) (٥) – الدين كانوا يحضرون مجلسه لرفع الدعاوي – قد أحدث (١) بلحيته مثل ما ذكرنا ، فإنكاره (٧) للتوجيه المذكور إنكار لوجدانه .

ومن العجب أنهم يحملون الآيات \_التي ظاهرها عتابُ الأنبياء الملكي على ترك الأولى \_على ظواهرها ، ويحكمون عليهم بالمعاصي والخطاء ، مع دلالة العقل على وجوب تنزيههم عن ذلك، و(^) مع وجود المحامل لظواهر (¹) تلك الآيات، ويحملون هذيانات عمر بن الخطّاب (¹¹) وكلهاته \_الّتي ظاهرها منكر ، ومرتبته أقل من مراتب الأنبياء بأضعاف لا تحصى (¹¹) \_على خلاف ظاهرها ، (ويمنعون من جواز

<sup>(</sup>۱) ليست في «ب».

<sup>(</sup>٢) في «ب»: الحقوق.

<sup>(</sup>٣) عن «ج»، وفي البواقي: فقد.

<sup>(</sup>٤) عن نسخة بدل من «ه»، والذي في النسخ بدل قوله «غير واحد»، قوله: أحداً.

<sup>(</sup>٥) ليست في «ي».

<sup>(</sup>٦) في «ه»: أخذ.

<sup>(</sup>٧) في «أ» «ج»: وإنكاره.

<sup>(</sup>۸) الواو ليست في «ب» «ه».

<sup>(</sup>٩) في «ي»: بطواهر.

<sup>(</sup>١٠) إشارة إلى قوله في مرض موت النبي ﷺ: إنّ الرجل لَيهُجُر ، ولَيهُذُوا ٣٠٤، وقوله : إنّ الرسول لا يموت، وقوله : متعتان كانتا على عهد رسول الله ﷺ أنا أحرّ مهما وأعاقب عليهما ، إلى غير ذلك من الكلمات الّتي لا تعدّ ولا تُحصى. منه ﴿ . حأجد >

<sup>(</sup>١١) قوله «لا تحصى» ليس في «ي».

حملها (١) على ظواهرها (٢) (٣) ، مع أنّ كلامه لا محمل له ، ويتركون العمل (٤) بظاهره بغير تأويل واضح وتَوجيهٍ بَيّن ، وهلّا ساووا بينه وبين الأنبياء الّذين هم (٥) في محل التعظيم ؟! وما ذاك إلّا من قلّة الإنصاف ، وشدّة العصبيّة والاعتساف .

هذا(٢)، وقد حُكي عن (٧) فخر الدين الرازي في بعض كتبه أنّه قال: وقد بنت الشيعة مذه بهم على مقدّمتين: وجوب العصمة، وجواز التقيَّة، فإن صحّت المقدّمتان فالدَّستُ لهم (٨)، انتهى.

ولقد<sup>(١)</sup> ظهر بحمد الله تعالى أنّها صحيحتان لمن نظر بعين الإنصاف، وتـرك العنادَ (١٠) والانحراف، أمّا جواز التقيّة فقد قدّمنا ما فيهِ كفاية.

وأمّا وجوب العصمة، وكونُها شرطاً في الإمام (١١)، فلِما مرّ من آية التطهير، ولقو له (١٢) تعالى: ﴿ يَا آلَيُهَا آلَّذِينَ ءَامَنُواْ آتَقُواْ آللَّه وَكُونُواْ مَعَ آلصَّادِقِينَ ﴾ (١٣)، وغيرُ

<sup>(</sup>۱) في «ي»: حمله.

<sup>(</sup>٢) في «ه»: ظاهرها. وفي «ي»: ظاهره.

<sup>(</sup>۳) لیست فی «ب».

<sup>(</sup>٤) في «أ» «ج»: الحمل.

<sup>(</sup>٥) ليست في «ي».

<sup>(</sup>٦) من هنا إلى قوله «فإن قيل عمدة ما ذكرتم معشر الإمامية» ليس في «ي».

<sup>(</sup>٧) ليست في «أ».

<sup>(</sup>٩) في «أ» «ج»: وقد.

<sup>(</sup>۱۰) في «ب»: الفساد.

<sup>(</sup>۱۱) ليست في «ب» «ه».

<sup>(</sup>۱۲) في «أ»: وبقوله.

<sup>(</sup>١٣) التوبة؛ ١١٩.

المعصوم لا يُعلم صدقه ، فلا يجب (١) الكونُ معَه ، فيجب الكونُ (٢) مع المعصوم ، وهم أمَّة أهل البيت عليم كما ذهب إليه الإماميّة .

ولأنّ الإمامَ قائمٌ مقامَ النبي ﷺ ، وله (٣) الولاية العامّة في الدنيا والدين ، وسادٌ مسدّه ، فكما أنّه شَرْطٌ في النبي ﷺ اتفاقاً ، فكذا في (٤) الإمام على الزاماً .

ولقوله تعالى حكايةً عن إبراهيم ﷺ: ﴿ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَاماً قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي آلظَّالِمِينَ ﴾ (٥)، وغيرُ المعصوم (ظالمٌ؛ لأنَّ كلَّ من وضع الشيءَ في غير موضعه يسمّى ظالماً، وغيرُ المعصوم) (١) كذلك، فلا يكون صالحاً للإمامة (٧)، وهو المطلوب. وقد سبق تفصيل هذا الدليل، وتحقيقه في الصف الأوّل من الجند الثاني على أبلغ وجه وأتمّ، فتذكّر.

ثم الأدلة الدالة على عصمة النبي الشيطة دالة على عصمة الإمام، وهي انتفاء فائدة (بعثة النبي الشيطة لولم يكن معصوماً، لظهور انتفاء فائدة) (^) نصب الإمام أيضاً على تقدير عدم عصمته، وللزوم (٩) التسلسل لولم يكن الإمام معصوماً، وقد شبهوا هذا بانتهاء سلسلة المكنات إلى الواجب لئلًا يلزم التسلسل.

<sup>(</sup>١) في «ه»: فلا يجب إلّا الكون.

١٠٠ في "هذ". قار يجب إلا الكون.

<sup>(</sup>٢) قوله: «معه فيجب الكون» ، ليس في «ه».

<sup>(</sup>٣) «وله» ليست في «ب».

<sup>(</sup>٤) ليست في «أ» «ج».

<sup>(</sup>٥) البقرة؛ ١٢٤.

<sup>(</sup>٦) ليست في «ب»، وشطب عليها في «د».

<sup>(</sup>٧) في «د»: للأمّة.

<sup>(</sup>۸) ليست في «ب».

<sup>(</sup>٩) في «ه»: وإلّا للزم.

ولأنّ الأمر باتباعهِ أمرٌ (١) مطلقٌ ، فلو وقعت منه معصية لزم أن يكون الله تعالى آمراً لنا (٢) بفعل المعصية ، وهو قبيح عقلاً ولا يفعله الحكيم تعالى ؛ لما ثبت من الأدلّة الدالّة (٣) على امتناع وقوع (٤) القبائح منه .

ولأنّه لو فَعَل المنكر ، فإن لم يُعتَرَض (٥) عليه (٢) لَزِمَ سقوط النهي عن المنكر ، وإن أُنكرَ عليه لزم سقوط محلّهُ عن القلوب، فلا تحصل فائدة نصبه.

ولأنّ الإمام حافظ للشرع بمعنى أنّه مؤيِّدٌ له منفّذ لأحكامه بين الناس جميعاً، وكلُّ من كان حافظاً للشرع (٧) بهذا الوجه لابدَّ من عصمته.

أمّا الصغرى، فلاعتبار عموم الرئاسة في الدين والدنيا في الإمامة كما سبق. وأمّا الكبرى، فلأنّ من كان حافظاً للشرع بالوجه المذكور لابدّ من (^) أن يكون آمناً عند الناس من (٩) تغيير شيء من أحكامه بالزيادة والنقصان، وإلّا لم يحصل الوثوق بقوله وفعله، فلا يتابعه العباد فيهما، فتختل الرئاسة العامّة، وتنتفي فائدة الامامة.

لا يقال: إنَّ هذا الدليل يقتضي أن تكون العصمة شرطاً في المجتهد أيضاً - لأنَّه

<sup>(</sup>١) ليست في «أ».

<sup>(</sup>٢) بدل قوله «آمراً لنا» في «ب»: أُمَرَنا.

<sup>(</sup>٣) ليست في «أ» «ب» «ج».

<sup>(</sup>٤) عن «ه» فقط.

<sup>(</sup>٥) في «د»: يتعرّض.

<sup>(</sup>٦) في «أ» «ب» «ج» «د»: له.

<sup>(</sup>٧) ليست في «جـ».

<sup>(</sup>٨) عن «ه» فقط.

<sup>(</sup>٩) في «أ»: من غير تغيير.

حافظ للشرع، فلابد أن يكون معصوماً ليؤمن من الزيادة والنقصان، وكذا الكلام في الدليل المذكور قبله؛ لأنه لو فعل المعصية سقط محله (١) من القلوب، وانتفت فائدة الاجتهاد، أو سقط حكم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وكلاهما باطل لكنها ليست بشرط على ما تقرّر في محله.

لأنّا نقول: المجتهد ليس حافظاً للشرع بين جميع الناس، بل مُظِهرٌ له على من قلّده، فلا يجب فيه أن يكون آمناً من الزيادة والنقصان على سبيل القطع، بل يكفي حسنُ الظنّ بصدقِهِ بعد ثبوت الاجتهاد، ولذلك شُرِطَتِ العدالة فيه.

وبالجملة: مرتبة الاجتهاد \_ لكونها دون مرتبة الإمامة \_ تحصل باستجاع شرائطها المشهورة (٢) المسطورة في كتب الأصول، ويكفي في وجوب العمل بقول المجتهد حسن الظنّ بصدقه، المتفرّع على ثبوت عدالته بعد حصول شرائط الاجتهاد كها تقرّر في محلّه، بخلاف مرتبة الإمامة؛ فإنّها رئاسة عامّة بحسب الدين والدنيا، ومن البيّن أنّها لا تحصل لشخص (٣) إلّا بعد أن يكون آمناً من الخطأ والزيادة والنقصان في أحكام الشرع، وإلّا لاختلّت تلك الرئاسة العامّة، وانتفت فائدة الإمامة كها لا يخفي على من له طبع سليم وعقل مستقيم.

وأقول: لا يبعد أن يقال أيضاً: إنّ كلاً من جواز الاجتهاد وجواز تقليد المجتهد (٤) في أيّام غيبة الإمام المعصوم الله من باب الرخصة في أكل (٥) لحم الميتة

<sup>(</sup>١) عن «ج» فقط.

<sup>(</sup>٢) ليست في «ج».

<sup>(</sup>٣) في «أ» «ه»: بشخص.

<sup>(</sup>٤) في «أ» «ج» «د»: المجتهدين.

<sup>(</sup>٥) بدل قوله «في أكل» في «ب»: كأكل.

عند المخمصة؛ خوفاً من تعطيل الأحكام الشرعية، وإنّما الجائز بحسب أصل (١) الشرع هو الاجتهاد في زمن حضور النبي الشيخ أو (٢) الإمام الحافظ (للأحكام (٣)؛ إذ مع حضور النبيّ والإمام) (٤) المعصومين في الأفعال والأقوال يرجع (٥) إليها المجتهدون في مواضع الاشتباه والإشكال، وبإعلام كلِّ منها يحصل التفصّي عن الخطأ والضلال، فلا يحتاج إلى اعتبار عصمة المجتهد مع حضور النبي الشيخ أو (١) الإمام، الذي يمكن الرجوع إليه في تحقيق الأحكام، والكشف عن مسائل الحلال والحرام.

وإذا ثبتت صحّة هاتين المقدّمتين \_ بالبراهين الواضحة ، والأدلة القاطعة \_ يلزم أيضاً أن يكون مذهب الإماميّة حقّاً ، كيف ؟ وقد اعترف فخر الدين الرازي \_ الذي هو أكبر علمائهم وأفضل فضلائهم \_ بأنّه كلّما صحّت المقدّمتان ثبت كون مذهب الإمامية حقّاً ، لكنَّ المقدَّمَ حقٌ كما ترى ، فالتالي مثله باعتراف الخيصم المذكور ؛ لما ثبت في المنطق من أنّ استثناء عينِ المقدَّم يُنْتِجُ عينَ التالي ، فيجبُ أن يكون مذهب (٧) الإماميّة حقّاً ، وهو مطلوب آخر (٨).

<sup>(</sup>١) عن «أ» فقط. و في «د»: أهل. و هي ليست في البواقي.

<sup>(</sup>٢) في «أ» «ب» «جه: والإمام.

<sup>(</sup>٣) في «ب»: للشرع.

<sup>(</sup>٤) ليست في «أ» «ج».

<sup>(</sup>٥) في «ج»: ويرجع. وفي «ه»: رجع.

<sup>(</sup>٦) في «ب»: و الإمام.

<sup>(</sup>٧) ليست في «ج» «د».

<sup>(</sup>۸) إلى هنا ينتهي ما ليس في «ي».

فإن قيل: عمدة (١) ما ذكرتم \_معشر الإماميّة، في عصمة الأنبياء والأثمّة \_أنّ تجويز الكبائر يقدح فيا هو الغرض من بعثة الأنبياء ونصب الإمام \_أعني قبولَ أقوالهم وامتثال أوامرهم ونواهيهم \_فبيّن لنا وجه القدح ؛ إذ قد طال الكلام في هذه المسألة بين الفريقين.

قلت: لا شك أنّ من تجوز عليه الكبائر والمعاصي فإنّ النفس لاتسكن ولا تطمئن إلى قبول (٣) من لا (٣) يجوز عليه شيء من ذلك جزماً.

قال الشريف المرتضى: وهذا معنى قولنا: إنّ وقوع الكبائر والمعاصي منفّر (٤) عن القبول والامتثال، والمرجع فيا ينفّر وما (٥) لا (٦) ينفّر إلى العادات، وليس ذلك ممّا يستخرج (٧) بالدليل، ومن رجع (٨) إلى العادة علم صدق ما ذكرناه؛ فإنّ الكبائر في باب التنفّر لاتنحطّ عن المباحات (٩) الّتي تدلّ على خسّة صاحبها، وعن المجون والسخافة، ولاخلاف في أنّها ممتنعة عنهم.

فإن قيل: أوليس قد جوّز كثيرٌ من الناس الكبائرَ على الأنبياء والأمَّـة عليهُ ،

<sup>(</sup>١) بدل قوله «فإن قيل عمدة» في «ي»: إن قلت حاصل.

<sup>(</sup>٢) ليست في «ه».

<sup>(</sup>٣) كتب فوقها في «ه»: ز. أي أنها زائدة.

<sup>(</sup>٤) في «ي»: متنفر.

<sup>(</sup>٥) «ما» ليست في «أ» «ج» «د» «ي». وفي «ب»: فيما.

<sup>(</sup>٦) ساقطة من «ب».

<sup>(</sup>٧) في «ب» «ه»: استخرجَ.

<sup>(</sup>٨) في «ي»: يرجع.

<sup>(</sup>٩) في «أ» «ج»: المهاجاة. وفي «ي»: المباهات.

ومع ذلك لم ينفروا(١) عن قبول أقوالهم وامتثال أوامرهم ؟! وهذا يناقض قولكم: إنّ الكبائر منفّرة.

قلنا: هذا كلام من لم يعرف معنى التنفير (٢)؛ إذ لم نرد به ارتفاع التصديق والامتثال رأساً ، بل ما ذكرناه من عدم سكون النفس وحصول الاطمئنان ، ولا يشكُّ عاقلٌ في أنَّ النفسَ حالَ عدمِ تجويز الكبائر أقربُ منها إلى ذلك عند تجويزها ، وقد يبعد الأمر عن (٣) الشيء ولا ير تفع ، كما يقرب (٤) من الشيء ولا يقع عنده ، أولا ترى أنَّ عبوسَ الداعي إلى طعامه وتضجُّرَه منفرٌ في العادة عن حضور دعوته وتناول طعامه ، وقد يقع مع ما ذكرناه الحضورُ والتناولُ ولا يخرجه من أن يكون منفراً ، وكذلك طلاقة وجهِ واستبشاره وتبسمه يقرّبُ من الحضور والتناول وقد ير تفع عند (٥) ذلك .

لا يقال: هذا يقتضي أن لا تقع الكبائر عنهم حال النبوّة والإمامة، وأمّا قبلها فلا؛ لزوال حكمها بالتوبة المُسقِطة (٦) للعقاب والذم (٧)، ولم يبق وَجه يقتضي التنفر (٨).

<sup>(</sup>۱) في «هـ»: يتنفّروا.

<sup>(</sup>٢) في «ب» «هـ»: التنفّر.

<sup>(</sup>٣) عن نسخةٍ من «هـ». وفي «متن هـ» والبواقي: عند.

<sup>(</sup>٤) في «ي»: تعرف.

<sup>(</sup>٥) في «ج» «د» «ي»: عنده.

<sup>(</sup>٦) في «أ» «ي»: المُسقِط.

<sup>(</sup>٧) في «أ» «ج» «د»: والذنب.

<sup>(</sup>٨) في «ب»: التنفر.

لأنّا نقول: إنّا لم نجعل المانع عن ذلك استحقاق العقابِ والذمّ فقط، بال(١) ولزوم التنفير أيضاً، وذلك حاصلٌ بعد التوبة، ولهذا نجد ذلك من حال الواعظ الداعي إلى الله وقد عهدنا منه الإقدام على كبائر الذنوب وإن(١) تاب عنها، بخلاف من لم يُعهَد منه ذلك، والضرورةُ فارقة (١) بين الرجلين فيا يقتضي القبول والنفور، وكثيراً ما نشاهد أنّ الناس يعير ون(١) من عُهِدَت منه القبائح المتقدّمة وإن حصلت منه التوبة والنزاهة، ويجعلونها نقصاً وعيباً وقدحاً، غايةً ما في الباب أنّ الكبائر بعد التوبة أقلُّ تنفيراً منها قبل التوبة، ولا تخرج بذلك عن كونها منفرة.

فإن قلت: فلم قلتم أنّ الصغائر لا تجوز عليهم مطلقاً ولا تنفير فيها؟

قلت: بل التنفير حاصل فيها أيضاً عند التأمّل؛ لأنّ اطمئنان النفس وسكونها إنّا هو مع الأمن عن ذلك لا مع تجويزها، والفرقُ بأنّ الصغائر لا توجب عقاباً وذمّاً ساقطُ (٥)؛ لأنّ المعتبرَ التنفيرُ كها ذكرنا مراراً، ألا ترى أنّ كثيراً من المباحات منفّرةٌ ولا ذمَّ ولا عقاب فيها ؟! وتقرير الكلام على هذا التفصيل والتنقيح من نفائس المباحث (٢)، فاحفظه فإنّه بذلك حقيق (٧).

وأمّا رابعاً (^): فلأن قوله: إن تسألني عن حديث الغدير المتواتر أذكر لك (٩) ...

<sup>(</sup>١) في «ي»: بل الأمثال و لزوم.

<sup>(</sup>٢) في «ب»: فإن .

<sup>(</sup>٣) في متن «ه»: قاضية. وفي نسخة بدل منها كالمثبت.

<sup>(</sup>٤) في «ج»: ينفرون. وفي «د»: يتنفرون.

<sup>(</sup>٥) في «ي»: تساقط.

<sup>(</sup>٦) عن «ي»، وفي البواقي: المبحث.

<sup>(</sup>٧) انظر تنزيه الأنبياء: ٤٧، بالمعنى والاختصار.

<sup>(</sup>A) في «ي»: ثالثاً.

<sup>(</sup>٩) في «ب»: ذلك.

إلخ، متضمّن للاعتراف بنقيض ما هو بصدده من تضييع الحقّ وترويج الحال، حيث أجرى الله تعالى على لسان قلمه ما هو الحقّ فوصف حديث الغدير بالمتواتر (۱)، من غير أن يكون سياق كلامه مقتضياً لذكر هذا الوصف بوجه من الوجوه، لكنّه قد (۲) أخطأ في احتال السؤال عن ذلك الحديث منه و (۳) كونه مأموناً في بيانه، فإنّ المأمونين (في ذلك) (٤) هم المؤمنون.

فأقول: مضمون الحديث على الوجه المتواتر المتّفق عليه بين الطريق المشهور لدى العامّة وبعض طرق أصحابنا، هو أنّه لمّا نزل حين رجوع النبي ﷺ عن حجّة الوداع قولُهُ تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلّغُ مَا أَنْزِلَ إِلَيْكَ مِن رَبِّكَ ﴾ (٥) ... الآية، نزل النبي ﷺ بغدير خمّ، وقت الظهر (٦) الذي لم يكن نزول المسافر فيه متعارفاً (٧)، في (٨) يوم شديد الحرّ، حتى أنّ الرجل كان يضع رداءه تحت قدمه من شدّة الحرّ، في (٨) يوم شديد الحرّ، حتى أنّ الرجل كان يضع رداءه تحت قدمه من شدّة الحرّ، فأمر النبي ﷺ بجمع الرحال، وصعد عليها خطيباً بالناس، ذاكراً في خطبته أنّ الله تعالى أنزل عليه ﴿ بَلّغُ مَا أَنْزِلَ إِلَيْكَ مِن رَبِّكَ ﴾ ... الآية، الدنوّ لقاء ربّه،

<sup>(</sup>١) في «ج»: بالتواتر.

<sup>(</sup>٢) ليست في «ب».

<sup>(</sup>٣) الواو ليست في «ي».

<sup>(</sup>٤) ليست في «ب» «ه».

<sup>(</sup>٥) المائدة؛ ٦٧.

<sup>(</sup>٦) في «ج»: ظهر.

<sup>(</sup>٧) لا يقال: إنّ ذلك الزمان كان أوّل الظهر، فلعلَّه نزل لإقامة صلاة الظهر، فيكون النزول في ذلك الزمان متعارفاً، لأنا نقول: المستحبّ في الصيف هو الابراد ٣٠٥ بتأخير الظهر إلى آخر الوقت، وقد ذكر سيّد المحدّثين في روضة الأحباب أنّه ﷺ صلّى الظهر في ذلك اليوم أوّل وقته، ولم يكن متعارفاً (في سيرته) ٣٠٦، فتدبّر، منه. حأجد> [انظر روضة الأحباب الورقة ١٦٣].

<sup>(</sup>۸) ليست في «أ».

وأنّه يبلّغُ ما أمره (١) الله بتبليغه، وتوعّده إن لم يبلّغه ووَعَدَه بالعصمة من الناس، ثمّ أخذ بيد علي الله وقال في جملة كلامه: ألست أولى بكم من أنفسكم ؟ قالوا: بلى يا رسول الله، قال: من كنتُ مولاه فعلي مولاه، اللهم وال من والاه وعاد من عاداه، وانصر من نصره واخذل من خذله، وأدر الحقّ معه كيف دار، فلم ينصرف الناس حتّى نزل قوله تعالى: ﴿ ٱلْيُوْمَ أَكُمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَنْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ وَينَا كُمْ دِيناً ﴾ (٢)، فقال الذي تَالَيْ الحمد لله على إكمال الدين وإتمام النعمة ورضاء الله تعالى برسالتي وبولايته بعدي.

ونقل في طريقنا أيضاً، عن عبدالله ببن عبّاس وزيد ببن عليّ زيبن العابدين الله النبي الله النبي إلى الحجّ وصل إليه الوحي بإظهار فضائل علي الله ومناقبه وولايته إلى الخلق، فتوقف النبي المحجّ في ذلك لمصلحة الوقت وعدم فوريّة الأمر، وقال: يا ربّ إنّ (٣) قومي حديثو عهد بالجاهلية، يعني أخاف من عدم امتناهم لهذا الأمر والإذعان بولاية أمير المؤمنين الله ، ثم مضى لحجه، ولمّا رجع النبيّ (٤) ووصل إلى غدير خمّ نزل الوحي بطريق الأمر الإيجابي الفوريّ للشتمل على غاية المبالغة، وهو قوله تعالى: ﴿ يَا آلَيُهَا آلرَّسُولُ بَلّعْ مَا أَنْزِلَ إِلَيْكَ مِن رَبِّكَ ﴾ (٥)، يعني بلّغ على وجه (٢) الإيجاب الفوريّ ما أنزل إليك سابقاً (من

<sup>(</sup>١) في «ه»: أمر .

<sup>(</sup>۲) عي سعة ٢٠٠٠(۲) المائدة ٢٠.

<sup>(</sup>٣) عن «ه» فقط.

<sup>(</sup>٤) ليست في «ه».

<sup>(</sup>٥) المائدة: ٧٧.

<sup>(</sup>٦) في «ب» «ه»: الوجه.

الأمر)(١) بنصب أمير المؤمنين، وكنتَ مأموراً به على طريق الأمر التخييري الغير الفوري، وأخّرته لرعاية مصلحة الوقت ﴿ وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَغْتَ رِسَالَتَهُ ﴾ ، ثم إنّه لتوطين النبي ﷺ وتسليته وعدم مبالاته من القوم قال: ﴿ وَٱللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النّاسِ ﴾ .

هذا، ولا يخنى على من له شائبة من الإنصاف، أنّ مخاطبة الله تعالى للنبي ﷺ في آخر عمره ووداعه للدنيا بعد تبليغه الإسلام والصلاة والزكاة والصوم والحج والجهاد وغيرها من أحكام الدين، بقوله ﴿ وَإِن لَّهُمْ تَفْمَلُ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ ﴾، ونزول (٢) النبي ﷺ في زمان ومكانٍ لا يتعارف (٣) فيها النزول، وصعوده على منبر من الرحال، وقوله في حق أمير المؤمنين ﷺ: من كنت مولاه فعلي مولاه، ودعاءه له (٤) على الوجه المذكور \_ ليس إلّا لأمر عظيم الشأن جليل (٥) القدر، كنصبه للإمامة (٢)، لا لجرّد إظهار محبّته ونصرته ونظائر هما، سيّا مع (٧) قوله: ألستُ أولى بكم من أنفسكم ؟! ومع وقوع هذه الصورة بعد نزول الآية السابقة ونزولِ الآية اللّاحقة بعدها، لابدّ أن يكون المراد من المولى هو المتوليّ المتصرّف في أمور المسلمين \_ لا الناصر والحبّ ولا غيرهما من معاني المولى لغةً \_ أي هو الأولى أمور المسلمين \_ لا الناصر والحبّ ولا غيرهما من معاني المولى لغةً \_ أي هو الأولى

<sup>(</sup>۱) ليست في «ج».

<sup>(</sup>۲) في «ب»: ونزل.

<sup>(</sup>٣) كتبت تعليقة المؤلّف السالفة في نسختي «ج» «د»، في هذا الموضع.

<sup>(</sup>٤) بدل قوله «و دعاءه له» في «ي»: ودعاه.

<sup>(</sup>٥) في «أ»: وجليل.

<sup>(</sup>٦) في «ب»: للإمام.

<sup>(</sup>٧) ليست في «ب».

في بيان تهافت ما نسبه صاحب النواقض إلى أصحابنا من الهفوات.......................

بالتصرُّف في حقوق الناس والتدبير لأمورهم بعدي كما أني كذلك الآن، ولا معنى للإمامة (١) إلّا هذا.

فبعد تواتر الحديث كها ذكرناه، وتقرير حجّيته ونصيّته (٢)، فيما قصدناه بما أوضحناه، هل يتأتى (٣) لأحد القدح فيه والتأويل بما (٤) لا يرتضيه إلّا السفيه ؟! وهل يقدم على الإنكار إلّا مَن كان مختوماً على قلبه وسمعه، مطموساً على بصره ؟! فيُقدِم تارة على القدح في طريقه، وأخرى على تأويلات يحكم العقل ببطلانها، وإنّا يريد المنافقون ترويج الباطل ليدحضوا به الحقّ، ويفوهون بما (٥) به (٢) يبغون أن ﴿ يُطْفِئُواْ نُورَ آللَّه بِأَفْوَاهِهِمْ وَآللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ آلْكَافِرُونَ ﴾ (٧).

وكيف يقدح العامّة في حديث الغدير، وقد تجاوز حدَّ التواتر في طرقهم فقط عراتب، فضلاً عن طرق الشيعة؛ ذكر الشيخ الحددث عهاد الدين بن كثير الشامي الشافعي (^) في تاريخه الكبير عند ذكر أحوال محمّد بن جرير الطبري الشافعي: إنّي

<sup>(</sup>١) في «ه»: للآية.

<sup>(</sup>٢) قوله «ونصّيته» ليس في «ه» «ي». وفي «ج»: ونصّه.

لأنّ الغرض من النصّ على ما ذكره جلال الدين السيوطي الشافعي في كتاب الإتقان، نقلاً عن إمام الحرمين وغيره - الاستقلال بإفادة المعنى على قطع مع انحسام جهات التأويل والاحتمال، وهذا وإن عزّ حصوله بوضع الصيغ ٣٠٧ - ردّاً إلى اللغة - فهو كثير مع القرائن الحالية والمقالية، انتهى. منه ﴿ . ح أ جد > [انظر الإتقان في علوم القرآن ٣: ١٠٤].

<sup>(</sup>٣) في «ب»: يأتي.

<sup>(</sup>٤) في «أ»: ممّا.

<sup>(</sup>٥) في «د»: مما.

<sup>(</sup>٦) ليست في «ب».

<sup>(</sup>V) الصف؛ A.

<sup>(</sup>۸) ليست في «ب» «هـ» «ي».

رأيت له كتاباً جمع فيه أحاديث غدير خمّ في مجلّدين ضخمين، وكتاباً جمع فيه طرق حديث الطير(١).

ونُقِلَ عن أبي المعالي الجويني أنّه كان يتعجّب ويقول: شاهدت مجلّداً ببغداد في يد صحّاف فيه روايات هذا الخبر، مكتوباً عليه: المجلّدة الثامنة والعشرون من طرق «من كنت مولاه فعليّ مولاه» ويتلوه المجلّدة (٢) التاسعة والعشرون (٣).

ونقل عن الفقيه أبي جعفر بن شهر آشوب أنّه قال: سمعت أبا عليّ العطّار (٤) الهمداني يقول: إنّي (٥) أروي هذا الحديث عن مائتين وخمسين طريقاً (٢)، ورأيت أنا عند الناس عدّة من نسخة الرسالة التي ألّفها خاتم محدّثي أهل السنّة والجماعة الشيخ محمّد الجزري (٧)، وأثبت فيها تواتر هذا الحديث من ثمانين طريقاً (٨).

وبالجملة: إن هذا الخبر قد بلغ في الاشتهار، إلى حدّ لا يُوازَى به خبر من الأخبار، حتى لقد صُنّف فيه أكثر من ألف مجلّد(٩)، وتلقّته محقّقو الأمّة بالقبول،

البداية والنهاية ١١: ١٦٧.

<sup>(</sup>٢) في «د»: المجلّد.

<sup>(</sup>٣) ينابيع المودة ١: ٣٤.

<sup>(</sup>٤) في «أ» «د» «ي»: العطاء. وفي «ب»: العطا. وفي صحيفة الرضا: ابو العلاء العطار الهمداني.

<sup>(</sup>٥) عن نسخة بدل من «ه» فقط.

<sup>(</sup>٦) صحيفة الرضا: ١٧٣، والصراط المستقيم ١: ٣٠١.

<sup>(</sup>٧) في «ب»: الجزائري.

<sup>(</sup>٨) لم نعثر عليه في المناقب، والظاهر أنّ هذا المنقول في مثالبه غير المطبوع. ورسالة الجزري هي كتابه المسمى أسنى المطالب في مناقب على بن أبي طالب. وانظر كتاب الأربعين للشيرازي: ١٢٢.

<sup>(</sup>٩) في «ج»: مجلّدة.

في بيان تهافت ما نسبه صاحب النواقض إلى أصحابنا من الهفوات.................

فلا يردّه إلّا معاند جاحد أو من لا اطلاع له على كتب الحديث، هـذا مـا رووه وحدهم.

وأمّا أصحابنا، فقد رووه بما يتجاوز حدّ التواتر بمراتب، ورووا خطبة النبي الشَّكَا في هذا اليوم على سياقها، وقد تضمنت النصّ الصريح متعدداً مؤكّداً، واشتملت على التحذير (١) من مخالفة ذلك مكرّراً، فلا مجال ثمَّة لتأويلٍ (٢) أصلاً ورأساً.

ويعلم التأكيد والتحذير فيه مممماً (٣) روي عن (٤) الثاني أنّه قال: نصب رسولُ الله الله عليمًا إماماً فقال: من كنت مولاه فعلي مولاه، اللهم وال من والاه وعاد من عاداه، وانصر من نصره واخذل من خذله، اللهم أنت شهيدي (٥) عليهم.

قال: وكان في جنبي رجل شابّ صبيح الوجه طيّب الرائحة، فقال لي: يا عمر هل ترى ؟! والله لقد عقد رسولُ الله ﷺ عقداً عليكم لا يحلّه إلّا منافق (٦)، وأخذ منكم عهداً لا ينقضه إلّا (من ارتد)(٧) عن دينه، فاحذر أنت يا عمر أن تحلّه (٨) وتنقضه (٩).

<sup>(</sup>١) في متن «أ»: التعذير ، وفي نسخة بدل منها كالمثبت.

<sup>(</sup>٢) كتب في هامش «ه»: لتأويله ظ.

<sup>(</sup>٣) في «ي»: فما.

<sup>(</sup>٤) في «ي»: على.

<sup>. .</sup> (٥) في «أ»: شهيدٌ.

<sup>(</sup>٦) في «ج»: المنافق.

<sup>(</sup>V) بدلها في متن «أ»: منافق. وفي نسخة بدل منها كالمثبت.

<sup>(</sup>٨) في «أ»: تخله.

<sup>(</sup>۹) في «ي»: وينقصه.

قال: قلت: يا رسول الله إنّك حيث قلت مقالتك في عليّ كان في جنبي رجل شابّ حسن الوجه طيّب الرّائحة، فقال لي كذا وكذا، قال: أتدري من كان هو (١)؟ قلت (٢): الله ورسوله أعلم به.

قال: يا عمر، إنّه ليس من ولد آدم لكنّه كان جبرئيل، جاء إليكم ليحذّركم ويؤكّد عليكم العهد (٣) الذي أخذته منكم في علي الله الما في الحدّروا أن تحلّوه و تنقضوه. قال: وكان علي عند رسول الله الما فهنأ ته (١) أوّلاً من سائر الناس، وقلت (٥) له: بخ بخ هنيئاً لك يابن أبي طالب، أصبحت مولاي ومولى كلّ مؤمن ومؤمنة (١). وأمّا خامساً (٧): فلأنّ قوله: هل تجوز مثل (٨) تلك المخالفة مراراً من محمّد الله تعالى في محمّد الله تعالى في الله عن أنّ الأمر الصادر من الله تعالى في

المرّتين (٩) الأُوليين لم يكن فورياً بلكان تخييرياً (١٠)، وكم له نظائر في القرآن المبين،

فلا مخالفة فيه أصلاً.

<sup>(</sup>۱) ليست في «أ» «ج» «د».

<sup>(</sup>٢) في «أ» «د»: قد قلت ، وفي «ج»: فقلت.

<sup>(</sup>٣) في «ب»: العهود.

<sup>(</sup>٤) في «ب»: فهناه.

<sup>(</sup>٥) في «ب»: وقال.

<sup>(</sup>٦) ينابيع المودّة: ٢٤٩ عن كتاب مودّة القربي لشهاب الدين الهمداني.

<sup>(</sup>٧) في «ي»: رابعاً.

<sup>(</sup>۸) ليست في «ب» «ه».

<sup>(</sup>٩) في «ه»: المرتبتين.

<sup>(</sup>١٠) قال العلامة التفتازاني ٣٠٨ في مبحث الأمر من المطوّل: إنّ مفهوم الأمر ليس إلّا طلب الفعل استعلاءً، والفَورُ والتراخي مُفوَّض للقرينة، كالتكرار ٣٠٩ وعدمه؛ فإنّه لادلالة له ٣١٠ على شيء منهما. منه الله حدى [انظر كتاب المطوّل: ٢٤١].

وأمّا سادساً (١): فلأنّ ما ذكره من إجمال كلام شيخنا المفيد في فيه إهمال وإخلال وحذف وإيصال، وبالجملة: قد خان فيه بالزيادة والنقصان، حتى طَرَأَتْ عليهِ الركاكة، ولحق برطانة أهل الحياكة، وليت شعري أين هو من فهم كلام أرباب الكمال، حتى يكنه التصرُّف فيه بالتفصيل والإجمال ؟!

وأمّا سابعاً (٢): فلأنّ ما ذكره بقوله: فتأمّل أيّها المؤمن ... إلخ، جرى على (٣) عادته القديمة من الاشتغال بالوعظ البارد الّذي كان غرضه منه تسخين سوق الزنا، وترتيب مقدّماته بائتلاف النساء الفواحش معه هناك.

هذا، مع أن وجه الخوف متضح، وهو ما أشرنا إليه من علم النبي الشي المنتقل بأن قلوب القوم مملوءة من بغض أمير المؤمنين الله بقتل آبائهم وأولادهم وإخوانهم وأقاربهم في الغزوات والمجاهدات، كيف؟ وقد ترسّح منهم هذا المعنى في ذلك المقام، واعترضوا على النبي المنتق وأنكروا (قوله و) كونه وحياً من الملك العلام؛ كما صرّح به الثعلبي من رؤساء المفسّرين الأعلام.

قال الثعلبي: لمّا كان رسول الله عَلَيْ بغدير خم نادى الناس فاجتمعوا، فأخذ بيد علي الله فقال: من كنت مولاه فعلي مولاه، فشاع ذلك وطار في البلاد، وبلغ ذلك الحارث بن النعمان الفهري، فأتى رسولَ الله عَلَيْكُ حتى أتى الأبطح، فنزل عن ناقته فأناخها وعقلها، وأتى النبي عَلَيْكُ وهو في ملاً من أصحابه، فقال: يا محمد،

<sup>(</sup>١) في «ي»: خامساً.

<sup>(</sup>٢) في «ي»: سادساً.

<sup>(</sup>٣) في «أ» «د»: إلى.

<sup>(</sup>٤) عن «د» فقط.

أمرتنا عن الله تعالى أن نشهد «أن لا إله إلّا الله وأنّك رسول (١) الله) فقبلنا (١) منك، وأمرتنا أنّ نصلي خمس صلوات فقبلناه منك، وأمرتنا أن نصوم شهراً فقبلناه منك (٤)، (وأمرتنا أن نحج البيت فقبلناه منك (٤)، (وأمرتنا أن نحج البيت فقبلناه منك، ثم (٢) لم ترض بهذا حتى رفعت بضبعي ابن عمك ففضلته علينا وقلت: من كنت مولاه فعلي مولاه، هذا شيء منك أم من الله تعالى ؟ فقال النبي ﷺ: والذي لا إله إلّا هو إنّه من الله تعالى، فولى الحارث بن النعان يريد راحلته وهو يقول: لا إله إلّا هو إنّه من الله تعالى، فولى الحارث بن النعان يريد راحلته وهو أنيه، اللهم إن كان ما يقول محمد حقاً فأمطر علينا حجارة من السهاء أو ائتنا بعذاب أليم، فأ وصل إليها حتى رماه الله بحجر فسقط على هامته وخرج من دبره فقتله، وأنزل الله تعالى ﴿ سَأَلَ سَائِلٌ بِعَذَابٍ وَاقِعٍ \* لَلْكَافِرِينَ لَيْسَ لَهُ دَافِعٌ \* مِنَ اللّه فِي الْمُعَارِجِ ﴾ (٧). وقد روى هذه الرواية النقاش من علماء الجمهور في تنفسيره (٨)، وذكرها بعض الشافعية في كتابه الموسوم بالفصول المهمة في مناقب الأعمة (١).

وأيضاً قد ظهرت منهم بعد ذلك أماراتُ الإكراه في مقام البيعة والاختيار ، كما

<sup>(</sup>١) في «د»: لرسول.

<sup>(</sup>٢) في «أ» «ج»: فقبلناه.

<sup>(</sup>٣) في «ب»: وأُمَرْتَ.

<sup>(</sup>٤) ليست في «أ».

<sup>(</sup>٥) ليست في «ب».

<sup>(</sup>٦) ليست في «أ».

<sup>(</sup>٧) المعارج: ١ ـ ٣. وانظر كتاب خصائص الوحي المبين: ٥٥ ـ ٥٦ نقلا عن تفسير الثعلبي.

<sup>(</sup>٨) انظر نقلها عن تفسير النقّاش في مناقب آل ابي طالب ٣: ٤٠، وخصائص الوحي المبين: ٥٦.

<sup>(</sup>٩) الفصول المهمة: ٤٢.

في بيان تهافت ما نسبه صاحب النواقض إلى أصحابنا من الهفوات.......

يدلّ عليه ما رواه ابن أبي الحديد في شرح<sup>(۱)</sup> نهج البلاغة مع أنّه عامّيّ المذهب حيث قال في باب فضائل عمر: (إنّ عمر)<sup>(۲)</sup> هو الذي وطّأ الأمر لأبي بكر وقام فيه، حتى أنّه دفع<sup>(۳)</sup> في صدر المقداد، وكسر سيف الزبير وكان قد شهره عليهم<sup>(٤)</sup>، وهذا غاية الإكراه.

وقد روى أيضاً ، عن البراء بن عازب أنّه قال: لم أزل محبّاً لأهل البيت ، ولمّا مات (٥) النبي ﷺ أخذني ما يأخذ الوالهة (١) من الحزن ، فخرجت لأنظر ما يكون من الناس ، فإذا أنا بأبي بكر وعمر وأبي عبيدة سائرين ومعهم جماعة من الطلقاء ، وعمر شاهر سيفه (٧) ، وكلّما مروّا (٨) برجل من المسلمين قالوا (٩) له: بايع أبا بكر كما بايعه الناس ، فيبايع له (١٠) شاء ذلك أو لم يشأ ، فأنكر ذلك عقلي وجئت أشتد (ملأ فروجي) (١١) حتى أتيت عليّاً إلى ، فأخبرته بخبر القوم ، وكان يسوّي قبر رسول فروجي) (١١) حتى أتيت عليّاً الله ، فوضع المسحاة (من يده) (١١) ثمّ قرأ: بسم الله الرّحمن الرّحيم

<sup>(</sup>١) ليست في «أ».

<sup>(</sup>۲) لیست فی «ی».

<sup>(</sup>٣) عن «ب» «ج»، وفي البواقي: وقع.

<sup>(</sup>٤) انظر شرح النهج ١: ١٧٤.

<sup>(</sup>٥) في «ج»: فات. وفي المصدر: قُبِض.

<sup>(</sup>٦) في «ب»: الواله.

<sup>(</sup>٧) عن «ب» «ي» ، وفي البواقي: بسيفه.

<sup>(</sup>۸) في «ه»: مرّ .

<sup>(</sup>٩) في «ه»: قال.

<sup>(</sup>۱۰) ليست في «أ» «ج».

<sup>(</sup>١١) بدلها في «ب»: على فروجي. وفي «ج»: ملأ فرو حتى.

<sup>(</sup>١٢) بدلها في «ج»: بين يديه.

﴿ الَّمَ \* أَحَسِبَ النَّاسُ أَن يُتْرَكُواْ أَنْ يَقُولُواْ ءَامَنًا وَهُمْ لَا يُغْتَنُونَ ﴾ (١) ، فقال العبّاس : تربت أيديكم بني هاشم إلى آخر الدهر (٢) . وهذا دليل الإكراه وتوقع علي والعبّاس له ، وما ظنّك بأمرٍ تدفع فيه صدور المهاجرين وتكسر سيوفهم ، وتشهر فيه السيوف على رؤوس المسلمين ، كيف لا يكون إكراها لو لا عمى الأفئدة ؟! ﴿ فَإِنَّهَا لَا تَعْمَىٰ ٱلْأَبْصَارُ وَلَٰكِنْ تَعْمَىٰ ٱلْقُلُوبُ ٱلَّتِي فِي ٱلصَّدُورِ ﴾ (٣) .

وأمّا ثامناً (٤): فليعلم ذلك الجناب، أنّا (٥) بعد ما دمّرنا على أباطيله بصائب الجواب، لا محالة ينعكس إليه كلّ ما ذكره من التشنيع والملام، فقد كني مؤنتنا في الإقدام بسقط (٦) الكلام، وتولّه عنّا بولاية قضائه في الإسلام، والله أعلم.

## الطائفة السابعة:

قال صاحب النواقض: ومن هفواتهم تكفيرُهُم الصّدر الأوّل؛ روى الكشي في رجاله وغيرُه عن الصادق على أنّه قال و (١) حاشاه : لمّا مات النبي ﷺ ارتدّت الصحابة كلّهم إلّا أربعة (٨): مقداد وحذيفة وسلمان وأبو ذرّ، فقيل: وكيف حال (١)

<sup>(</sup>١) العنكبوت؛ ١ ـ ٢.

<sup>(</sup>٢) انظر شرح النهج ١: ٢١٩ ـ ٢٢٠.

<sup>(</sup>٣) الحج؛ ٤٦.

<sup>(</sup>٤) في «ي»: سابعا.

<sup>(</sup>٥) في «ي»: اننا.

<sup>(</sup>٦) في هامش «ه»: ببسط.

<sup>(</sup>V) الواو عن «ھ» فقط.

<sup>(</sup>٨) في «أ» «ج» «د»: الأربعة.

<sup>(</sup>٩) في «أ»: وكيف وحال.

فاستمع ما يقول أو ثقهم في علم الرجال في شأنِ الذين قال الله تعالى في شأنهم وكُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ آلْمُنْكَرِ ﴾ (٣)، وقال تعالى: ﴿ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدًا ءُ عَلَىٰ الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ ﴾ (٤) ... إلخ، وقد مرّت الآيات والأحاديث الدالة على فضيلة الصحابة، ولا سيّا المهاجرين والأنصار، وإن كان الأمر على ما ذكروه فلا شبهة أنّهم شرُّ الأمّة وأردأ (٥) الخلق؛ إذ لم نظلع على أمّة تجاوزت عن مائة ألف حين احتُضِر نبيّهم، بعد أن عاش بينهم مع النبوّة نيفاً وعشرين سنة فارتدوا بأجمعهم لحبّ الدنيا بعد موته بلحظة، و (١٦ لم مريدينَ (٨) ثابتين على الإرادة، مراعين سيرة شيخهم، متّبعين وصيّته، مشنّعين على من خالفها (١)، وهؤلاء المحرومون عن نور الإيمان بمحمّد (١٠) علي المؤلون الإيمان بمحمّد (١٠) علي المهن على من خالفها (١٠)، وهؤلاء المحرومون عن نور الإيمان بمحمّد (١٠) علي المؤلون المؤلون عن نور الإيمان بمحمّد (١٠) علي المؤلون الم

 <sup>(</sup>١) في ١١جه: جاض جيضة. وقد وردت الرواية بكليهما. انظر شرح المير داماد على اختيار معرفة الرجال ٥١:١١.

<sup>(</sup>٢) انظر رجال الكشى ١: ٥١ باختلاف.

<sup>(</sup>٣) آل عمران؛ ١١٠.

<sup>(</sup>٤) الفتح؛ ٢٩.

<sup>(</sup>٥) عن «ج» «د»، وفي البواقي: وردّ.

<sup>(</sup>٦) الواو ليست في «ب» «ه» «ي». و كتب في هامش «ه» عن نسخة بدل: ثمّ إنّه لم يمت...

<sup>(</sup>٧) في «ب» «د»: مرتبة.

<sup>(</sup>A) في «أ» «د»: مرتدين.

<sup>(</sup>٩) في «د»: خالفهم

<sup>(</sup>١٠) في «ب»: لمحمد.

<sup>(</sup>۱۱) في «د» «ي»: يظنون.

بحيث لم يبق أثرُ نفسِهِ وبركةُ هدايته يوماً (بل ساعة)(١) بعد موته.

فرضنا جوازَ مثل ذلك على النبي وأصحابه وتأويل محكمات القرآن العظيم ونصوص الحديث الكريم بما<sup>(۲)</sup> لا يحتمله العقل السليم<sup>(۳)</sup>، ولكنّا نقول: لما ارتدّت والعياذ بالله هؤلاء الأطهار البررة، وصاروا بعد رضاء الله عنهم حاشاهم من جملة الكفّار، فلِمَ ألقوا بعد ذلك أنفسَهم لإعلاء كلمة الله تعالى في بحار المهالك والأخطار؟! فقاتلوا وقتلوا في سبيل الله لنشر شريعة فخر الرسل (٤) والأبرار، وتغرّبوا عن المساكن والأوطان، وفارقوا العشيرة والحنلان، ومن بقي في قلبه نقطة من بعض الإيمان يتفطّن لهذه، ولكن قد استوعب قلوبَ هؤلاء سوادُ الغيِّ، فلا تنفعهم هداية المرسلين، وسيحكم الله تعالى بفضله وقهره بيننا وبينهم يوم الدين.

أقول: فيه نظر:

أمّا أوّلاً: فلأنّ قوله تعالى: ﴿ كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ ﴾ (٥) ... الآية، لاينا في ما ذكره الكشي؛ (لأنّ مراد الكشي) (٢) من الصحابة هاهنا (٧) مَن عدا ذوي القربي (٨) من أصحاب النبي الشِّيَّةُ ، ومن عدا ما ذكره من مشاهير الصحابة

<sup>(</sup>١) بدلها في «أ» «ج» «د»: وساعة.

<sup>(</sup>٢) في «د»: ممّا.

<sup>(</sup>٣) عن «ه» فقط.

<sup>(</sup>٤) في «أ» «ج»: المرسل.

<sup>(</sup>٥) آل عمران؛ ١١٠.

<sup>(</sup>٦) ساقطة من «ب».

<sup>(</sup>٧) «هاهنا» ليست في «ب». وفي «ه»: هنا.

<sup>(</sup>٨) في «ه»: القرابة.

المداومين (١) على ملازمة النبي الشيخة ، المستمعين للنصّ الجلي في شأن أمير المؤمنين الله من الله المؤمنين الله من الأصحاب (٣) من أكابرهم وأصاغرهم ، ولهذا (٣) لم يذكر علياً وفاطمة والسبطين ومَن كان معهم من بني هاشم وتابعيهم ومواليهم ، مع ظهور أنّ الكشّي لم يعتقد ارتدادهم ، فبقيت (٤) الطائفة الكثيرة \_الذين لم يكونوا من مشاهير الصحابة المستمعين للنصّ \_سالمين (٥) عن نسبة الارتداد (١) إليهم وإن (٧) دخلوا تحت تابعيّة (٨) المرتدين لاشتباه الأمر عليهم .

وأمّا ثانياً: فلأنّا قد بيّنًا عدمَ دلالة الآيات والأحاديث التي ذكرها على مطلوبه بإحدى الدلالات.

وأمّا ثالثاً: فلأنّ ما ذكره في ضمن الوعظ البارد مجرّدُ استبعادٍ لا يصدر عمّن له أدنى وقوف على سِير الأمم السابقة.

وأمّا ما ذكره بقوله: إذ لم نطّلع على أمّة تجاوزت عن مائة ألف حين احتضر

<sup>(</sup>۱) في «ب»: الملازمين.

<sup>(</sup>٢) في «ه»: الصحابة.

<sup>(</sup>٣) في «ي»: ولذا.

<sup>(</sup>٤) في هامش «ه»: وبقيت أيضا الطائفة ... وكتب فوق كلمة «أيضا» الحرف ظ.

<sup>(</sup>٥) ساقطة من «ي».

<sup>(</sup>٦) حاصله: إنّ حكمهم بالارتداد إنّما يتعلّق بمن استمع النصّ الجلي المذكور شمّ أنكره، وهم الأقلّون من أعيان الصحابة الملتزمين لصحبة النبي الشّيّ ، وأمّا من لم يستمع له وهم الأكثرون الناؤون عن صحبته الشّيّ و فلا يتحقّق في حقّهم الإنكارُ حتّى يتوجّه عليهم الارتداد والإكفار منه الله . <أجد>

<sup>(</sup>٧) في «ب»: وإذ.

<sup>(</sup>٨) في هامش «ه»: متابعة ، وكتب فوقها ظ.

نبيهم ... إلخ، فهو كلام صدق من حيث (١) تقييده (٢) بحين الاحتضار ، لكن (٣) قد وقع ماهو أشد منه من أمّة موسى الله حين حياته واتّصافه بنهاية الاقتدار .

وبالجملة: ليس مخالفتُهم وارتدادُهُم في ذلك بأعجبَ من ارتداد بني إسرائيل مع غاية كثرتهم \_ وإطاعتهم للسامري، وعبادتهم للعجل عند غيبة موسى الله عنهم (٤) بزيادة عشرة أيّام عمّا واعدهم به مع (٥) استخلاف هارون (١) النبيّ فيهم، فإذا جاز على أمّة موسى الله بجرّد غيبته عنهم (٧) في بعض الأيّام مع وجود نبيّ آخر مثل هارون فيهم \_كيف (٨) لا يجوز على هذه الأمّة بعد موت النبي الله أن أن يرتدوا أو (١٠) يخالفوا وصيّته ووصيّه، أو يعبدوا عجلاً ؟ اسيّا و (١٠) قد ورد فيهم قوله يعلى: ﴿ وَمَا مُحَمَّدٌ إِلّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ ٱلرُّسُلُ أَفَانِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ ٱنْقَابَتُمْ عَلَىٰ تعلى: ﴿ وَمَا مُحَمَّدٌ إِلّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ ٱلرُّسُلُ أَفَانِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ ٱنْقَابَتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ ﴾ (١١)، وقد ورد أيضاً عن النبي النبي الله قال: كُلُّ ما كان في الأمم (١٢)

<sup>(</sup>۱) في «ب»: غير. وهي ساقطة من «ي».

<sup>(</sup>٢) في «ج»: تقيده.

<sup>(</sup>٣) في «ج»: ولكن.

<sup>(</sup>٤) ليست في «ب» «ه».

<sup>(</sup>٥) في «ب»: من.

<sup>(</sup>٦) ليست في «أ» «ج» «د».

<sup>(</sup>V) عن «د» فقط.

<sup>(</sup>۸) في «ج»: فكيف.

<sup>(</sup>٩) في «ب»: ويخالفوا.

<sup>(</sup>١٠) الواو ليست في «د».

<sup>(</sup>١١) أل عمران؛ ١٤٤.

<sup>(</sup>١٢) في «ب» «ه» «ي»: الأمة.

السالفة (١) يكون في هذه حذو النعل بالنعل (٢).

وأمّا رابعاً: فلأنّ ما أتى به بعد تسليم بعض المقدّمات، فاستَكْشَفَ عن وجه إعلائهم لكلمة (٣) الإسلام دونَ ترويج كلمة الكفر - ثمّا لا يليق استكشافه بذوي الأفهام؛ لظهور الوجه في ذلك، وذلك (٤) أنّ الرئاسة المحبوبة المنتظرة لهم إنّما كانت تنتظم بحفظ بعض شعائر الإسلام تمويهاً للمقلّدة من العوام (٥)، الراسخين في متابعة سيّد الأنام، وسدّاً لباب (رجوع بعض المسلمين) (١) إلى أهل البيت الميّلية.

(وقد اعترف صاحب النواقض بصحة مثل هذا الاحتال في شأن المبتدعين من بني أميّة في الفصل السابع (١) الآتي لبيان العادات، حيث قال: إن السفيانيّين لقرب عهدهم بالوحي ما قدروا على كثرة الابتداع، وكان أكثر فروعهم على نهج السنّة، انتهى) (١). وغاية ما يلزم من ذلك أن لا (٩) يكونوا راسخين في كفرهم أيضاً على ما قيل:

# در کفرهم راسخ نهای زنار (۱۰) را رسوا مکن

<sup>(</sup>١) في «ج» «د»: السابقة.

<sup>(</sup>٢) كمال الدين وتمام النعمة: ٥٣٠ و٥٧٦.

<sup>(</sup>٣) في «ج»: بكلمة.

<sup>(</sup>٤) قوله «و ذلك» ليس في «أ».

<sup>(</sup>٥) في «أ» «د»: ومن العوام. وفي «ج»: وللعوام.

<sup>(</sup>٦) بدلها في «ب» «ه» «ي»: الرجوع.

<sup>(</sup>٧) انظر كلامه في الراية السابعة.

<sup>(</sup>۸) ليست في «ب» «هـ» «ي».

<sup>(</sup>۹) ليست في «ي».

<sup>(</sup>١٠) في أصل «ه»: اسلام. وفي هامشها كالمثبت.

(وهو في الحقيقة مؤيّد لما نحن بصدده كما لا يخفي ، والله أعلم)(١).

#### الطائفة الثامنة:

قال صاحب النواقض: ومن هفواتهم أنهم ذكروا في كتب حديثهم وكلامهم أنّ عثان نقص عن آيات القرآن، فكان في سورة ﴿ أَلَمْ نَشْرَحْ ﴾ بعد ﴿ وَرَفَعْنَا لَكَ فِي عَانَ نقص عن آيات القرآن، فكان في سورة ﴿ أَلَمْ نَشْرَحْ ﴾ بعد الستراك(٥) الصهريّة، فِحُرْكَ ﴾ (٢) «وعليّاً صهرك(٣)»، فأسقطه (١) عنها بحسد اشتراك(٥) الصهريّة، وكانت سورة الأحزاب كالأنعام فقد أسقط (١) منها ماكان في فضل القربي وأمثال ذلك، وأنت تعرف أنّ هذا المقال يورث رفع الوثوق عن القرآن الذي هو فصل ذلك، وأنت تعرف أنّ هذا المقال يورث رفع الوثوق عن القرآن الذي هو واحدة الخطاب والفرقان، وحجّة الله تعالى والتّبيان (٧)؛ إذ جواز النقصان في سورة واحدة مستلزم (لجوازه)(٨) (في كلّ القرآن)(١)، (ومستلزم)(١٠) (لجواز الزيادة)(١١)، ومع هذين الإمكانين يمتنع (١٢) الوثوق بالضرورة العقليّة.

<sup>(</sup>۱) ليست في «ه».

<sup>(</sup>٢) الشرح؛ ٤.

<sup>(</sup>٣) ساقطة من «أ» «ج».

<sup>(</sup>٤) في «ب» «ي»: فأسقط.

<sup>(</sup>٥) في «ي»: اشتراكه.

<sup>(</sup>٦) في «ج»: أسقطه.

<sup>(</sup>٧) في «ي»: والبيان.

<sup>(</sup>٨) عن «ب» «ي» فقط.

<sup>(</sup>٩) عن «ب» فقط.

<sup>(</sup>۱۰) عن «ب» «ي» فقط.

<sup>(</sup>١١) بدلها في «أ» «ج» «د»: لجوازه في سائرها.

<sup>(</sup>۱۲) في «ج»: يمنع.

ومن الطرائف المضحكة أنّهم مع (ذا و)(١) هذا يعتقدون في مصاحف كثيرة أنّها بخطّ على ﷺ والأئمّة من ولده ، وليس فيها(٢) إلّا ما(٣) في سائر المصاحف المتواترة التي لا تحصى كثرة.

ومن فروع هذه الهفوات والهذيانات أنَّهم يقولون: ﴿ وَ(٤) ٱلضَّحَىٰ ﴾ و﴿ أَلَـمْ نَشْرَحْ ﴾ سورة واحدة ، وكلّ منها جزءٌ لها(٥) ، وكذا ﴿ أَلَمْ تَرَ ﴾ و ﴿ لِإِيلَافِ ﴾ ، حتى لو أنَّ أحداً اكتنى في صلاةِ الفريضة بواحدةٍ منها بطلت صلاته عندهم، ويعدُّون ﴿ ٱللَّهُ لَاۤ إِلَّهَ إِلَّا هُوَ ٱلْحَىُّ ٱلْقَيُومُ ﴾ (٦) ... إلى قوله تعالى ﴿ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴾ (٧) آيـــةً واحدة، وهذا المجموع هي آية الكرسي عندهم، فكما أنّ قولهُم السابقَ يرفعُ الوثوقَ عن مواعيد القرآن وبشاراته ، كذا(^) قولهُمُ هذا يرفعُ الاعتاد عن سورِهِ وآياته .

ي أقول: فيه نظر من وجوه:

أمّا أوّلاً: فلأنّ ما نسبه (٩) إلى الشيعة الإماميّة من قـولهم بـوقوع التـغيير في القرآن ليس (ممّا قال به جمهور الإماميّة، وإنّا قال به شر ذمة قليلةٌ منهم،

<sup>(</sup>۱) ليست في «ه».

<sup>(</sup>٢) ليست في «أ» «ج».

<sup>(</sup>٣) ليست في «أ» «ج».

<sup>(</sup>٤) الواو من الآية المباركة ليست في «ب» «ه».

<sup>(</sup>٥) في «ب»: لهما.

<sup>(</sup>٦) البقرة؛ ٢٥٥.

<sup>(</sup>٧) النقرة؛ ٢٥٧.

<sup>(</sup>A) عن «ي» فقط.

<sup>(</sup>۹) في «ي»: نسب.

لا اعتداد بهم فيا بينهم، و(١) قد صرّح بذلك الشيخ الأجلّ أبو على الطبرسيّ في فواتح تفسيره الكبير نقلاً عن السيّد الشريف المرتضي (٢)، ولو سُلّم فليس

(١) الواو ليست في «د».

(۲) حيث قال: أمّا الزيادة في القرآن فمجمع على بطلانه، وأمّا النقصان منه فقد روى جماعة من أصحابنا وقوم من الحشوية العامة: أنّ في القرآن تغييراً أو نقصاناً، والصحيحُ من مذهب أصحابنا خلافه ، وهو الذي نصره المرتضى شُؤ واستوفى الكلام فيه ٢١١ غاية الاستيفاء ٢١١ في جواب المسائل الطرابلسيات، وذكر في مواضع: أنّ العلم بصحة نقل القرآن كالعلم بالبلدان والحوادث الكبارالوقائع العظام والكتب المشهورة و أشعار العرب المسطورة، فإنّ العناية اشتدت والدواعي توفّرت على نقله وحراسته و٣١٣ بلغت إلى حدّ لم يبلغه فيما ٢١٤ ذكرناه؛ لأنّ القرآن معجزة النبوّة ومأخذ العلوم الشرعية والأحكام الدينية، وعلماء المسلمين ٢١٥ قد بلغوا في حفظه وحمايته والغاية حتى عرفوا كلّ شيء أختلف فيه من إعرابه وقراءته وآياته وحروفه، فكيف يجوز أن يكون مُغيَّراً أو منقوصاً مع العناية الصادقة والضبط الشديد.

وقال أيضاً قدس الله روحه: إنّ العلم بتفصيل ٣١٦ القرآن وأبعاضه في صحة نقله كالعلم ٣١٧ بجملته (وجرى ذلك مجرى ماعلم ضرورةً من) ٣١٨ الكتب ٣١٩ المصنّفة ككتاب ٣٢٠ سيبويه ٣٢١ والمزني، فإنّ أهل العناية في هذا ٣٢٢ الشأن يعلمون من تفصيلها ٣٢٣ ما يعلمونه من جملتها ٣٢٤، حتّى لو أنّ مُدخلاً ٢٥٥ أدخَلَ في كتاب سيبويه باباً في النحو ٢٢٦ ليس من الكتاب لعُرِفَ ومُيّز ٣٣٧، وعُلم أنّه ملحق وليس من أصل الكتاب، وكذلك القول في كتاب المزني، ومعلوم أنّ العناية بنقل القرآن وضبطه أصدق من العناية بضبط كتاب سيبويه ودواوين الشعر.

وذكر أيضا على أنّ القرآن كان على عهد رسول الله الشيخة مجموعاً مؤلفاً على ما هو عليه الآن، واستدل على ذلك بأنّ القرآن كان يدرس ويحفظ جميعه في ذلك الزمان حتى عُيّن على جماعة من الصحابة حفظه ٢٨٨، وأنّه كان يعرض على النبي الشيخة، و أنّ جماعة من الصحابة -مثل عبدالله بن مسعود، وأبيّ بن كعب، وغيرهما - ختموا القرآن على النبي الشيخة عدّة ختمات، وكل ذلك يدلّ بأدنى تأمّل على أنّه كان مجموعاً مرتباً غير مبتور ٢٢٩ ولا مبثوث.

وذكر أنّ من خالف في ذلك من الإمامية والحشوية لا ٣٠٠ يعتد بخلافهم؛ فإنّ الخلاف في ذلك مضاف إلى قوم من أصحاب الحديث نقلوا أخباراً ضعيفة ظنّوا صحّتها، لا يُرجَعُ بمثلها عن المعلوم المقطوع على صحته، انتهى. منه الله المعلوم المعلوم البيان ١: ١٥].

في بيان تهافت ما نسبه صاحب النواقض إلى أصحابنا من الهفوات..............١١٧

ذلك)(١) أمراً اختصّت الإمامية به، بل قد ذكره السدّيُّ من مفسّري أهل السنّة والجهاعة (في تفسيرهِ)(٢) وغيرُه (في غيرِهِ)(٣).

قال السدّي؛ في قوله تعالى ﴿ يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِغٌ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِن رَبِّكَ ﴾ (٤) ... الآية: نزل ﴿ يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِغٌ مَا أَنْزِلَ إِلَيْكَ ﴾ من ولاية عليّ، وما ذكره من أنّ (٥) أمثال ذلك يورث رفع الوثوق عن القرآن – مع كونه مشترك الإلزام على ما بيّناه – مدفوع (٦) بأنّ ذلك إنّا يلزم لو لم تكن مواضع التغيير محصورة مضبوطة (٧) بنصّ مدفوع (٦) بأنّ ذلك إنّا يلزم لو لم تكن مواضع التغيير محصورة مضبوطة (٧) بنصّ الحافظين، لكتاب الله من الأثمّة الطاهرين، ومَن استند إليهم من عظهاء المفسّرين.

وأمّا ثانياً: فلأنّ ما زعمه من الطرائف المضحكة ليس بذلك (^)، وإغّا الطرائف المضحكة ما ذكره صاحب كتاب الطرائف من فضائح أهل السنّة والجماعة، وهو موجود عند صاحب النواقض، فليطالع جنابُه المحفوف بالنواقض هناك، فليضحك قليلاً وَلْيَبْكِ كثيراً.

وأمّا ثالثاً: فلأنّ ما تكلّفه واستنبطه (١) من الفروع معارَضٌ باتّفاق الحنفية \_الذين هم أهل مذهبه الثاني بل الثالث \_معنا في اتّحاد سورتي ﴿ أَلَمْ تَعرَ ﴾

<sup>(</sup>۱) ليست في «ب» «ه» «ي».

<sup>(</sup>٢) ليست في «ه».

<sup>(</sup>٣) ليست في «ه».

<sup>(</sup>٤) المائدة؛ ٦٧.

<sup>(</sup>٥) ليست في «ي».

<sup>(</sup>٦) في «ب»: فمدفوع.

<sup>(</sup>٧) في متن «ه»: محفوظة. وفي نسخة بدل منها كالمثبت.

<sup>(</sup>۸) في «ي»: بذاك.

<sup>(</sup>٩) في «ي»: واستنبط.

و ﴿ لِإِيلَافِ ﴾ ، فإن لم يرض بذلك (١) فعليهِ بالعدول إلى مذهب مالك أو (٢) أحمد بن حنبل ، أو (٣) إلى مذهب الزيديّة الذي يحصّل به أيضاً تأليف قلب شرفاء مكّة المعظّمة إن تحقّق لديه أنَّ العدولَ عن مذهب النعمان ، لا يؤدي إلى عزله عن قضاء تلك البلدان ، وقطع وظائف آل عثان .

#### الطائفة التاسعة:

قال صاحب النواقض: ومن هفواتهم ما رووه (٤) في معتبرات كتب أحاديثهم عن الصادق، وهو أنّ واحداً من تبع هشام الأحول قال: كنت يوماً عند أبي عبدالله جعفر بن محمّد ﷺ فجاء واحد من الخيّاطين الّذين كانوا يشيعون (٥) وبيده قميصان، فقال (٢): يابن رسول الله خطتُ واحداً منها وبكلّ (٧) خيطة وحّدت ربّ الأرباب، وخطت الآخر و (٨) لعنت بكلّ منها (١) عمر بن الخطاب، ثمّ نذرت لك ما أحببتَ منها (١٠) فما تحبّه خذه وما لا تحبّه ردّه، قال (١١): فقال الصادق ﷺ: أحبّ ما تمّ بلعن

<sup>(</sup>۱) في «ي»: بذاك.

<sup>(</sup>٢) في «أ» «ب»: وأحمد.

<sup>(</sup>٣) في «ب»: وإلى.

<sup>(</sup>٤) في «ب»: ما ورد.

<sup>(</sup>٥) كذا في «ه»، وفي البواقي يشيعونه. ولعل الصواب يتشيّعون.

<sup>(</sup>٦) ليست في «أ» «ج». وفي «د» «ه»: قال.

<sup>(</sup>٧) في «ي»: ولكل.

<sup>(</sup>۸) الواو ليست في «ج».

<sup>(</sup>٩) في «ب»: بكل واحد منها. وفي «ي»: بكلِّ منهما.

<sup>(</sup>۱۰) ليست في «ب» «ه».

<sup>(</sup>۱۱) ليست في «ب» «ه».

عمر وأرد إليك الذي خِيط بذكر الله الأكبر، هكذا نُقِلَ عنه حاشاه عن ذلك ثم حاشاه، وهل يقول أكمل الأولياء ما لا يليق بأبعد السفهاء، انتهى ؟!

أقول: هذا افتراء مثل ما افتراه على شيخنا الشهيد من إنكاره للتصوّف (١) كها سيجيء بيانه، ولهذا دلّس في الأمر ولم يذكر اسم الكتاب، فإن كان صادقاً في هذا الانتساب فليذكر اسم الكتاب، والظاهر أنّ المنقول هو مجرّد خياطة القميص الثاني، والقميص الأوّل ممّا خاطه صاحب النواقض بلسانه، تمويهاً على من حفّ (١) حوله (٣) من أنصاره وأعوانه، ويصدّقونه في ايريهم بلباس الوعظ من هذيانه.

### الطائفة العاشرة:

قال صاحب النواقض: ومن هفواتهم ما قاله (٤) الحلي في شرحه على التجريد: اختلف الإماميّة في أنّه هل يخرج غير الاثني عشري من الفرق (٥) الإسلامية عن النار ويدخلون الجنّة أم يخلّدون بأجمعهم فيها ؟ والأكثرون على الثاني، وقال شرذمة بالأوّل، وقال ابن نوبخت: يخرجون من النار ولا يدخلون الجنّة بل هم في الأعراف (٦)، انتهى ملخّصاً.

ونحن نتكلم على قول الأكثرين؛ لأنّ المذهب يُستفاد من السواد الأعظم، ونحن نتكلم على قول الأكثرين؛ لأنّ المذهب يُستفاد من الشهرة وراً أيضاً قد قال علماؤهم منهم الشهيد الذي لقّب بالضد في الذكرى منهم الشهرة

<sup>(</sup>١) في «ب» «ج» «د»: التصوّف.

<sup>(</sup>۲) في مكانها من «ه» فراغ.

<sup>(</sup>٣) في «هـ»: قوله.

<sup>(</sup>٤) في «ي»: قال.

<sup>(</sup>٥) في «ي»: الفرقة.

<sup>(</sup>٦) انظر شرح التجريد: ٤٢٣ ـ ٤٢٤.

<sup>(</sup>٧) الواو ليست في «أ».

حجّة كالإجماع؛ لقول (١) الصادق الله : خذما اشتهر ودع ماندر ، ولغير ذلك (٢) ، تم كلامه .

أقول: فقد خلقت الجنة \_التي عرضها كعرض السهاء والأرض \_لتلك الأفراد النادرة (٣) \_ التي في غاية القلّة والندرة ، بل هم (أقلّ و) (٤) أندر من كلّ قليل ونادر \_ ويخلّد في الجحيم غالب أهل الإسلام ، (بل كلّ برّ خير (٥) ؛ إذ لا يخفي أنّ جميع الصحابة والتابعين ، والعلهاء) (١) الراسخين ، والأولياء الكاملين ، كانوا يحبّون أبا بكر الصديق ، ويذعنون بفضله على التحقيق ، وبهذا يخرج عندهم المؤمن من الإيمان ، فيستحقّ خلود الاحتراق في النيران ، ولعلّ الإيمان عندهم ما يغضب عنه الرحمن ، وير تضيه الشيطان .

وما أدري ما يقول هؤلاء في كرم الكريم الحنّان، الذي سبقت رحمتُه غضبَه وهو الغفور المنّان، فلو انحصر أهل الجنّة في هشام الأحول ومن استحسن متابعته فقد سبق غضبُه رحمته، ويأبى من ذلك طبع (٧) كلّ عاقل إلّا من أعمى الله(٨) بصيرته، تعالى الله عمّا يقول الظالمون علوّاً كبيراً.

وأيضاً يلزم تأويل كلّ آية نُصَّ فيها على مدح المسلمين والمسلمات، وإنكار

<sup>(</sup>١) في «ي»: يقول.

<sup>(</sup>٢) لم نعثر عليه في الذكري. لكنّ الحديث المزبور استدل به فقهاؤنا على حجيّة الشهرة الروائية.

<sup>(</sup>٣) عن «ه» فقط.

<sup>(</sup>٤) ليست في «ب».

<sup>(</sup>٥) في «ه»: وخيّر.

<sup>(</sup>٦) ليست في «ب».

<sup>(</sup>V) في متن «ه»: عقل. وفي نسخة بدل منها كالمثبت.

<sup>(</sup>٨) لفظ الجلالة ليس في «ه».

كلّ رواية وردت في فضل أمّة سيّد الكائنات، وتصير شفاعةُ النبي ﷺ كالهزل يوم العرصات، بل وغفران الوهّاب العفوّ<sup>(۱)</sup> المتجاوز عن السيّئات؛ إذ<sup>(۱)</sup> تلك الفرقة القليلة \_التي صارت بالمعدوم أشبه من غاية القلّة \_لا يستعد لأن يمدح من جاء (بخير الملّة)<sup>(۱)</sup> بشفاعتهم (<sup>1)</sup> وتخليصهم من مقتضيات السّيّئة والزلّة <sup>(۱)</sup>، فضلاً عن أن يحمد بغفرانهم إله السموات والأرضين وربّ الشهود والأهلّة. انتهى.

أقول: فيه نظر:

أمّا أوّلاً: فلظهور بطلان قلّة الشيعة على ما وصفهم من كونهم أقلّ وأندر من كلّ قليل ونادر، كيف؟ وكثير من أعاظم الأمصار والبلدان (٢) مختصة بأوطان المؤمنين، وأكثرها مشتركة بينهم وبين المخالفين، نعم نحن نعترف (٧) بأن أهل السّنة أكثر وكثير، ولا خير في كثير، على أنّ ذلك مناقِضٌ لِلا (٨) أسبقه في بعض الأبواب من توصيف الشيعة الإماميّة بكثرة النمل والذباب.

وأمّا ثانيا: فلأنّا لو سلّمنا قلّتهم على الوجه الذي ذكره، نقول: (إنّهم وإن كانوا قليلى العَدد، لكنّهم كَثيروا العُدَد(٩)، فهم (١٠) الجساعة وإن شذّوا نظراً إلى من

<sup>(</sup>١) في «أ» «ج» «د»: والعفو.

<sup>(</sup>۲) في «ب»: أو .

<sup>(</sup>٣) ليست في «ه».

<sup>(</sup>٤) في «ي»: لشفاعتهم.

<sup>(</sup>٥) في «ب»: السير والنزلة.

<sup>(</sup>٦) في «ج»: والبطلان.

<sup>(</sup>٧) في «ي»: نعرف.

<sup>(</sup>A) في «ب» «ه» «ي»: بما.

<sup>(</sup>٩) في «ب»: العدو.

<sup>(</sup>۱۰) في «ج»: وهم.

عداهم، وإذا ارتضوا شيئاً فلا يُعبأ بردِّ(١) من سواهم، كما قال بعض السلف: عليك بطريق الحق ولا تنعتر بكثرة بكثرة المالكين.

وأيضاً)(٢)، إنّا يلزم من قلّة الفرقة الناجية من أمّة محمد عَلَيْكُ (خلوّ بعض مواضع الجنّة لوكانت الجنّة بطولها وعرضها مخلوقة للمطيعين من أمّة محمّد عَلَيْكُ (٣) فقط ولم يشترك (٤) معهم ألوف من الأمم الماضية، وليس فليس.

وأمّا ثالثاً: فلأنّ ما سرده من الوعظ الطويل، ممّا لا يخفى برودته وبشاعته على النظر الجليل. والله أعلم.

### الطائفة الحادية عشر:

قال صاحب النواقض: و<sup>(٥)</sup> من هفواتهم إنكارُهم (٢) كتبَ الأحاديث الصحاح الّتي تلقّت الأمّة بقبو لها (<sup>(٧)</sup> منها صحيحا (١) البخاري ومسلم (اللَّذَيْنِ مَّ الصحاح الّتي تلقّت الأمّة بقبو لها (١٠٠): أصحّ الكتب بعد كتاب الله تعالى صحيح ذكرهما) (٩)، قال أكثر علماء المغرب (١٠٠): أصحّ الكتب بعد كتاب الله تعالى صحيح

<sup>(</sup>١) في «أ»: يُعبأبه برد.

<sup>(</sup>۲) ليست في «ي».

<sup>(</sup>٣) ليست في «ب».

<sup>(</sup>٤) في «ج» «د» «ي»: يشرك.

<sup>(</sup>٥) الواو ليست في «د».

<sup>(</sup>٦) في «ه»: وإنكارهم.

<sup>(</sup>٧) في «ج»: لقبولها.

<sup>(</sup>۸) في «أ» «ج» «د»: صحيح.

<sup>(</sup>٩) بدلها في «أ»: الذين هما ذكرهما. وفي «ج»: الذين يعتمدون بما ذكرهما. وفي «د»: الذين مما ذكرهما.

<sup>(</sup>١٠) في «أ» «ي»: الغرب. في «ب» «د» «ه»: العرب. والمثبت عن «ج».

في بيان تهافت ما نسبه صاحب النواقض إلى أصحابنا من الهفوات.......................

مسلم بن الحجاج الفشيري، وقال الأكثرون من غيرهم: صحيح محمد بن إساعيل البخاري هو الأصح، (وهو الأصح)(۱)، وما اتفقا عليه هو ما اتفق عليه الأمّة، وهو الذي يقول فيه المحدّثون كثيراً: صحيحٌ متّفق عليه، ويعنون به اتّفاقها لا اتّفاق الأمّة وإن لزمه ذلك، واستدلَّ في الأزهار لثبوت الملازمة باتفاق الأمّة على تلقي ما اتفقا عليه بالقبول (۲)، والمتفقُ عليه بينها هبو (۳) الذي يبرويه (٤) الصحابيُّ (٥) المشهور بالرواية عن النبي عَلَيْتُكُوْ، و (٢) يروي عنه راويان ثقتان من أتباع التابعين مشهورانِ بالحفظ، ثمّ يروي عن كلّ واحد منها (۷) رواةٌ ثقات من الطبقة الرابعة، ثمّ يروي عن كلّ واحد منها البخاري و (٨) مسلم، والأحاديث المروية بهذه الشرائط قريبة إلى عشرة آلاف، وقد عمل بكتابيها (١) هذين الأئمّـةُ المجتهدون الكاملون، بغير تفتيش وتفحّص وتعديل وتجريح (١٠) من (١١) غاية وثوقهم عليها، و (٢) بَرِئَ جمعٌ كثير من المرضى، ونجى بيُمنِها جمٌّ غفير من الغرقى، وقد بلغ القَدْرُ

<sup>(</sup>۱) ليست في «ب».

<sup>(</sup>۲) عن «ه» فقط، وكتب فوقها «ظ».

<sup>(</sup>٣) في «ي»: وهو .

<sup>(</sup>٤) في «ج»: برواية.

<sup>(</sup>٥) في «ب»: الصحابة.

<sup>(</sup>٦) في «أ» «د»: أو يروي.

<sup>(</sup>V) في النسخ ومتن «ه»: منهم. والمثبت عن هامش «ه».

<sup>(</sup>A) عن «د». وفي البواقي: أو مسلم.

<sup>(</sup>٩) عن «ب»، و في البواقي: بكتابهما.

<sup>(</sup>١٠) في «ج» «د»: وتحرّج. وفي «ه»: وحرج. وفي «ي»: وتخريج.

<sup>(</sup>۱۱) في «هـ»: و من.

<sup>(</sup>١٢) الواو ليست في «ه».

المشتركُ ممّا ذُكر في ميامنها وبركاتها حدَّ التواتر، وصارا في الإسلام رفيق المصحف الكريم والقرآن العظيم، فهؤلاء (۱) من كثرة جهلهم (۲) وقلة حيائهم ينكرون الصحيحين المزبورين وسائر صحاحنا، ويعتبرون في مقابلتها أربع كتب جُمع فيها كثير من الأكاذيب وأقوال أغّة أهل البيت، أحدها من لا يحضره الفقيه الذي جمعه محمد بن بابويه القميّ، وثانيها الكافي جمعه محمد بن يعقوب الكليني؛ وهو مشتهر عندهم بصفةٍ مؤلّفه المذكور (۳)، و(٤) ثالثها (١) التهذيب الذي جمعه أبو جعفر الطوسي، ورابعها الاستبصار مجموع ابن المطهر.

وابنُ بابويه قد ضَمِنَ صحَّةَ ما في كتابه في خطبته، وهو الذي اخترع الرقعة، وحقيقتها (١) أنّه كان يكتب لكلّ مسألة زعموا أنّها من المشكلات، فتوضع في ثقبة شجرة معيّنة خارج مدينة قم، وتُدرَك (٧) تلك (٨) الرقعة يوماً آخر و (١) في ضمنها كتب (١٠) جوابها، مبتدئاً بتعظيم المزوّر المزبور كاتب الرقعة ومخترع الحيلة، وكان يُري الناسَ أنّ الإمام محمَّد بن الحسن العسكري \_هو (١١) المهدى المنتظر عند

<sup>(</sup>١) في «ه»: وهؤلاء.

<sup>(</sup>٢) في «ي»: جهّالهم.

<sup>(</sup>٣) في «د»: المذكورة.

<sup>(</sup>٤) الواو ليست في «أ».

<sup>(</sup>٥) في «د»: ثالثاً.

<sup>(</sup>٦) في «ه»: وحقيقته. وفي «ي»: وحقيقها.

<sup>(</sup>V) في «ه»: ويُدرك.

<sup>(</sup>۸) ليست في «ب».

<sup>(</sup>٩) الواو ليست في «ب».

<sup>(</sup>۱۰) ليست في «ب» «ه».

<sup>(</sup>١١) في «ه»: وهو. ووضع فوق الواو الحرف «ظ». وثبوتها هو الأصح.

الإماميّة \_ المطَّلع (١) بالكرامة عليها، فيأخذها ويطالعها ويكتب «جوابي على ضمنها»، وقد مُدَّتْ هذه (٢) الحيلة التي تضاهي أعمال المشعوذين مدّة مديدة، وبنوا دينهم عليها، ولعمري إنّ أهجيتهم طويلةٌ، كلّما تجرّها تتبعك: مصراع:

## حافظ این قصه دراز است بقرآن که مپرس

وبالجملة: إنّه متفقون في أنّ أصح كتبهم «من لا يحضره الفقيه» المذكور، وقد (٣) صرّح متأخّر وهم بأنّه مشتمل على أحاديث ضعيفة كثيرة، وإذا كان هذا حال أصحّها (٤) مع أنّه (٥) أوجز من الكلّ، فقس عليه حال غيره من الثلاثة المبسوطة (١) المطوّلة، بل قد صرّحوا بأنّ تلك الكتب الثلاثة الأخرى مملوءة من الأحاديث الضعيفة بل الموضوعة، فانظر إلى باطن الحقّ كيف يُظِهرُ الباطلَ، فقد أنطقهم بأنفسهم في تسقيم كتب الأحاديث، نعم قد صحّ أنّ الحقّ يعلو ولا يعلى، انتهى.

أقول: فيه نظر:

أمّا أوّلاً: فلما مرّ في المقدّمات من أنّ (٧) الأحاديث المدوّنة في كتبهم المذكورة إنّا هي من موضوعات عهد الفراعنة، وإنّ تسميتها بالصحاح من قبيل تسمية الشيء باسم ضدّه.

<sup>(</sup>١) في «ه»: يطلع.

<sup>(</sup>۲) في «ه»: بهذه.

<sup>(</sup>٣) «قد» ليست في «أ».

<sup>(</sup>٤) في «ب»: أصحهما.

<sup>(</sup>٥) في «ب»: أنهما. وفي «ي»: أنّها.

<sup>(</sup>٦) في «ب»: المضبوطة.

<sup>(</sup>۷) ليست في «ي».

وأمّا شهادة صاحب الأزهار وغيره من أهل السنّة على صحّة تلك الكـتب وعظم شأنها، فمن قبيل استظهار ابن آوى بشهادة ذنبه، وهو بطول سلامته قاضي الحجاز فعليه بإعمال الجرح والتعديل.

وناهيك في ذلك أنّ أصح تلك<sup>(1)</sup> الكتب بعد كتاب الله تعالى عندهم هو الذي جمعه البخاري، وقد شهدوا في كتبهم الفقهية وغيرها بحماقته وبلادته<sup>(۲)</sup> وعدم تمييزه، حتى نَقَلَ عنه<sup>(۳)</sup> بعضُ شارحي كتاب<sup>(٤)</sup> الهداية (في في قد الحنفيّة) أنّه عمّم حديث الرضاع في غير المكلّفين من الخييل والحمير والبقر<sup>(۱)</sup> والغنم، وأفتى بذلك<sup>(۷)</sup> في بخارا، حتى أخرجه علماء زمانه

<sup>(</sup>۱) ليست في «ج».

<sup>(</sup>٢) بل قد أجمع أهلُ الفراسة والتجربة على أنّ الحماريّة لازمة لماهيّة البخاريّة، ويـدلّ عـليه مـا اشتهر من أنّه كتب أبو ٣٣١ مسعود البخاري إلى الفاضل التفتازاني على سبيل التعريض له: ضدّان لا يجتمعان الإنسانية والخراسانية، فكتب الفاضل التفتازاني في جوابه: شيئان لا يفترقان الحماريّة والبخاريّة. منه الله . حأجد>

<sup>(</sup>٣) في «ب»:عن.

<sup>(</sup>٤) ليست في «ب» «هـ» «ي».

<sup>(</sup>٥) ليس في «ب» «هـ» «ي».

<sup>(</sup>٦) قوله «و البقر» ليس في «ب».

<sup>(</sup>٧) والحاصل: إنّه أفتى بثبوت الرضاع بين صبيّين ارتضعا من ثدي بقرةٍ أو شاة مثلاً؛ متمسّكاً بقول النبي ﷺ: كل صبيّين ارتضعا ثدياً واحداً حرم أحدهما على الآخر. منه ﷺ. <أ جد> [انظر إفتاءَه بذلك في المبسوط للسرخسي ٥: ١٣٩ ـ ١٤٠].

في بيان تهافت ما نسبه صاحب النواقض إلى أصحابنا من الهفوات........................ ١٢٧

منها (١) بسبب ذلك ، فليتأمّل العاقل أنّ من كانت قوة تمييزه في هذه المرتبة الدنيئة ، كيف يو ثق به (٢) في تمييزه (٣) الوضّاعين من رواة الحديث عن غيرهم (٤) ؟!

وأمّا ما ذكره من اتّفاق صحّة المرضى ببركة قراءة الصحيحين، فهو إن صحّ لا يبعد أن يكون ببركة بعضِ ما اشتملا عليه من الأحاديث الّتي وقع الاتّفاق من أصحابنا أيضاً على صحّتها.

وأمّا ثانياً: فلأنّ ما ذكره في شأن كتب أصحابنا في الحديث ممّا<sup>(٥)</sup> لا يتمشّى عند أولي الأبصار؛ فإنّ الأمر في سموّ نفاستها<sup>(١)</sup> وعلوّ شأن مصنّفيها أظهر من الشمس في نصف النهار، لكنّ أهل السنّة لا يلتفتون (٧) إلى تلك الأسفار، حـتّى

 <sup>[</sup>كتب في «د» بجانب هذا الهامش ما يلي، ولم يكتب بعده «منه»، وهو هذا: ] وجدت في معدن الحقائق شرح كنز الدقائق من كتب أهل السنة والجماعة هذه العبارة: وإنّما قيدنا بثدي المرأة الواحدة لأنّه لو اجتمعا في ضرع بهيمة واحدة لا يحرم أحدهما على الآخر، وكان محمد بن إسماعيل البخاري يفتي بثبوت الحرمة، وأُخرجَ من بُخاري، كذا في الكافي، انتهى كلامه. [انظر تبيين الحقائق في شرح كنز الدقائق ٢: ١٨٦].

ووجدت في الكافي أيضا هذه العبارة: ولو شرب صبيّان من بهيمة لم يتعلّق به التحريم؛ لأنّ الحرمة إنّما تثبت بطريق الكرامة وإنّما تختص بلبن الآدمية، وشُبهة الجزئية لا تثبت بين الآدمي والبهيمة بشرب لبنها، وكان محمّد بن إسماعيل صاحب الحديث الله يُفتي بشبوت الحرمة، وأخرج من بُخارى بسببه، انتهى كلامه. [المبسوط للسرخسي ١٤٠]

<sup>(</sup>١) في «ب» «هـ» «ي»: منه.

<sup>(</sup>۲) ليست في «ب».

<sup>(</sup>٣) في «أ»: يوثق به في غيره من الوضاعين.

<sup>(</sup>٤) في «ي»: غيره.

<sup>(</sup>٥) في «ج»: فمما.

<sup>(</sup>٦) في «ب»: نفوسها.

<sup>(</sup>٧) في «ب»: يليقون.

١٢٨ ......مصائب النواصب / ج٢

لا(١) يطلعَ عليهم صبحُ الحقّ من أَفق الأستار.

وأمّا ثالثاً: فلأنّ حصره كتب الأحاديث الإماميّة (٢) في الأربعة المذكورة ليس بصحيح، بل هي ستة (٩)، خامسها كتاب المحاسن تأليف أحمد (بن محمد) (٤) بن خالد البرقي، وسادسها قرب (٥) الإسناد تأليف محمد بن عبدالله بن جعفر الحميرى (١).

وأمّا رابعاً: فلأنّ نسبة تصنيف الاستبصار إلى العلّامة الحلي ، كسابقه (٧) جهل منه بأحوال أصحابنا ومصنّفات من كتاب الاستبصار أيضاً من مصنّفات شيخنا أبي جعفر الطوسي إلى .

وأمّا خامساً: فلأنّ إنكاره لجلالة (^) شأن (¹) شيخنا المعظّم ابن بابويه وتقرّبه لدى الإمام ﷺ ربّا يظهر لك في مقام الرجعة لوكان لك أهلية الحشر في زمرتها، وإلّا فكُنْ من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم.

وأمّا ما ذكره من كتابة(١٠) الرقعة المشتملة على السؤال عن المشكلات

<sup>(</sup>۱) ليست في «ه».

<sup>(</sup>٢) عن «ج» «د»، وفي البواقي: للإمامية.

<sup>(</sup>٣) في «د»: سبعة.

<sup>(</sup>٤) ليست في «ه».

<sup>(</sup>٥) في «أ» «د»: قريب.

<sup>(</sup>٦) ليست في «ه». وفي «د»: بعد هذا قوله: وسابعها كتاب مدينة العلم لابن بابويه.

<sup>(</sup>٧) في «ب»: لسابقةِ.

<sup>(</sup>۸) ليست في «ب».

<sup>(</sup>٩) ليست في «ج».

<sup>(</sup>١٠) عن «ب» «ي»، وفي البواقي: كتاب.

ووضعها في ثقبة ... إلى (آخر ما سرده)(١)، فلا ريب في أنّه افتراء محضّ، إغّا ينسب مثلُه إلى المشايخ النقشبندية، وسيجيء في الطائفة الثانية عشر من هفوات صاحب النواقض اعترافُه بخلاف ماذكره هاهنا؛ حيث نسب الشيعة إلى اتّصافهم بسوء الظنّ وإنكار بعضهم بعضاً، حتى (٢) أنّهم (٣) لا يصلّون لذلك خلفَ كلّ أحد، فكيف يتأتّى منه هاهنا نسبة الشيعة إلى مثل هذه الحاقة والانخداع؟! الذي قد اختصّ به أهل السنة من علمائهم السوء ومشايخهم.

نعم، المذكور في كتب الرجال أنّ ابن بابويه ولله تشرّف غائباً عن الإمام الهام أبي محمّد الحسن العسكري الله عبراسلة مشتملة على بعض الوصايا الشاملة له ولسائر الشيعة الإمامية، وأنّه رحمه الله أرسل كتابه إلى وكيل الناحية المقدّسة المهدويّة أن يُوصِل عريضةً له إلى الحضرة المهدويّة، يسألهُ (٤) فيها (أن يُسرزَق للهدويّة أن يُوصِل عريضةً له إلى الحضرة المهدويّة، يسألهُ (٤) فيها (أن يُسرزَق بدعائه) (٥) الولد، فكتب إليه: قد دعونا الله لك بذلك، وسترزق ولَدين ذكرين خيرين، فولد له أبو جعفر وأبو عبد الله من أمّ ولد، وكان أبو عبد الله بن (٢) الحسين ابن عبد (٧) الله يقول: سمعت أبا جعفر يقول: أنا ولدت بدعوة صاحب الأمر الله ويفتخر بذلك (٨).

<sup>(</sup>١) بدلها في «أ»: آخره.

<sup>(</sup>٢) ساقطة من «أ».

<sup>(</sup>٣) بدل قوله «حتى أنهم» في «ج»: وإنهم.

<sup>(</sup>٤) في «ب»: ويسأله.

<sup>(</sup>٥) ليست في «ب» «هـ» «ي».

<sup>(</sup>٦) ساقطة من «ب» «ه» «ي».

<sup>(</sup>٧) في «ب» «ج» «ي»: عبيد.

<sup>(</sup>٨) رجال النجاشي: ٢٦١.

وأمّا سادساً: فلأنّ سَوقَ كلامه في عطف أقوال أمَّة أهل البيت المَيّا على الأكاذيب يدلُّ على حُكمه بكذب أقوالهم، وهو كُفرٌ باتّفاق المسلمين.

وأمّا ما ذكره من اشتال بعض كتبنا على بعض الأحاديث الضعيفة (١)، فها لا يوجب قدحاً فيها: لأنّ إيرادهم إيّاها لم ينشأ من غفلة عن ضعفها حتى يلزم منه جهلهم بصحيح الحديث (٢) وضعيفه، بل هم دوّنوا في بعض كتبهم الصحيح والحسن والموثّق والمقبول والمشهور والضعيف، وأحالوا التمييز بينها على كتب الرجال، وقد ذكر صاحب التهذيب في آخر الكتاب ضابطةً تتميز بها الصحاح المذكورة في كتابه عمّا عداها (٣) من الأخبار، وإنّا جمعوا بين تلك الأقسام لأنّ الحديث الضعيف يصلح مؤيّداً ومرجّحاً (لأحد الحديثين) (٤) الصحيحين عند تعارضها.

وقد ذكر العللامة الدواني في أغسوذجه أنّه (٥) يجوز بل يستحبّ العمل بالأحاديث الضعيفة في فضائل الأعمال، وممّن صرّح بذلك النووي في كتبه، لاسيًا كتاب الأذكار (٦).

<sup>(</sup>۱) قال صاحب تذكرة الموضوعات: قيل كان مذهب النسائي أن يخرّج عن كُلِّ مَن لم يُجمَع على تركه، وكذا أبو داود، وكان يخرّج الضعيف إذا لم يجد في الباب ٣٣٢ غيره ويرجّحه على الرأي، انتهى كلامه. [تذكرة الموضوعات: ٥].

بل قد صرّح بعض الفضلاء: بأنّ الحديث الضعيف إذا لم يكن له معارِضٌ من العقل والنقل، جاز اعتباره في الأحكام. منه الله الله . حأ جد>

<sup>(</sup>۲) في «ب»: الأحاديث.

<sup>(</sup>٣) في «ب» «ه»: عداه.

<sup>(</sup>٤) بدلها في «أ» «ج»: للحديثين.

<sup>(</sup>٥) ليست في «ب».

<sup>(</sup>٦) الأذكار: ٧- ٨، والورقة ٩ من كتاب أنموذج العلوم، نسخة خطية في المكتبة الرضوية بـرقم ٥٧٨٦

على أن الاشتال على الصحيح والضعيف ثابت لصحيح البخاري وغيره من صحاح أهل السنّة أيضاً ، من غير أن ينبّه (۱) في الكتاب على ضابطة يـ تميّر (۲) بها (۳) أحدهما عن الآخر ، وقد أشار العلّامة التـفتازاني إلى ذلك في موضع من التلويح (٤) ، وصرّح به بعض الحشِّين له غايّة التصريح ؛ حيث قال : إنّ ما ذكره البخاري في صحيحه قسمان : قسم (٥) تصدّى لإثباته ، وقسم أورده (١) للاستشهاد والتأييد ، والأول (هو الصحيح) (٧) مطلقاً ، بخلاف الثاني (٨) ، انتهى .

### الطائفة الثانية عشر:

قال صاحب النواقض: ومن هفواتهم قولهم بتعطيل الأحكام الإلهية، قالوا: إنّا الحكم للإمام أو نائبه، والنائبُ عندهم قسمان: النائبُ الخاصّ، ويريدون به من ولاه (١) الإمام حال حضوره بإقليم أو بلدٍ معين، والنائبُ العامّ، وهو الذي بلغ درجة الاجتهاد والإمامُ غائبٌ، ولم يوجد حينئذ أعلم منه، فهو قائم (مقام الإمام) (١٠) في كلّ شيء، وليس لأحد غير المجتهد المزبور أن يحكم أو يفتي بنقير أو

<sup>(</sup>۱) في «أ» «ج» «د» «ي»: نبه .

<sup>(</sup>۲) فی «ج» «ی» : تمیّز.

<sup>(</sup>٣) ليست في «أ» «ج».

<sup>(</sup>٤) انظر على سبيل المثال ٢: ١٨.

<sup>(</sup>٥) ساقطة من «ي».

<sup>(</sup>٦) في «أ» «ج»: أُورد.

<sup>(</sup>٧) بدلها في «أ» «ج» «د»: صحيح.

<sup>(</sup>٨) مقدمة فتح البارى: ١٤ ـ ١٧ و ٣٤٥.

<sup>(</sup>٩) في «ج» «د»: والاه.

<sup>(</sup>۱۰) بدلها في «ه»: مقامه.

قطمير لصغير أو (١) كبير في زمان الغيبة، ولا قول للميت عندهم باتفاقهم، وادّعى ابنُ عبد العالى فيه الشهرة \_ التي قلنا أنّها في الحيجيّة كالإجماع لديهم \_ وزين الدين (٢) العامليُّ فيه الإجماع، والإجماع المنقولُ بخبر الواحد في كتبهم الأصولية معدودٌ من الحجج الشرعيّة؛ صرّح ابن المطهّر في نهايته وغيرُهُ في غيرِها بذلك.

فاستمع إلى ما (٣) ينجر أقوالهم هذه، فقد اشترطوا لتحقَّق الاجتهاد العلمَ (٤) بالرواة كلِّهم للتفرقة (٥) بين صحيح الحديث وضعيفه المتوقّف عليها ظهور (١) الأحكام الشرعيّة، وليس في كتب رجالهم المرئية (٧) التي أطولها أقصرُ من مختصر التلخيص - إلّا حالُ بعضٍ منهم، وكيف اندرج حال الكلّ وإن كانوا (٨) أقل القليل - في الموجز (٩) المزبور؟! فيقولون: هذا متوقّف على حضور كبير العلامة - أي ابن المطهّر - وهو معدوم كما عرفت في المطوّل، فامتنع الجمته المستجمع لجميع الشروط والأوصاف، والإمامُ مختفٍ خلف جبل قاف، ومع ذلك قد ادّعى الاجتهاد بينهم في كلّ بلد من لا يقدر على إفادة الصرف الزنجاني كما هو حقّها، ولم يعلم إلّا بعض المسائل الفروعيّة، وقرع سمعه مسائلُ معدودةٌ مشهورة

<sup>(</sup>۱) في «ه»: وكبير.

<sup>(</sup>٢) ساقطة من «أ» «ج» «د».

<sup>(</sup>٣) في «أ» «ج»: مَ. وفي «ي»: من.

<sup>(</sup>٤) في «ب»: والعلم.

<sup>(</sup>٥) ساقطة من «ب». وبدَّلُها في «ه»: ليتمكن من التفرقة. وكُتب بعدها «صح ظ».

<sup>(</sup>٦) في «ي»: لظهور .

<sup>(</sup>٧) في «أ» «ج» «د»: المرتبة.

<sup>(</sup>۸) فی «ی»: کان.

<sup>(</sup>٩) في متن «أ»: الموصى. وفي نسخة بدل منها كالمثبت. وفي «ب»: المرجق.

من علم (١) الأصول والحديث و قد أذعن أكثر أهل بلده باجتهاده؛ توسيعاً في مشتهياتهم، و(٢) توسّلاً إلى لذّاتهم ليحلّل (٣) ذلك الرجل (٤) ما حرّمه الله تعالى عليهم (٥)، ومن لم يذعن به فإنّا الباعث عليه الحسد والرياء، مع استغنائه في الوصول إلى الحرّمات عن فتوى هذا الرجل الضالّ المضلّ.

وبالجملة: إنّما قِبْلَتُهُم النفسُ والهوى، ومعبودُهم الشهوةُ في الدنيا، رغبوا عن الله الودود إلى الشيطان المردود، وإنّ ربّنا لمنتقم جبّار وشديد قهّار.

### أقول: فيه نظر:

أمّا أوّلاً: فلأنّ هذا الرجل قد اعترف بأنّ المجتهد عند أصحابنا قائم مقام الإمام في كلّ شيء ، فن أين يلزم تعطيل الأحكام ؟! نعم ، إنّا يلزم تعطيل الأحكام عند فقد المجتهد، وهذا ممّا لم يتّفق في الفرقة الناجية في شيء من الأعصار؛ لطفاً من الله عليهم في الاستبصار، ومع ذلك لم يتصدّ هذا الرجل لادّعاء (٢) فقده ، فلا يتم كلامه قطعاً.

وأمّا ما ذكره من أنّه يجب عندهم أنّ يكون الجتهد النائب أعلمَ أهل زمانه ، فليس كذلك ، بل يجوز عندهم وجود ألف مجتهد متساوين في المرتبة يتّصف كللٌ منهم بالنيابة ؛ قال شيخنا في الجعفريّة : وطريقُ معرفة الأحكام لمن كان بعيداً عن

<sup>(</sup>١) في «د»: العلم.

<sup>(</sup>٢) الواو ليست في «أ».

<sup>(</sup>٣) في «أ»: لتحليل. وهي ساقطة من «ب». وفي «ه»: بتحليل.

<sup>.</sup> (٤) في «ھ» «ي»: الرجال.

<sup>(</sup>٥) عن «ه» فقط.

<sup>(</sup>٦) في «د»: لادّعائه.

الإمام الأخذُ بالأدلةِ التفصيلية في أعيان المسائل إن كان مجتهداً، و(١) الرجوع إلى الجمهد ولو بواسطة وإن تعددت إنْ كان مقلّداً، واشترط الأكثر كونه حيّاً، ومع التعدد(٢) يرجع إلى الأعلم الأورع، ثم يتخيّر (٣) ولو في آحاد المسائل (٤)، بل المسألة الواحدة في واقعتين، نعم يشترط عدالة الجميع (٥)، انتهى.

وأمّا ثانياً: فلأنّ قوله: ولا قول للميّت عندهم باتّفاقهم ... إلخ، قد عرفت كذبه ممّا نقلناه عن الرسالة الجعفرية، نعم تلك مسألة خلافية (١) بين علماء الإمامية، كما أنّما (٧) خلافيّة أيضاً (٨) بين علماء الأصول من أهل السنّة والجماعة، وقد ذكر هذه المسألة الخلافية الخطيب الرازي في بحث الاجتهاد من محصوله (١)، و(١٠) القاضي الأرموي في تحصيله، والبيضاوي في منهاجه (١١)، وأشار إلى الخلاف فيها أيضاً العضد الايجي في مبحث الإجماع، وصرّح به العلّامة التفتازاني هناك فليطالع (١٢) عقة.

<sup>(</sup>١) في «ه»: أو الرجوع.

<sup>(</sup>٢) في «أ» «ج» «د»: تعدّده.

<sup>(</sup>٣) في «ب» «د»: تخير .

<sup>(</sup>٤) في «ب»: المسلمين.

<sup>(</sup>٥) رسائل الكركي ١: ٨٠.

<sup>(</sup>٦) في «ي»: خلافية أيضاً بين.

<sup>(</sup>٧) في «ي»: أنه.

<sup>(</sup>۸) ليست في «ي».

<sup>(</sup>٩) انظر محصول الرازي ٢: ٥٢٦ و ٥٣٣ ـ ٥٣٤.

<sup>(</sup>۱۰) الواو ليست في «ي».

<sup>(</sup>١١) الورقة ١٦٢ ـ ١٦٣ من نسخة خطية من كتاب شرح منهاج الوصول إلى علم الاصول للفرغاني.

<sup>(</sup>۱۲) في «ب»: فليطالعه.

وأمّا ثالثاً: فلأنّ ما ذكره من أنّه ليس في كتب رجالهم المرئيّة (١) ... إلخ ، مسلّم من حيث تعليقه للنفي المذكور برؤيته ؛ فإنّ كتب الرجال المتداولة بين (٢) الأصحاب المرئيّة (٣) لغيره من ذوي الألباب ـ تزيد على سبعة : منها كتاب خلاصة الأقوال ، وكتاب إيضاح الاشتباه ، وكتاب الفهرست للشيخ أبي جعفر الطوسي ، وكتاب آخر له ، وكتاب الكشي ، وكتاب النجاشي ، وكتاب حسن بن داود ، ويعلم كلّ (٤) من رأى كتاب الكشي أنّه أطول من مطوّل التفتازاني ، والباقي وإن كان أقصر منه لكن (٥) بين الكلّ عموم وخصوص من وجه ، فبالكلّ يحصل تمام المرام ، إن شاء الله تعالى العزيز العلّام .

وأيضاً، الاختصار في الكتب (٢) المذكورة (٧) ليس لأجل قلة أسماء الرجال المذكورة فيها، بل لأنّهم اقتصروا فيها على ذكر ما يتعلّق بحال الرواة من الجسرح والتعديل، وأهملوا فيها ذكر مواليدهم (٨) ووفياتهم (٩) وتفصيل مصنفاتهم ومعاصريهم، وغير ذلك من الأحوال الزائدة على (ما هو) (١١) المقصود الأصلي،

<sup>.</sup> 

<sup>(</sup>١) في «أ» «ج»: المرتبة.

<sup>(</sup>٢) في «ج»: من.

<sup>(</sup>٣) في «أ» «ج»: المرتبة.

<sup>(</sup>٤) ليست في «ب» «ه».

<sup>(</sup>٥) في «ب»: لكن ما بين.

<sup>(</sup>٦) في «ي»: الكتاب.

<sup>(</sup>٧) في «أ»: المذكور.

<sup>(</sup>A) في متن «أ»: مواليهم. وفي نسخة بدل منها كالمثبت

<sup>(</sup>٩) في «ج»: وأوصافهم.

<sup>(</sup>١٠) بدلها في «ب»: أصل. وهي ليست في «ه».

وإنّا أحالوا(١) تفصيل ذلك على الكتاب الكبير، وأنت إذا تتبّعت الكُتبَ المؤلّفة لأهل السنّة والجهاعة في أسهاء الرجال \_(كالميزان<sup>(٢)</sup> والكاشف للذهبي والتقريب لابن الحجر وأمثال ذلك)<sup>(٣)</sup> \_لوجدتها بعد حذف الزوائد أخصر وأقلّ حجماً من كتبنا المذكورة.

وأمّا رابعاً: فلأنّ ما ذكره من أنّ (٤) حال بعض الرجال لا يُفهم من الكتب المذكورة ... إلخ ، إن أراد به نادراً قليلاً من الرجال ، فذلك مع اغتفاره (٥) حاصلٌ في كتب الجمهور أيضاً ، وإن أراد طرفاً (صالحاً منهم) (٢) فهو افتراء بلا امتراء (٧) على أنّ أصحابنا قد التزموا في أثناء كتبهم الخلافية تحقيق كثير من الرجال الذي ربّا لم يوجد في الكتب الموضوعة في هذا الباب ، كما لا يخفى على العارف بتفاصيل الأسباب ، وسنزيد توضيحاً لهذا المقام ، عند ما سيكرّره صاحب النواقص من الكلام .

وأمّا خامساً: فلأنّ بلاد العراق وفارس وخراسان وأذربيجان \_التي هي خلاصة بلاد الإسلام، وكانت منشأ العلماء الأعلام، من زمن آدم ﷺ إلى هذه الأيّام \_كانت في (^) مدّة (٩) الدولة الشاهية الموسوية الصفوية أكثر اهتاماً في تربية

\_\_\_\_

<sup>(</sup>١) في «ي»: خالفوا.

<sup>(</sup>۲) في «أ»: ككتب الميزان.

<sup>(</sup>٣) بدلها في «ب» «ه» «ي»: كالاستيعاب والتقريب وأنساب السمعاني وغيرها.

<sup>(</sup>٤) ليست في «ي».

<sup>(</sup>٥) في «ب» «ج» «ه» «ي»: اعتقاده. وفي «د»: احتقاره.

<sup>(</sup>٦) بدلها في متن «أ»: حاصلاً لهم. وفي نسخة بدل منها كالمثبت.

<sup>(</sup>V) في «ه»: مراء.

<sup>(</sup>٨) في متن «ه»: مذ. وفي نسخة بدل منها «من».

<sup>(</sup>٩) في «ج»: هذه.

العلوم العقليّة والنقليّة ، في الأصول والفروع الدينية الإمامية ، فمن أين وسع لمن لا يقدر على إفادة الصرف الزنجاني أن يدّعي الاجتهاد ، في محضر الجمّ الغفير من العلماء النحارير الأمجاد ؟! اللّهمّ إلّا أن يريد بمن لا يقدر على الصرف الزنجاني نفسه ، فلا نزاع حينئذ ؛ لأنّه أعلم بحال نفسه ، والله أعلم .

### الطائفة الثالثة عشر:

قال صاحب النواقض: ومن هفواتهم تسهيلاتهم في الشريعة، بحيث ضاهى مذهبهم الإلحاد (١)، وهذه الرسالة أعز من أن ينقل فيها كلّها ولا يحتملها (٢)، بل نذكر بعض تسهيلاتهم في الصلاة ومقدّماتها \_التي هي أشقّ الأعمال (٣) البدنية \_ليقاس (٤) بها غيرها.

قالوا بطهارة التيء والقيح والصديد والمذي والوذي (٥) والبول والغائط من كلّ ما يؤكل لحمه، والبغل والحار حلالان عندهم، وقالوا: إنّ (٦) الماء (٧) الجاري لا ينجس إلّا بالتغير (٨)، وكذلك القلّتان، وباطنُ الفم والأنف والعين لا ينجس عندهم؛ بمعنى أنّه لودمي فمُ مكلّفٍ مثلاً وزال الدمُ لا يجب تطهير الفم بحض

<sup>(</sup>۱) ليست في «ب» «ه» «ي».

<sup>(</sup>٢) كتب في هامش «ي»: ولا يهملها. وكتب فوقها «ظ».

<sup>(</sup>٣) في «ب»: أعمال.

<sup>(</sup>٤) في «أ» «ج» «د»: فيقاس.

<sup>(</sup>٥) في «أ» «ب» «د» «ي»: والودي.

<sup>(</sup>٦) ليست في «أ».

<sup>(</sup>V) عن «ه» فقط.

<sup>(</sup>٨) في «أ»: بالتغيير.

زواله، وما لقي الدم في فيه وأنفه وعينه لم يتنجّس (١)، ولعلهم بهذه الجرأة يأكلون كلَّ خرء.

ولا يجب غسل الرِّجل عندهم (٢) في الوضوء ، بل لا يجوز ، والمسحُ واجب ، ويكفي (٣) في غسل سائر الأعضاء (ما هو) (٤) كالدهن ، والماءُ المستعمل في رفع الحدث الأكبر والأصغر مطهِّر ، ويجوز التيمّم لأدنى حاجة ، ولا يبطل الوضوء بخروج النجس ـسوى البول والغائط (٥) من السبيلين ـولابمسّ النساء ، ولا بمسّ الذَّكر والفرج .

ويجوز الجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء في السفر والحضر بغير عذر، وأكثرُ عدوهم يصلّون الصلوات الأربعة متعاقبة متصلة؛ منتظرين خروج الإمام وتأخير الصلوات، أو<sup>(٦)</sup> لأنّ الدِّينَ مانعُ بزعمهم عن الصلاة في أوّل وقتها؛ لتقدُّم الواجب المضيَّق على الموسّع، وهذه أجوبتهم حيث يُطْعَنُ (٧) عليهم للتأخير، فإن قلتَ: ولم لا<sup>(٨)</sup> تؤخّرون المغربَ والعشاء إلى نصف اللّيل الّذي هو آخر وقت العشاء بزعمكم ؟! وهل هذا إلّا لِفراركم (٩) من العبادة وقلة مبالاتكم في أمر العشاء بزعمكم ؟!

<sup>(</sup>۱) في «ي»: ينجس.

<sup>(</sup>٢) عن «ه» فقط، وكتب فوقها «ظ».

<sup>(</sup>٣) عن «ه». وفي البواقي: ويُكتفى.

<sup>(</sup>٤) عن «ھ» فقط.

<sup>(</sup>٥) في «ي»: والغايه.

<sup>(</sup>٦) «أو» ليست في «أ» «ب» «ج».

<sup>(</sup>٧) في «أ» «ج» «ي»: نطعن.

<sup>(</sup>٨) عن «ه» فقط.

<sup>(</sup>۹) في «ه»: بفراركم.

في بيان تهافت ما نسبه صاحب النواقض إلى أصحابنا من الهفوات.......................

الدين ؟! فإما يبكمون و(1) يبهتون أويشرعون(1) في الطعن بالتنصيب والتسنين(1)، نعم هذه شيمة مَن ليس عنده يقين ولا تمكين.

ثمّ عندهم لا يجب في التشهد إلّا الشهادتان والصلاة على النبي وآله، ويجوز أن يكون المصلّي حامل النجاسة، وأن يكون في فم المصلّي سكّرٌ يـذوب(٤) فـيبتلعه حالَ الصلاة، وغير ذلك.

وأيضاً يجوز للصائم والصّائمة الحقنة بالمائع من الدّبر والقُبُل.

ومن أقبح القبائح تحليلهم الدخول في دبر (٥) المرأة، وهذه طريقة شائعة بينهم (٦)، ويقولون: إنّ (٧) ابن (٨) عبد العالي كان غالب (٩) وطئه في دبر المتعة، (وهم يطئون في الدبر (١١))(١١)، ومع هذه الشناعة يطعنون علينا \_الحنفيين (١٢) بالإكثار في التسهيل ولا يستحيون (١٣).

<sup>(</sup>١) في «أ»: أو يبهتون.

<sup>(</sup>٢) في «ي»: يسرعون.

<sup>(</sup>٣) في «ج»: بالتنصّب والتسنن.

<sup>(</sup>٤) في «ه»:سكّرة تذوب.

<sup>(</sup>٥) في متن «أ»: قُبل. وفي نسخة بدل منها كالمثبت.

<sup>(</sup>٦) في متن «ه»: عندهم. وفي نسخة بدل منها كالمثبت.

<sup>(</sup>٧) ليست في «ج».

<sup>(</sup>۸) عن «ج» «ی».

<sup>(</sup>٩) في متن «ه»: أغلب. واستظهر في الهامش ما أثبتناه.

<sup>(</sup>۱۰) في «ج» «ه» «ي»: دبره.

<sup>(</sup>۱۱) ليست في «أ».

<sup>(</sup>١٢) في «أ»: الحنفيّة.

<sup>(</sup>۱۳) في «ب»: يستحون.

فإن قالوا: قد ذهب إلى أكثر ما ذُكر بعضٌ من (١) المجتهدين المرضيّين لديكم ؟ قلنا: بلى ، ولكن مثل (٢) هذا المجموع من التسهيل لا يوجد إلّا في مذهبكم القريب إلى الزنادقة والباطنية (٣). وأمّا أمر المتعة وتحليل أمة الغير \_أختي (٤) الزنا \_ فسيذكران (٥) بعد هذا الفصل.

أقول فيه نظر :

أمَّا أوّلاً: فلأنّ الحكم بطهارة التيء والقيح والصديد ممّا يشترك فيه (٢٠) الحنفية أيضاً.

أمّا الأول: فلما ذكره (٧) شارح الوقاية من أنّ التيء القليل لا يكون نجساً (٨)، انتهى كلامه. ولا فرق بين قليل هذا وكثيره، بل القليل حيث كان أكثر وقوعاً من الكثير فالمسامحة في الحكم بطهارته تكون أشدّ مساهلةً من المسامحة في طهارة الكثير.

وأمّا الثاني: فلما ذكره شارح الوقاية من أنّه إذا عصر (٩) القرحة (١٠) فتجاوز

<sup>(</sup>۱) عن «ه» «ي».

<sup>(</sup>٢) في «ه»: بمثل.

<sup>(</sup>٣) في «أ»: والأباطنية. وفي «ج»: والأباطنة. وفي «د»: والأباطلة.

<sup>(</sup>٤) في «ه»: أعني.

<sup>(</sup>٥) في «أ» «ج»: سيذكران. وفي «د»: وسيذكران.

<sup>(</sup>٦) في «ي»: ممايشرك في الحنفية.

<sup>(</sup>٧) عن «ج» «ه»، و في البواقي: ذكر.

<sup>(</sup>٨) انظر البناية في شرح الهداية ١: ٢٠٦، والهداية في شرح البداية ١: ١٥.

<sup>(</sup>٩) عن «ه»، وفي البواقي: أعصر.

<sup>(</sup>۱۰) ليست في «ه».

في بيان تهافت ما نسبه صاحب النواقض إلى أصحابنا من الهفوات......................... ١٤١

وكان بحال (١) لو لم يعصر لم يتجاوز، لم ينقض الوضوء (٢)، ومن قواعدهم المذكورة في متن الوقاية وغيره «أنّ ما ليس بحدث \_أي ليس بناقض \_لايكون نجساً» (٣)، فيلزم أن لايكون القيح بل الدم المتجاوزُ عن تلك القرحة بسبب العصر نجساً، فضلاً عن الصديد.

وأمّا الثالث: فلها مرّ من شارح الوقاية ، ولما ذكره أيضاً من أنّه «إذا قشرت (٤) نقطة في العين فسال الصديد بحيث لم يخرج من العين لم ينقض الوضوء» (٥) ، ويفهم منه بضم ما سبق أنه إذا لم يسل في موضع آخر (٢) غير العين لا يكون ناقضاً ونجساً أيضاً ، (ولأنّه علّل عدَمَ الانتقاض بعدم السيلان ، وهو ممّا يتحقّق في غير العين أيضاً) (٧) تدبر .

وأمّا ثانياً: فلأنّ الحكم بطهارة المذي والوذي (^) معارَضٌ عمثله ، بل (٩) عما هو أمّا ثانياً: فلأنّ أبا حنيفة يحكم بإجزاء فرك (١١) المنيّ اليابس من دون غسله (١١) ، مع

<sup>(</sup>١) في «ه»: بحيث.

<sup>(</sup>٢) البحر الرائق ١: ٣٥، وصرح انه مختار الهداية.

<sup>(</sup>٣) حاشية الطحاوي على مراقى الفلاح ١٠٢.١

<sup>(</sup>٤) في «ه»: أقشرت. وكتب فوقها «كذا في النسخة».

<sup>(</sup>٥) انظر البحر الرائق ١: ٣٣، وحاشية رد المحتار لابن عابدين ١: ١٤٨.

<sup>(</sup>٦) ليست في «ه».

<sup>(</sup>۷) ليست في «ب».

<sup>(</sup>۸) في «أ» «د» «ه» «ي»: والودي.

<sup>(</sup>٩) ساقطة من «ج».

<sup>(</sup>١٠) في «ج»: الفرك.

<sup>(</sup>١١) المبسوط ١: ٨١، وتحفة الفقهاء ١: ٧٠، وبدائع الصنائع ١: ٧٠.

اتفاقه معنا في نجاسة المني، ومن العجب أنّه (١) لا يعتقد زوال حقيقة النجاسة بالفرك كما يدلّ عليه كلام قاضي خان في (فتاويه)(٢) من أنّه إذا أصاب الماءُ الثوبَ بعد فركِ المنيّ فالأصحّ أنّه يعود نجساً (٣)، انتهى.

وأمّا ثالثاً: فلأنّ الحكم بطهارة البول والغائط من كلّ ما يؤكل لحمه ممّا يشترك فيه الحنفية أيضاً، أمّا البول؛ فلها ذكر في الهداية، نقلاً عن محمد بن الحسن الشيباني الحد صاحبي أبي حنيفة \_ أنّه قال: بولُ الفرس وكلّ مأكول (<sup>1)</sup> طاهرٌ، وأمّا الغائط (<sup>0)</sup>؛ فلها ذكر في الكافي من أنّ محمّداً أفتى بأنّ روث الدواب وخَي البقر وبعر الغنم والإبل طاهر، بل ربّا يستفاد من كلامه أنّ محمّداً ينسب إلى أبي حنيفة أنّه كان في أوّل زمانه يفتي بالنجاسة، ثمّ لمّا دخل الري (<sup>٢)</sup> ورأى البلوى أفتى بأنّه طاهر (<sup>٧)</sup>، بل نُقِل عن محمّدٍ أنّ بول بعض ما لا (<sup>٨)</sup> يؤكل لحمه ليس بنجس كالهرّة والفأرة (<sup>٩)</sup>، بل يجوز عند بعض الحنفية غسل النجاسة ببول ما يؤكل لحمه دنك كمّه قد فالبول المذكور عندنا طاهر فقط، وعندهم طاهر ومطهّر معاً، ومع ذلك كمّه قد

<sup>(</sup>١) في «أ» «ج» «د»: أن.

<sup>(</sup>۲) ليست في «ي».

<sup>(</sup>٣) البحر الرائق ١: ٢٣٨ نقلاً عن قاضي خان.

<sup>(</sup>٤) في هامش «د»: ما يؤكل. وانظر المجموع للنووي ٢: ٥٤٩.

<sup>(</sup>٥) في «ي»: الغاية.

<sup>(</sup>٦) في «ي» : الرأي.

<sup>(</sup>٧) البحر الرائق ١: ٢٤٢ وصرح به عن البزازية، وانظر بدائع الصنائع ١: ٨١.

<sup>(</sup>٨) ساقطة من «أ».

<sup>(</sup>٩) البحر الرائق ١: ٢٤١، وانظر تحفة الملوك ١: ٢٢.

<sup>(</sup>١٠) انظر شرح فتح القدير ١: ١٩٤ وقد نقل قول التمرتاشي فيه.

في بيان تهافت ما نسبه صاحب النواقض إلى أصحابنا من الهفوات...................١٤٣

ذهب محمد بن الحسن إلى تحليل شرب أبوال الإبل وكلّ ما يؤكل لحمه (١)، بل قد ذهب إلى تحليل الروث (٢) أيضاً (٣)، فظهر أنّ الحنفية بأكل الخرُءِ أولى وأحرى من الإمامية.

وأمّا رابعاً: فلأنّ ما ذكره من كون البغل والحيار حلالين عندنا، مردود بأنّ في ذكر ذلك مخالفةً لما شرطه سابقاً من الاقتصار بذكر ما يتعلّق بالصلاة ومقدّماتها، ولعلّه لغاية جهله بالأحكام الفقهيّة لم يقدر على التمييز بين مقدّمات الصلاة وغيرها، ولهذا قد خبط في هذا الفصل بمثل (٤) ذلك مراراً كما ستطّلع عليه، ومع ذلك ليس (ما ذكره) (٥) من متفرداتنا، بل هو ممّا أفتى به ابن عبّاس والحسن البصري (ومالك) (١)، ويمكن معارضته باتّفاق الفقهاء الأربعة بتحليل أكل الثعلب والأرنب والضبّ والسمك الجرّي والمارماهي والزمّار وكلّ ما لا فلس له من السمك؛ خلافاً لأبي حنيفة معهم في الثعلب، وكذا معارض بتحليلهم طعام الكفّار،

<sup>(</sup>١) الانتصار: ٤٢٤ عن المجموع ٢: ٥٤٩ كما في هامشه.

<sup>(</sup>٢) لا يخفى أنّه لا فرق عندهم في الاعتبار ٣٣٣ قولُ أبي حنيفة وقول أحد صاحبيه، حتّى صرّحوا في كتبهم: بأنّ المجتهد يفتي ٣٣٤ في المذهب إن يُحبُّ بقول مَن شاء مِن علمائنا الثلاثة ؛ نصّ عليه في الفصول العمادية (في الفصل) ٣٣٥ السادس عشر.

بل نقل عن أبي يوسف أنّه كان يقول: كل قول قلناه بخلاف قول أبي حنيفة لم نقله ٣٣٦ من عند أنفسنا، إنّما كان قولاً قاله أوّلاً ثمّ انتقل عنه ولن نفهمه ٣٣٧، انتهى. وبالجملة هم كالحلقة المفرغة، فالذت على واحد منهم كالذبّ على الكلّ، فافهم. منه . حأجد>

<sup>(</sup>٣) بدائع الصنائع ١: ٦١، وحاشية رد المحتار لابن عابدين ١: ٣٢٤.

<sup>(</sup>٤) في «ج»: مثل.

<sup>(</sup>٥) ليست في «ب» «ه» «ي».

<sup>(</sup>٦) عن «د» وانظر ذهاب ابن عباس ومالك إلى ذلك في فتح الباري ٩: ٥٣٦، وانظر ذهاب الحسن البصري إليه في المجموع ٩: ٨، ونيل الأوطار ٨: ٢٨٥.

وتحليلهم الطحال والرحم والمثانة والذكر(١) والخصيتين، وليكن(٢) لهم هنيئاً مريئاً. وأمّا خامساً: فلأنّ ما ذكره من حكمنا بعدم تنجّس الجاري إلّا بالتغيّر (٣)، فذلك ممّا يشترك(٤) فيه الحنفية؛ مصرّحين به في من الوقاية ومختصره(٥) المتداولَين بين مفاليك طلبتهم ، وليت شعري كيف يذهب مثل ذلك على هذا الرجل الذي يُظهر كمالَ التتبع في أحكام إمامه الجدِّد؟! وكيف يغفل عن المسائل الضرورية الّتي لا يسع للمكلّف الجهل بها؟!

وكذلك في ذكره للقلّتين (٢) (والاعتراضُ به علينا دليلٌ على جهله بمذهبنا؛ فإنّ القول بالقلَّتين)(٧) إنَّما هو مذهب إمامه القديم أعنى الشافعي، وإنَّما الَّذي نــزَّله(^) الإماميةُ منزلةَ الكثير هو الكرّ الذي يبلغ أضعاف القلّتين وضِعْفَ ما قرّره الحنفي من الحوض الكبير عند تحقيق مذهبه فيه (٩)، وكلّ ذلك منافٍ لما تصلّف به صاحبُ النواقض في كتابه من كثرةٍ مهارته واطَّلاعه على مذهب الطرفين، وقد سبق منه نظيره مراراً ، و(١٠) لعلّه تجاهل (عن ذلك)(١١) هاهنا احتيالاً مع الحنفية ، بإظهار أنّ

<sup>(</sup>١) قوله «و الذكر» عن «أ» «ج».

<sup>(</sup>٢) في «ي»: ولكن.

<sup>(</sup>٣) في «ه»: بالتغيير.

<sup>(</sup>٤) في «ي»: يشرك.

<sup>(</sup>٥) و هو مصرّح به في متن الهداية و شرحه المسمى بالبناية ١: ٣٢٨.

<sup>(</sup>٦) في «ج»: القلّتين.

<sup>(</sup>۷) ليست في «ب».

<sup>(</sup>٨) في «أ»: نزل.

<sup>(</sup>۹) ليست في «ب».

<sup>(</sup>١٠) الواو ليست في «أ». وفي «ب»: ولعلّ.

<sup>(</sup>۱۱) ليست في «ب» «ه».

في بيان تهافت ما نسبه صاحب النواقض إلى أصحابنا من الهفوات....................... ١٤٥

انتقاله عن مذهب الشافعي قد بلغ إلى مرتبة نسي مـذهب الشـافعي في المسـائل الضرورية.

وبالجملة: ما ذكره في هذا الفصل يدلّ على أنّه ملحد لم يأخذ واجباته في طول أوقاته عن شيء من المذاهب، وإظهارُ النقل والانتقال، والتبرّي عن الرفض والاعتزال، ليس (إلّا مجرّد)(١) الاحتيال والانتحال.

وأمّا سادساً: فلأنّ ما ذكره من حكمنا بطهارة الفم والأنف والعين \_ بمعنى أنّه لو دمي (٢) فم مكلّف مثلاً وزال الدم لا يجب تطهير الفم \_ فمّا يشترك (٣) فيه الحنفية أيضاً، قال شارح الوقاية: إنّ كلّ دم ظهر أو (٤) ارتق على رأس جراحة ولم يَسِلْ (٥) لم ينقض الوضوء (٢)، وهذا الحكم كما (٧) صرّحوا به يشمل أيَّ جراحة كانت؛ في الفم أو (٨) الأنف أو (١) العين (أو غيرها) (١٠)، وبضم قاعدتهم السابقة يلزم أن لا يكون نجساً، على أنّ الشارح المذكور قد ذكر في خصوص الأنف أنّه إذا أدخل إصبعه في أنفه فرأى أثرَ الدّم لا ينقض الوضوء (١١).

<sup>(</sup>۱) بدلها في «ب»: بمجرّد.

<sup>(</sup>۲) في «ب» «ه»: أدمى.

<sup>(</sup>٣) في «ي»: يشرك.

<sup>(</sup>٤) في «أ» «ج»: وارتقى.

<sup>(</sup>٥) في «ج»: ينتقل.

<sup>(</sup>٦) انظر البحر الرائق ١: ٦٣، وحاشية رد المحتار ١: ١٤٥ و١٥٩.

<sup>(</sup>٧) ليست في «ي».

<sup>(</sup> ٨ ) في «أ» «ب» «هـ» «ي»: والأنف.

<sup>(</sup>٩) في «ي»: والعين.

<sup>(</sup>۱۰) لیست فی «ب» «ه».

<sup>(</sup>١١) مستدلين بفعل أبي هريرة ، انظر شرح العمدة ١: ٢٩٧\_ ٢٩٨ والمغني لابن قدامة ١: ١٢٠.

وأمّا قوله: ولعلّهم بهذه الجرأة يأكلون كلّ خرءٍ ، فقد بيّنا سابقاً أنّ صاحب النواقض \_ وخليفته الّذي طُرِحَ في المزابل (١) ، وإمامه الذي يزار في بيت النجاسات \_ أولى بهذا التعريض ، وإنّ رَجْمَهُ الناسَ بالحجرِ مع علمهِ بكون بيته من الزجاجِ ، دليلٌ على قلّةِ حيائه وبلوغهِ في اللَّجاج .

وأمّا سابعاً: فلأنّ ما ذكره من عدم إيجاب غسل الرجلين (٢) في مذهبنا، ليس بساهلة وتوسّع في الأمر، بل الغسل أسهل من المسح؛ إذ يجب فيه عندنا خصوصيّة أن يكون الماء الذي يُعسَحُ منه من الماء المتخلّف في اليد من بقيّة ماء الوضوء، وربّا تجفّ اليد بأدنى تراخ، فيتوجّه الاستئناف، وكذا يجب رعاية أن لا يكون ذلك (٣) الماء كثيراً بحيث يتحقّق معه الغسل، فربّا يُحتاج إلى نفض اليد مراراً، ولا يجب في الغسل شيء من ذلك.

على أن ما ذكره من الإيراد\_بعد كونه إيراداً حقيقةً على صريح القرآن، وعلى ابن عبّاس، وأنس بن مالك، وعكرمة، والشعبي (٤)، والعترة الطاهرة (٥) من أهل

<sup>(</sup>۱) إشارة إلى ما نقله صاحب الاستيعاب من رؤساء ذوي الأذناب حيث روى بإسناده المنتهي إلى مالك أنّه قال: لمَا قُتل عثمان أُلقي على المزبلة ٣٣٨ ثلاثة أيّام، فلمّاكان في الليل أتاه اثنا عشر رجلا، فيهم ٣٣٩ حويطب بن عبد العزّى وحكيم بن حزام وعبدالله بن الزبير، فاحتملوه وساروا به إلى المقبرة ليدفنوه، و عمّاناداهم قوم: والله لئن دفنتموه (هاهنا) ٣٤١ لنخبرن ٣٤١ الناس غداً، فاحتملوه وكان على بابٍ وإنّ رأسه ليقول: طقْ طقْ، حتّى ساروا به ودفنوه في نواحي البقيع. منه الله على جد> [انظر الاستيعاب ٣: ١٠٤٧].

<sup>(</sup>٢) في «ي»: الرجل.

<sup>(</sup>٣) عن «ج»، وفي البواقي: تلك، وكتب فوقها في «ه»: ز ز ز ظ.

<sup>(</sup>٤) وهاهنا روي عن الشعبي أنّه قال: نزل القرآن بالمسح، والغسل سُنّة. منه ﴿ . <أ د > [معاني القرآن ٢: ٢٧٣].

<sup>(</sup>٥) قال فخر الدين الرازي في تفسيره الكبير: اختلفوا في مسح الرجلين، فقال القّفال ٣٤٣: نقل عن ابن

البيت المعصومين \_ معارَضٌ بتجويز من عدا المالكيّة (١) من الجمهور المسح على الحقين، ومبالغتهم فيه، مع مخالفته لنصّ الكتاب حيث أوجب (إلصاق المسح أو الغسل بالرجلين) (٢)، والماسحُ على الخفيّن ليس ماسحاً على الرجلين، بل لا نسبة بين الخفيّن وبين شيءٍ من أبعاض الإنسان وجوارحه، إلّا كنسبة غيرهما من الملبوسات إليها (٣)، لهذا قال الصادق المالية: إذا ردّ الله سبحانه كلَّ إهاب إلى موضعه ذهبت طهارةُ هؤلاء \_ يعنى الناصبة (٤) في جنوب الإبل والبقر والغنم (٥).

وأغرب من ذلك أنهم أنفسهم يروون عن عائشة أنها قالت: (لَئِنْ أمسح) (٢) رجلاي بالمواسي أحبّ إليّ من (٧) أن أمسح على الخفّين (٨)، ويُروى عن أبي هريرة أنّه كان يقول: ما أبالي أمسحتُ على خُفّى أم مسحت على ظهر (١) عير بالفلاة (١٠).

<sup>■</sup> عبّاس وأنس بن مالك وعكرمة والشعبي وأبي جعفر محمد بن علي الباقر ٢٤٤، أنّ الواجب فيهما المسح، وهو مذهب الإمامية، وقال جمهور الفقهاء والمفسرين: إنّ الواجب هو الغسل، وقال داود: يجب الجمع بينهما، وهو قول الناصر [للحق] من أئمة الزيدية، وقال الحسن البصري ومحمد بن جرير الطبري: إنّ المكلّف مخيّر بين الغسل والمسح، انتهى كلامه. منه ﷺ. <أجد> [انظر التفسير الكبير ١١، ١٦١].

<sup>(</sup>١) في متن «ي»: الملائكة. وفي نسخة بدل منها كالمثبت.

<sup>(</sup>٢) بدلها في «د»: الصادق المسح بالرجلين.

<sup>(</sup>٣) في «ه»: إليهما.

<sup>(</sup>٤) في «ج» «ي»: الناصبية.

<sup>(</sup>٥) الصراط المستقيم ٣: ٢٦٧.

<sup>(</sup>٦) عن «ج» فقط. و الذي في الصراط المستقيم: لئن تقطع رجلاي ... الخ.

<sup>(</sup>٧) ساقطة من «ج».

<sup>(</sup>٨) الصراط المستقيم ٣: ٢٦٧.

<sup>(</sup>٩) في «ب» «ه»: ظاهر.

<sup>(</sup>١٠) عن «ج» «د»، وفي البواقي: بالفلا. الصراط المستقيم ٣: ٢٦٧.

وأمّا ثامناً: فلأنّ ما ذكره من اكتفاء أصحابنا في غسل سائر الأعضاء بما هو كالدهن، إمّا هو عند الضرورة وقلّة الماء، ومع هذا فهو ممّا يشترك (١) فيه الحنفية أيضاً؛ إذ ذكر (٢) الفاضل البرجندي في شرحه لختصر الوقاية ناقلاً عن الذخيرة : أنّ أبا يوسف لم يشترط (٣) في الوضوء التقاطرَ والتسييل بل يكفيه بَلُّ العضو (٤)، انتهى.

وأمّا تاسعاً: فلأنّ ما ذكره من حكمنا بطهورية الماء (٥) المستعمل في رفع الحدث الأكبر فليس باتفاقي (٢) عندنا ، مع أنّه ممّا اشترك (٧) فيه زُفَر في أحد قوليه ، وأيضاً معارَضٌ بما هو أشنع ؛ كاتّفاقكم (٨) على طهورية الماء الذي استعمله الكفّار في أغسالهم ، وهل يجوّز عاقلٌ أن يكون الماء الجاري على بدن المسلم الخالي عن النجاسة الخبثية (١) نجساً ، و (١٠) الماء الجاري على بدن المشرك \_الذي قد نصّ الله تعالى على نجاسته ، بقوله ﴿ إِنَّمَا ٱلْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ ﴾ (١١) \_طاهراً ؟! ثمّ يفرّ قون في ذلك تعالى على نجاسته ، بقوله ﴿ إِنَّمَا ٱلْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ ﴾ (١١) \_طاهراً ؟! ثمّ يفرّ قون في ذلك

<sup>(</sup>١) في «ي»: يشرك.

<sup>(</sup>۲) في «ي»: ذكره.

<sup>(</sup>٣) في «ي»: يشرط.

<sup>(</sup>٤) تحفة الفقهاء ١: ٨.

<sup>(</sup>٥) ليست في «د».

<sup>(</sup>٦) في «د»: باتفاق.

<sup>(</sup>٧) في «ي»: أشرك.

<sup>(</sup> ٨) في «أ»: كاتفاقهم. وفي «ي»: لا تفاقكم.

<sup>(</sup>٩) في «ه»: الجنبية.

<sup>(</sup>١٠) في «ب»: أو الماء.

<sup>(</sup>١١) التوبة؛ ٢٨.

في بيان تهافت ما نسبه صاحب النواقض إلى أصحابنا من الهفوات.......................

بأن نيّة (١) القربة صارت موجبةً لنجاسة الماء في المسلم، وعدَمها صار موجباً لطهوريته في السّر والجهار؟!

وأمّا عاشراً: فلأنّ ما ذكره من تجويزنا للتيمّم بسبب أدنى حاجة، إن أراد به تجويز ذلك في موضع لا ضرّر للمكلّف في استعال الماء لا بالفعل ولا بالقوة، فهو افتراء بلا امتراء، وإن أراد تجويزه مع توقّع الضرر فهو لا يختصّ بمذهبنا بل يشترك (٣) فيه الكلّ، مع أنّه معارّضٌ بتجويز أبي حنيفة التيمم قبل دخول الوقت (٤)، وبتجويزه التيمّم بالملح والكحل (٥) وأمثالها، مع أنّ أكثر اللغويّين على ما شهد به الفاضل التفتازاني في حاشية الكشّاف (٢) فستروا (٧) الصعيد المذكور في آية التيمّم بالتراب، وهو المرويّ عن ابن عبّاس، ورواه صاحب الجمهرة عن أبي عبيدة معمر بن المثنى بقوله: هو التراب الخالص (٨).

وأمّا الحادي عشر: فلأنّ ما ذكره من أنّه لا يبطل الوضوء عندنا بخروج النجس سوى البول والغائط، فهب أنّه كذلك، ولنعترف (٩) بأنّ في مذهبنا قد وجد

<sup>(</sup>١) في «ي»: بأن نهانية.

<sup>(</sup>٢) في «ي»: بذلك.

<sup>(</sup>٣) في «ي»: نشرك.

<sup>(</sup>٤) تحفة الفقهاء ١: ٤٦، وبدائع الصنائع ١: ٥٥.

<sup>(</sup>٥) الهداية مع شرحه المسمى بالبناية ١: ٥٠٥، والمبسوط للسرخسي ١: ١٠٩.

<sup>(</sup>٦) حاشية التفتازاني على الكشاف، الورقة ٢٥٥ عند الآية ٤٣ من سورة النساء، نسخة خطية في المكتبة الرضوية رقم ١٢٨٩.

<sup>(</sup>٧) في «ه»: فسر.

<sup>(</sup>٨) انظر الجمهرة ٢: ٦٥٤.

<sup>(</sup>٩) في «ج»: ولتعرف.

مساهلتان (١) لم يوجدا في مذهب أبي حنيفة وهما (٢) عدم الحكم على الدم والقيء بكونها (٣) من النواقض لكنّا سنأتي إن شاء الله تعالى في الجند الآتي بذكر تسهيلات أبي حنيفة وكفريّاته التي لا تتناهى ، على وجه يشهد به (٤) صاحب النواقض بأنّ هاتين المساهلتين (٥) بالنظر إليها يلحق بالعدم .

وأمّا ما ذكره من مسّ الذكر والفرج، فقد وافقنا الحنفية في عدم الانتقاض بهما -كما صرّح به في الوقاية ومختصره -وإنّا المخالف هو الشافعي (٦)، وهذا أيضاً من جهالاته بالمذاهب.

وأمّا الثاني عشر: فلأنّ الوجه عندنا في تجويز تأخير الصلاة (٧) إلى آخر الوقت، ليس ما ذكره مفترياً علينا، بل الوجه ما ثبت عندنا من طريق (٨) أهل البيت ﷺ، وهو امتداد وقت كلّ صلاة إلى حدّ معين؛ كما قاله الحنف في صلاة

<sup>(</sup>۱) في «ب» «ه»: مسألتان.

<sup>(</sup>٢) في «ب» «هـ» «ي»: وهو.

<sup>(</sup>٣) في «ي»: بكونها.

<sup>(</sup>٤) عن «ب» «ه».

<sup>(</sup>٥) في «ب» «ج» «ه»: المسألتين.

<sup>(</sup>٦) انظر البحر الرائق ١: ٤٥ ففيه رأي الحنفية ومخالفة الشافعي.

<sup>(</sup>٧) لا يخفى أنّ هذا الإلزام مختص بما إذا أريد من الجمع بين الفرضين الجمع بين فعلهما، وأمّا إذا أريد به جمعهما في وقت واحد، فالجوابُ الأحاديثُ المذكورة على أن لكلٌ من الظهر والعصر عند أصحابنا وقت مختص ووقت مشترك، وهم إنّما يجمعون بين الفرضين في الوقت المشترك بينهما لا المختص بأحدهما، فتدبرٌ. منه ﴿ د >

<sup>(</sup>٨) في «ي»: الطريق.

في بيان تهافت ما نسبه صاحب النواقض إلى أصحابنا من الهفوات........................ ١٥١

العشاء وغيرها، ومع ذلك لا ننكر أنّ أوّل الوقت أفضل (١)، غايةُ الأمر أنّ بعض المقلّدين المشتغلين (٢) بالدنيا ربّا يتركون الفضيلة ويـؤخّرون الصلاة إلى آخر الوقت.

ومع ذلك، معارضٌ بما أفتى به أبو حنيفة من استحباب الإسفار بالصبح، وتأخير الظهرين والجمعة (٣)، وأين الحكم بمجرد الجواز من الحكم بالاستحباب؟! وأمّا خصوصيّة الجمع، فلازم من فتوى أبي حنيفة باستحباب (٤) تأخير الظهرين.

مع أنّ (٥) استبعادهم لمشروعيّة الجمع بين الفرضين (٦) استبعادٌ منهم

<sup>(</sup>۱) قال العلامة الحلّي رضي الكتاب الموسوم بمنتهى المطلب: الصلاة في أوّل الوقت أفضل، إلّا العشاء والمغرب للمفيض من عرفات، والظّهر في الحرّ الشديد، ثمّ استدل على ذلك بسبع أحاديث مروية من طريق العامّة والخاصة، منها ما روي في الصحيح عن عبدالله بن سنان، (قال: سمعت أبا عبدالله و ٣٤٦ يظيلاً) ٣٤٦ يقول: لكلّ صلاة وقتان، فأوّل الوقت أفضله، وليس لأحد أن يجعل آخر الوقتين وقتاً من غير علة اللّ في عذر ٣٤٧.

وفي الصحيح عن ٣٤٨ محمد بن مسلم، قال: سمعت أبا عبدالله الله يقول: إذا دخل وقت صلاة فتحت أبواب السَّماء لصعود الأعمال، فما أحب أن يصعد (عمل) ٣٤٩ ولا يكتب في الصحيفة أحد ٢٥٠ أوّل مني، ثم قال يَخ : ولأنّها طاعة فيستحب تعجيلها كغيرها، ولا نعرف في ذلك خلافاً، انتهى. منه الله عنه المطلب ٤: ١١٤ ١١٤].

<sup>(</sup>٢) في «ه» والمشتغلين. وفي «ي» من المشتغلين.

<sup>(</sup>٣) بدل قوله «و الجمعة» في «ج»: يوم الجمعة. وانظر الصراط المستقيم ٣: ١٩٨.

<sup>(</sup>٤) ليست في «ج».

<sup>(</sup>٥) ليست في «ي».

<sup>(</sup>٦) في «ي»: الفريضين.

للأحاديث الصحيحة عندهم، وردُّ عليها، فمن ذلك ما ذكره الحميدي في كتابه (۱) الجمع بين الصحيحين (في طريق) (۲) مسند عبد الله بن عبّاس، في الحديث الثامن والمائتين من المتفّق عليه، قال: صلّى (۳) رسول الله عليفيّ الظهر والعصر والمغرب والعشاء جمعاً (٤) من غير خوف ولا سفر، وفي رواية زهير: بالمدينة، وفي رواية ابن الزبير (٥): فسألت سعيداً (٦): لم فعل ذلك؟ قال: فسألت ابن عبّاس (٧) كها سألتني، قال: أراد أن لا يحرج أمّته (٨).

وروى مسلم في صحيحه من حديث حبيب بن أبي ثابت نحو حديث زهير عن ابن الزبير، وقال: من غير خوف ولا مطر ولا سفر (٩)، وفي رواية جابر بن زيد في مسند ابن عبّاس، قال: إنّ النبي ﷺ صلّى بالمدينة سبعاً وثمانياً ؛ الظهر والعصر والمغرب والعشاء (١٠).

<sup>(</sup>۱) في «ب» «ج»: كتاب.

<sup>(</sup>٢) عن «ج»، وفي البواقي بدلها: طرق في.

<sup>(</sup>٣) ليست في «أ» «ب» «د» ، وادخلت في «هه وكتب فوقها «ظ».

<sup>(</sup>٤) في «ي»: جميعا.

<sup>(</sup>٥) في «أ» «ج» «ي»: الزهير. وفي «د»: زهير.

<sup>(</sup>٦) في «ه»: سعداً.

<sup>(</sup>٨) الجمع بين الصحيحين للحميدي ٢: ٦٣ ـ ٦٤.

<sup>(</sup>٩) صحيح مسلم ١: ٤٩٠ ـ ٤٩١.

<sup>(</sup>۱۰) صحیح مسلم ۱: ٤٩١.

وأمّا الثالث عشر: فلأنّ اقتصار أصحابنا في التشهّد على ما ذكر ، معارَضٌ بأضعاف ذلك (١) ، وهو اقتصار أبي حنيفة (٢) بقراءة «دو برگ سبن» بدل الحمد والسورة (٣) ، وإهماله البسملة فيهما ، وإحداث (٤) ضرطة أو فسوة بدلاً عن التسليم (٥) ، لكنّ قبح ذلك لا يظهر على صاحب النواقض حيث امتلأت مشامُّهُ (١) من روائح مثل هذه القاذورات والنواقض .

وأمّا الرابع عشر: فلأنّ تجويزنا ابتلاع ما يذوب من السكّر في فم المصلي، معارَضٌ بما ذكره الفاضل البرجندي في شرح مختصر الوقاية \_ناقلاً عن خواهر زاده \_من أنّه لو أكل بعض اللّقمة وبقي البعضُ في فمه، فشرع في الصلاة، فابتلع، لا تفسد صلاته (۷)، بل نقل عين (۸) المسألة عن بعضهم، وقال: لو كان في فمه سكّر يذوب ويَدخُلُ في حلقه، يفسد على المختار، انتهى (۹). فإنّ لفظ «المختار» يدلّ على أنّ الفتوى بينهم مُحتَلَفٌ [فيها]، والفتوى بين أصحابنا أيضاً كذلك، فصرنا رأساً

<sup>(</sup>۱) ليست في «ي».

<sup>(</sup>٢) إنّما ٣٥٢ نسب الاقتصار إلى أبي حنيفة ٣٥٣ ولم ينسبه إلى عامّة الحنفية ؛ لأنّ أبا حنيفة قد تفرّد بذلك، وخالفه صاحباه فيه ، كما أشار إليه صاحب المنظومة بقوله:

<sup>(</sup>ولو تلا بـالفارسي ٣٥٠ يـجزي ٣٥٥ وجـــوّزا ذلك عــند العــجز)٣٥٦

منه ﷺ. <أجد> [كتب في النسختين «أ» «ج» تحت كلمة «وجوّزا» أي صاحباه ].

<sup>(</sup>٣) في «ج»: وسورة. وانظر إرشاد الأذهان للعلامة الحلّي ١: ١٣٩، ووفيات الأعيان ٥: ١٨٠ ـ ١٨١.

<sup>(</sup>٤) كلمة «إحداث» ليست في «ه».

<sup>(</sup>٥) إرشاد الأذهان ١: ١٣٩.

<sup>(</sup>٦) في «ه»: شامَّته.

<sup>(</sup>٧) نقله عن خواهر زاده في البحر الرائق ٢: ٢٥.

<sup>(</sup>۸) ليست في «أ» «ج».

<sup>(</sup>٩) انظر مثل هذا الاختلاف في فتح العزيز ٤: ١٢٤.

برأس في ابتلاع السكّر ، وبقيت فتوى اللّقمة زيادةً منهم في أكل الخُرء.

وأمّا الخامس عشر: فلأنّ ما ذكره من تفرّدنا في تجويز الحقنة للصائم، مردود بأنّه خارجٌ عن الصلاة ومقدّماتها الّتي شرط الاقتصار بذكرها في هذا الفصل، ومدفوعٌ (۱) بتجويز الحنفيّة إيصالَ الدواء اليابس إلى الجوف، (فقد قال الفاضل البرجندي في شرح المختصر: إنّ مراد المصنف بالدواء الواصل إلى الجوف) (۲) للذي حُكِم بكونه مفسداً للصوم \_هو الدواء الرطب فقط على ما في الهداية (۳)، وفي الكافي: اليابس لا يفسد عند الكل، انتهى.

ومعارض بتجويزهم أيضاً بلع الصائم حصاة أو خاتاً وما أشبهها (٤) متعمداً (٥) من غير إيجاب شيء عليه من القضاء والكفّارة (٢)، على أنّ المسألة عند أصحابنا أيضاً خلافيّة كها صرّح به في الدروس (٧).

وأمّا السادس عشر: فلأنّ ما ذكره من تحليل أصحابنا الدخول في دبر المرأة، (مدخولٌ بأنّه ليس ممّا اتفق أصحابنا عليه \_كما يدلّ عليه إطلاق عبارته \_فإن كثيراً من أصحابنا قال: إنّه حرام، ومن قال منهم بالجواز قال: إنّه مكروه على كثيراً من أصحابنا قال: إنّه حرام، ومن قال منهم بالجواز قال: إنّه مكروه على كراهية شديدة، و)(٨) مردُود بمخالفة ذكره للشرط المعهود، ومَؤيّدٌ بموافقة مالك

<sup>(</sup>١) في «ه»: ومخبوط.

<sup>(</sup>۲) ليست في «ه».

<sup>(</sup>٣) انظر الهداية في شرح البداية ١: ١٢٥.

<sup>(</sup>٤) في «ي»: و ما شبهها.

<sup>(</sup>٥) في «ي»: معتمدا.

<sup>(</sup>٦) الفصول المختارة: ١٩٧.

<sup>(</sup>٧) الدروس الشرعية ١: ٢٧٣ / باب القضاء والكفارة.

<sup>(</sup>۸) ليست في «ب» «ه» «ي».

في بيان تهافت ما نسبه صاحب النواقض إلى أصحابنا من الهفوات......................... ١٥٥

معنا ومبالغته في حلّية ذلك؛ حتى روي عنه أنّه قال: ما أدركت أحداً أُقتدي به في ديني يشكُّ في أنّ وَطْءَ المرأة في دبرها حلال، ثمّ قرأ الآية المذكورة(١).

وروى عنه (٢) جلال (٣) الدين السيوطي في تفسيره المشهور (٤) ما حاصله أنّ واحداً سأل مالكاً عن ذلك، فقال: اغتسلت هذه الساعة عن هذا الفعل (٥)، إلى غير ذلك.

وقد أشار إلى هذا المعنى (٦) عبد الرحمن الجامي في كتاب (٧) بهارستان ، فقال : شعر :

## گفت مملوکهای بمالك خویش كسزقفایش گسرفته (<sup>۸)</sup> راه فساد

مَــذهبي تــقبيلُ خَــدُّ مُــذُهَبِ ســيّدي ماذا تـرى في مـذهبي لا تـــخالف مــالكاً فــي رأيــه فَـــبِهِ يأخـــذ أهــلُ المــغربِ

منه ﷺ. حجد> [انظر بغية الوعاة ٢: ٢٧١].

<sup>(</sup>١) لم تُذكر الأية من قبل، وهي قوله تعالى ﴿ نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ ﴾. وانـظر المغنى لابن قدامة ٨: ١٣١، والانتصار: ٢٩٣.

<sup>(</sup>٢) في «ه»: وروي عن.

<sup>(</sup>٣) من هنا إلى قوله: «المعروف المأثور في ذلك» من الجند السادس، ساقط من «أ». فتكون العبارة: و روى عنه المعروف المأثور.

<sup>(</sup>٤) في «ب»: المذكور.

<sup>(</sup>٥) انظر الدر المنثور ١: ٢٦٦.

<sup>(</sup>٦) ليست في «ي».

ويلمح إلى مقدمات ما أفتى به مالك من إباحة ٣٥٧ وطء الغلام ، الشَّعْرُ الذي نسبه الشيخ نور الدين على بن عراقي المصري الشافعي في تذكرته إلى القاضي الأديب أبو الحكم مالك بن مراحل ٣٥٨، وهو هذا:

<sup>(</sup>٧) في «ي»: كتب.

<sup>(</sup>٨) عن «ي»، وفي البواقي: گرفت.

ترك ابن فعل كن كه جايز نيست ننزد ديسن بسروران شرع نهاد گفت خامش كه شيخ دين مالك بيچنين عيش رخصت ما داد گفت مسكين ززير اوكه خدات در زد وگسير مالك اندازاد بل قد نقلوا عن مالك إباحته لوطء الغلام، كها أشار إليه قطب الموحدين الشيخ فريد الدين العطّار في حيث أنشد: شعر:

آبروی<sup>(۱)</sup> غلام خویش مبر دفتر بد به نام خویش مبر (<sup>۲)</sup> نستوان زد بسه گفته مسالک غوطه در ورطهای چنین هالک

(ونقل جماعة من علماء الشافعية \_ منهم الرافعي في الشرح الكبير \_ عن ابن عبد الحكم تلميذ الشافعي: أن الشافعي قال: لم يصح عن النبي الشافعية في تحريمه ولا تحليله شيء ، والقياس أنه حلال، ونقل أن بعض الشافعية أقام ما رواه ابن عبد الحكم قولاً له (٣) )(٤).

ومع ذلك معارَضٌ بتحليل الحنفية لفَّ الحرير على الأيور (٥) ودسّها في الأمهّات ومن في (٦) مرتبتها من البنات والأخوات، فضلاً عن الأجنبيات (٧).

وأمّا السابع عشر: فلأنّ ما ذكره بقوله: قلنا: بلى، ولكنّ مثل هذا الجموع لا يوجد إلّا في مذهبكم ... إلخ، مردود بما أريناكه من وجود مجموع ما ذكره مع

<sup>(</sup>۱) في «ي»: درروي.

<sup>(</sup>٢) عن «د» «ي»، وفي البواقي: مدر.

<sup>(</sup>٣) تلخيص الحبير ٣: ١٨٥.

<sup>(</sup>٤) ليست في «ب» «ه».

<sup>(</sup>٥) في «ي»: الاحليل.

<sup>(</sup>٦) ليست في «ب».

<sup>(</sup>٧) انظر الصراط المستقيم ٣: ٢٧٦.

أضعاف أمثاله (١) في مذهب (٢) الحنني، بل قد وقع الاعتراف منهم بأنّ جميع الأقوال المختلفة المنتشرة في سائر المذاهب مجتمعةً في مذهب أبي حنيفة.

فقد نقل صاحب طبقات الحنفية عند بيان حال أبي بكر بن مسعود بن أحمد الكاشاني: أنّه لمّا قدم الكاشاني إلى دمشق حضر إليه (٣) الفقهاء وطلبوا منه الكلام معهم في مسألةٍ، فقال: لا أتكلّم (٤) في مسألة فيها خلاف أصحابنا، فعيّنوا مسائل كثيرة، فجعل (٥) كلّما ذكروا مسألةً يقول: ذهب إليه من أصحابنا فلان وفلان، فلم يزل كذلك حتى لم يجدوا مسألة إلّا وقد ذهب إليها واحد من أصحاب أبي حنيفة، فانقضى المجلس على ذلك (٢)، انتهى.

على أنّه لو فرض عدم وجود المجموع في خصوص مذهب الحنفي، فلا يُسمن ولا يغني من جوع؛ لأنّا لا نفرّق بين المذاهب الأربعة ،بل (٧) هم كالحلقة المفرغة، كيف؟ وقد اشتهر عن السيد المرتضى وفي أنّ الناس إمّا إمامي أو كافر، وقد قال النبي المُنْ الكفر ملّة واحدة (٨).

ومع ذلك، قد أفتي ابن همّام \_من أجلّاء متأخّري الحنفية \_(بأنّه يجوز للمقلِّد

<sup>(</sup>١) في «ب» «ج» «د» «ي»: أضعافه وأمثاله.

<sup>(</sup>۲) في «ب»: مذاهب.

<sup>(</sup>٣) في «ج»: إليها.

<sup>(</sup>٤) في «د»: لا أتكلِّم إلَّا في مسألة.

<sup>(</sup>٥) في «ج»: فجعلوا.

<sup>(</sup>٦) الجواهر المضية في طبقات الحنفية ١: ٢٤٥.

<sup>(</sup>٧) ليست في «ج».

<sup>(</sup>٨) فتح الباري ١٢: ٢٤٠، وفيض القدير ٦: ١٢٣.

أن يختار عن كلِّ مذهب ماهو أسهل وأيسر، فقد حصل بفتوى هذا الحنفي)(١) لمكلّف واحدٍ مساهلاتٌ غيرُ متناهيةٍ، تحكم البديهة العقلية بأنّ أحداً من الأنبياء عليه لم يُبعث لأجل إبلاغ شيء منها، ولنعم ما قيل:

#### شــافعی گـفت کـه شـطرنج مـباحست مـدام

راست گفته (۲) است چنین است که فرمود (۳) امام

خـواجـه مـالك سـخنى گـفت از ايـن نـازكتر

كسه بسه نسزديك خسردمند مسباح است غسلام بسوحنيفه بسه (٤) از ايسن گويد در بياب شراب (٥)

کــه زجـوشیده بخور کـان $^{(7)}$  نبود هیچ $^{(4)}$  حـرام

حسنبلی گفت (اگر آنکه)(۸) به غم درمانی

پسستهٔ بسنگ تسناول کسن و(٩) خوش باش مُدام

<sup>(</sup>١) عن «ي» فقط.

<sup>(</sup>٢) في جميع النسخ: گفت. والصواب ما أثبتناه.

<sup>(</sup>٣) بدل كلمة «فرمود» في «ه»: گفت است.

<sup>(</sup>٤) في «ي»: بد.

<sup>(</sup>٥) أز همه بهتر آنكه در متن هدايه ديده شدكه بنج حلال است وسكر از حلال موجب حد نيست. <ج> ۲۵۹ [انظر حاشية رد المحتار ٦: ٤٥٧ نقلاً عن الهداية ].

<sup>(</sup>٦) في «ب»: كو . وفي «ج»: تا.

<sup>(</sup>٧) ف*ي «ج»*: بر تو .

<sup>(</sup>۸) في «ب» «ج» «د» «ي»: که گر زانکه.

<sup>(</sup>٩) الواو ليست في «ي».

# بنگ ومی میخور و (۱)کون میکن (۲) (ومیباز قمار) (۳)

#### كسه مسلماني از ايسن چسار امسام است تسمام

### الطائفة الرابعة عشر:

قال صاحب النواقض: ومن هفواتهم إنكارُهم الصوفية، حتى أنّ شيخهم المقتول قال في دروسه: ويحرم تصفية الباطن، فويل لمن سعى بتصفية باطنه وارتاض، أو ذكر اسم الأربعين، فيجتمع على قتله أكثر من أربعهائة، ومَن ظنّوه مراقباً يقولون أنّه نقشبندي يوجبون قتله، ومن طالع كتب الصوفية فهو أردأُ أنا عندهم من العامل بالإنجيل والتوراة، ولذلك لا ترى بينهم إلّا من قَسَا قلبه، بحيث لو صقلت مرآة ضميره بصياقل النور ألف سنة لما زال عنه الصدى قدر ثقبة إبرة، وإن أنكرت ذلك فاذكر اسم رافضي تظنّ فيه صفاءً وكرامةً، ومن يُظنّ فيه صفاء واشتهرت منه كرامة فهو من أهل السنّة باتّفاقهم معنا في ذلك، بل هو داخل في سلسلة لعنهم (٥) التي شملت كلّ برّ تق (٢).

وأمّا أمير فضل الله الاسترابادي فهو أدلّ (٧) دليل على عدم إمكان أن يصفو

<sup>(</sup>١) الواو ليست في «د».

<sup>(</sup>٢) بدل قوله «وكون ميكن» في «ب» «ي»: وبركون زن. بدل قوله «ميكن» في «ج» «د»: ميزن.

<sup>(</sup>٣) بدلها في متن «ي»: خوش باش مدام. وفي نسخة بدل منها كالمثبت.

<sup>(</sup>٤) في «ب» «ي»: رد.

<sup>(</sup>٥) في «ه»: لعنتهم.

<sup>(</sup>٦) في «ه»: برّ و تقي.

<sup>(</sup>٧) في «ب»: أوّل.

ضميرُ رافضي ويصدر منه خارق عادة؛ لأنّه جاور النجفَ الأشرف(١) مدّة عشرين سنة، وهم مجمعون(٢) على أنّه(٣) أتق (٤) الرفضة (٥) وأزهدهم وأعبدهم وأعلمهم، ومع ذلك و (٢) قلّة ميله إلى السب والطعن لم يحصل منه في تلك المدّة ما يدلّ على أنّه من زمرة المسلمين في الصفاء (٧)، فيضلاً عن الأولياء، وأمثاله كثيرون.

فإذا كان حالهم هذه، فكيف يكون حال غيرهم؟! وقد يفتح لمن يتبع (^) السلف الصالح (٩) ولم يفارق الجهاعة في الأربعين الأولى (١٠)، ولا يفتح لمن اتبع الهوى وقارن البدعة في أربعين (١١) سنة ولا في أربعائة.

حكي أنّه اشتكى مريدً لدى مرشده من عدم الانفتاح له مع توفّر (١٢) الارتياض، فقال: لعلّ في قلبك شيئاً (١٣) ممّن هو مفتاح المعرفة، يعنى أبا بكر

<sup>(</sup>١) عن «ه»، وفي البواقي: المشرّف.

<sup>(</sup>۲) في «ي»: مجموعون.

<sup>(</sup>٣) في «ي»: أن.

<sup>(</sup>٤) في «ي»: أنقى.

<sup>(</sup>٥) في «ب»: الرافضة.

<sup>(</sup>٦) الواو ليست في «ه».

<sup>(</sup>٧) في «ب»: الصفات.

<sup>(</sup>۸) في «ب»: يتتبع.

<sup>(</sup>٩) في «ج»: السالف.

<sup>(</sup>١٠) في «ج»: الأول.

<sup>(</sup>١١) في «ي»: الأربعين.

<sup>(</sup>۱۲) في «ب» «د» «ي»: توفي.

<sup>(</sup>١٣) ليست في «ج». وهي في جميع النسخ «شيء».

في بيان تهافت ما نسبه صاحب النواقض إلى أصحابنا من الهفوات........................

الصدّيق (١)، فرفعه عن قلبه فانفتح له. ومثل هذه الحكاية في كتب سائر (٢) الأولياء كثيرة لا يخفى على من تتّبعها، وسيجيً في عقوبات الروافض (٣) ما يؤيد ذلك.

أقول: فيه نظر: لأنّ نسبة إنكارنا للصوفية (٤) افتراءً، وما استند به من كلام شيخنا الشهيد ﴿ إِنَّا نَشأ من سوء فهم المرام، وذلك لأنّ الشيخ ﴿ النَّه قال في كتاب المكاسب من الدروس عند تعداد بعض المحرّمات كالكذب، والسبّ لغير مستحقّه، والتهمة، وهجاء المؤمنين، إلى غير ذلك -: ويحرم تصفية النفس (٢)، وأراد به تزكية النفس وإظهار براءتها عن السّوء، ولا ريب أنّه ممنوع عقلاً وشرعاً؛ لقوله تعالى: ﴿ فَلَا تُزَكُّوا أَنَفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ آتَقَىٰ ﴾ (٧)، فالقولُ بحرمة تـزكية النفس بهذا المعنى عينُ (٨) التصوّفِ وتصفيةِ الباطن، وهذا الرجل فهم منه حرمة التصوّف، ثمّ دعاه الخيانةُ والتعصبُ إلى تبديل لفظ «النفس» بـ «الباطن» ليصير ظاهراً فها فهمه، ولنعم ما قيل: شعر:

وكم من عائبٍ قولاً صحيحاً وآفستُهُ من الفهمِ السقيمِ وكيف تُعقل نسبة إنكار الصوفية إلى مشايخنا مع أنهم بأسرهم ذكروا\_في باب

<sup>(</sup>١) في «ج»: الصديق شيء فرفعه.

١) في الجها: الصديق سيء فرفعه

<sup>(</sup>٢) كتب في هامش «ه»: سير ظ.

<sup>(</sup>٣) في «ي»: الرافض.

<sup>(</sup>٤) في «ج» «د»: الصوفيّة.

<sup>(</sup>٥) ليست في «ب» «ج».

<sup>(</sup>٦) الدروس الشرعية ٣: ١٦٣.

<sup>(</sup>٧) النجم؛ ٣٢.

<sup>(</sup>٨) في «ب»: غير.

الإمامة من كتبهم الكلاميّة ـ أنّ من فضائل عليّ الله أنّ جميع الصوفية وأرباب الإشارات والحقيقة يستندون إليه، نعم قد أنكر العلامة الحليّ الله في كتاب كشف الحقّ ونهج الصدق على طائفة من الصوفية؛ حيث قال في مبحث الصفات التنزيهية: إنّه تعالى لا يتّحد (۱) بغيره، والضرورة قاضية ببطلان الاتّحاد؛ فابنّه لا يعقل صيرورة الشيئين شيئاً واحداً، وخالف في ذلك جماعة من الصوفية من يعقل صيرورة الشيئين شيئاً واحداً، وخالف في ذلك جماعة من الصوفية من الجمهور، فحكوا بأنّه يتّحد بأبدان العارفين، حتى تمادى بعضهم وقال: إنّه تعالى نفسُ الوجود وكلُّ موجودِ فهو الله تعالى، وهذا عينُ الكفر والإلحاد (۱)، انتهى كلامه.

والردُّ على مثل ذلك قد وقع عن كثير من جمهور المتكلّمين، بـل مـن محققي الصوفية أيضاً، حتى أنّ الشيخ علاء الدولة السمناني قـال في مكتوب<sup>(٣)</sup>: إنّي وصلت يوماً في مطالعة كتاب الفتوحات ومباحثته إلى قوله: سبحان مـن أظهر الأشياء وهو عينها، فكتب على حاشيته: إن الله لا يستحي من الحقّ، أيّها الشيخ لو سمعت من أحد أنّه يقول: فُضلةُ الشيخ عينُ وجودِ الشيخ، لا تسامحه ألبتّة، بل تغضب عليه، فكيف<sup>(٤)</sup> يسوغ للعاقل أن ينسب هذا الهذيان، إلى الملك الديّان؟! تنب إلى الله توبةً نصوحاً لتنجو مـن هـذه الورطـة الوعـرة التي يستنكف منها الدهريون والطبيعيون واليونانيون، والسلام على من اتبتع الهدى، انتهى.

<sup>(</sup>۱) في «ج»: يحلّ.

<sup>(</sup>٢) نهجالحق وكشف الصدق: ٥٧.

<sup>(</sup>٣) في «ج»: مكتوبه.

<sup>(</sup>٤) ليست في «ب».

في بيان تهافت ما نسبه صاحب النواقض إلى أصحابنا من الهفوات.......................

وأيضاً، فإنّ كثيراً من الفقهاء المتشرّعين من أهل السنّة (١) والجهاعة (٢) حكموا بتحريم التصوّف أيضاً؛ فإنّ ابن الجوزي كفّر الغزالي لاستحسانه طريقة الصوفية (٣)، وقال صاحب المواقف: رأيت المولى عبد الرزاق الكاشي فكان ينكر الحلول والاتّحاد، ويقول: ليس في الدار غيره ديّار (٤)، وهذا العذرُ أشدّ من الجرم (٥).

على أن كتاب جامع الأسرار ومنبع الأنوار، وشرح الفصوص المسمّى بنصّ النصوص لبعض أكابر الشيعة، وكذا رسالة أوصاف الأشراف للمحقّق الطوسي، وبعض المواضع من فصوله الكلامية، وكلام الإمام العالم الرباني الشيخ كهال الملّة والدين ميثم البحراني (٦) في شرحَيه (٧) لكتاب نهج البلاغة، وشرحه للهائة كلمة المرتضوية، وكذا كلام أستاذه وشيخه الكامل الصمداني علي بن سلمان البحراني، وكلام الشهيد الثاني في رسالة أسرار الصلاة، ورسالة مناسك الحجج قدس الله أسرارهم، بيّناتُ عادلة بكذب (٨) ما نسبه إلى أصحابنا (من إنكار الصوفية أسرار الصوفية

<sup>(</sup>١) في «ب»: الفقه.

<sup>(</sup>٢) قوله «و الجماعة» ليس في «ب» «ه».

<sup>(</sup>٣) انظر مفاده في مستدرك سفينة البحار ٧: ٥٦٨.

<sup>(</sup>٤) انظر المواقف ٣: ٤٧ ـ ٤٨.

<sup>(</sup>٥) في «د»: الحرام.

<sup>(</sup>٦) وهذا هو الذي عبر عنه سيّد المحققين قدس سره الشريف في حاشية التجريد، عند تحقيق صيغة التوحيد على لسان أهل التجريد والتفريد، بقوله: «هذا خلاصة ما ذكره بعض المحققين من مشايخنا»، وفي شرح المفتاح قُبيل شرح الأصل الأوّل من علم البيان بقوله: «والصواب في هذا المقام ما حقّقه بعض مشايخنا» ... الخ، فتفطن. منه . حج>

<sup>(</sup>٧) في «ه»: شرحه.

<sup>(</sup>٨) في «د»: تكذب. وفي «ه» يكذب.

الأبرار)(١)، بل قد ادّعى صاحب جامع الأسرار من أصحابنا أنّ الصوفيّ الحقيقيّ لا يكون إلّا صوفيّاً)(٤)، ومَن هذا لا يكون إلّا شيعيّاً (٢) إماميّاً (٣) (والشيعيُّ الحقيقيُّ لا يكون إلّا صوفيّاً)(٤)، ومَن هذا كلامُهُ كيف يتأتى منه إنكار الصوفية ؟!.

وأمّا ما ذكره من أنّ الأمير فضل الله الاسترابادي لم يحصل له صفاءُ الباطن مع قلّة ميله إلى السبّ والطعن، فلعلّ ذلكَ \_ لو صحّ (٥) \_ إغّا كان لأجل شآمة (١) قلّة ميله إلى السبّ لمن (٧) يستحقّه من أعداء الله تعالى؛ لأنّه شركٌ خنيّ، لا يجتمع مع (٨) الصفاء الجليّ كما لا يخنى.

وأمّا ما ذكره آخراً من عدم انفتاح بعض (١) المريدين واشتكائه عند مرشده، فلعلّ ذلك المريد والمرشد من الطائفة النقشبندية الّذين يُـوجبون عـليهم وعـلى الناس بغض علي على على على الله عن الناس بغض على الله عن الله عن الله عن الله عن الغباوة والغواية.

<sup>(</sup>١) ليست في «ب»، وكتب بدلها جملة «إنّ الصوفي الحقيقي» التي ستأتي. وهذا التكرار من سهو النسّاخ.

<sup>(</sup>٢) في متن «هـ» صوفيّاً. وكتب في الهامش: «شيعيّاًظ».

<sup>(</sup>٣) عن «د» «ي».

<sup>(</sup>٤) ليست في «ھ».

<sup>(</sup>٥) بدل قوله «لوصح» في «ب»: يوضّح.

<sup>(</sup>٦) ليست في «ه».

<sup>(</sup>٧) بدل قوله «السب لمن» في «ج» «د» «ي»: سبّ من.

<sup>(</sup> A ) في «ب»: من. و في «ه» «ي»: معه.

<sup>(</sup>٩) بدل قوله «انفتاح بعض» في «ج»: الانفتاح لبعض.

<sup>(</sup>١٠) البقرة ؛ ٧.

ثمّ من المضحكات أن يكون أبو بكر مفتاح باب المعرفة مع (١) الاتفاق على أنّ الصوفية منسوبون إلى عليّ إلى وأنّ الخرقة منسوبة إليه إلى وهذا أمر أحدثه النقشبندية ، أدركهم الله باللعنة الأبدية ؛ توصلاً إلى عامّة الماوراء النهرية ، وخاصّة سلاطين (٢) الأزبكية ، الذين يوجبون على أنفسهم الدنيّة ، بُغضَ الحضرة العلية العلوية ، وهذا هو السرّ في إنكار الشيعة الإمامية ، لتلك الطائفة الضالّة المضلّة الجهنّميّة .

## الطائفة الخامسة عشر:

قال صاحب النواقض: ومن هفواتهم ما كتب ابن عبد العالي في تأليفاته، (موافقاً للسابقين) من علمائه، وهو تجويز السجود للعبد تعظيماً، فسجد هو وأتباعه لشاه إسماعيل بن حيدر؛ إلحاداً في الدين، وجلباً للدنيا، و(٤) إعراضاً عن الخالق، وإقبالاً على (٥) الخلق، وصارت هذه عادةً لهم، حتى أنّ تارك السجدة كان يسمّى بيزيد (٢) ولا يمهل ساعة، ومن بركات محبّة الشيخين أني أنعمت بنعمتين فأهمت بأمرين خلّصاني من القتل ونقصان (٧) الدين؛ إذ (٨) لو لم أهم لابتليت

<sup>(</sup>١) في «ب»: مع أنّ الاتفاق.

<sup>(</sup>٢) في «ه»: السلاطين.

<sup>(</sup>٣) بدلها في «ج»: كالسابقين.

<sup>(</sup>٤) الواو ليست في «ج» «د» «ي».

<sup>(</sup>٥) عن «ه»، وفي نسخة بدل منها كباقي النسخ: إلى.

<sup>(</sup>٦) في «ب»: يزيد. وفي «ج»: شريدا.

<sup>(</sup>٧) في «ي»: أو نقصان.

<sup>(</sup>A) ليست في «ه». وفي «ب»: وَلُو.

بإحديها، وقد فصّلتها في المطوّل، فمن راجعه في هذا المبحث اطّلع على تاريخ عجيب وأمر غريب، أحدهما مناسب للمقام والآخر (مناسب للمناسب)(١)كها لا يخفى.

وملخّص الكلام: إنّ من دخل قلبه مثقالُ ذرّة من الإيمان، علم أنّ من جوّز سجود (٢) المخلوق \_ولا سيّا لملوك (٣) الدنيا، وخصوصاً الملك (٤) الذي استغرق عمره في عصيان الربّ تعالى، ومخالفة خاتم الأنبياء باتّفاق علماء مذهبه في ذلك \_ لا إيمان له وهو (٥) من الأخسرين، رزقنا الله الإيمان الكامل، إنّه لا يضيع أجر الحسنين.

أقول: فيه نظر: لأنّ سجدة التعظيم لمن (٢) يستحقّه ثابت في شرع من قبلنا، كما في سجدة الملائكة (٧) لآدم ﷺ، وفي سجدة أخوة يوسف له ﷺ، وهو حجّة عند بعض الأصوليين ما لم يُنسَخ، والنسخُ فما نحن فيه ليس بثابت قطعاً، فجاز أن يذهبَ ذاهبُ إلى تجويزه.

ولو سلّم، فنقول: إنّ سجدة الناس للسلطان شاه إسهاعيل والسلطان شاه طهاسب أنار الله برهانها لم يكن على وجه التعظيم لها، بل كان شكراً لله تعالى

<sup>(</sup>١) بدلها في «ه»: والأخر غير مناسب. وكتب فوق كلمة «غير»: ظ.

<sup>(</sup>٢) في متن «ه»: سجدة. وفي نسخة بدل منها كالمثبت.

<sup>(</sup>٣) عن «د»، وفي البواقي: ملوك.

<sup>(</sup>٤) في «ج» «د»: لِمَلك.

<sup>(</sup>٥) كلمة «هو» ليست في «ه».

<sup>(</sup>٦) في «ب»: لمن لا يستحقه.

<sup>(</sup>٧) في «ب» «ه» «ي»: إبليس.

عند حصول المسرّة لهم من رؤيتهما؛ حيث كانا سلطانين شيعيَّين اثني عسريَّين، حاميين لهم (١) عن إضرار أهل النصب والعدوان، ماحيين لآثار آل عثان، وسجدة الشكر عند حصول المسرّة جائزة عند أهل السنّة والجماعة أيضاً، كما صرحوا به في كتبهم (٢).

وبالجملة: لم يقل أحد من أصحابنا بجواز السجدة لأحدٍ على وجه التعظيم، بل (٣) الحكم بحرمته (٤) صار أصلاً من أصولهم، حتى أُفردَ (٥) له فصلاً على حدة شيخُنا الشهيد أله في قواعده (٦) الأصولية، فقال: إنّا جعل السجود للصنم (كفراً، ولم يجعل للأب ومن يراد (٧) تعظيمه من الآدميين كفراً؛ لأنّ السجود للصنم) (٨) يجعل على وجه العبادة له، بخلاف الأب؛ فإنّه يراد به التعظيم.

فإن قلت: فقد قالوا ﴿ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَىْ ٱللَّهِ زُلْفَىٰ ﴾ (٩) ، فهو كالقُربِ إلى الله بتعظيم الأب.

قلت: هذه حكاية (١٠) عن قوم منهم، فلعلّ بعضَهم يعتقد غير هذا.

<sup>(</sup>١) في «ج» لهما.

<sup>(</sup>٢) نيل الاوطار ٣: ١٢٨، وتحفة الأحوذي ٥: ١٦٧.

<sup>(</sup>٣) في «ي»: من.

<sup>(</sup>٤) في «ي»: لحرمته.

<sup>(</sup>٥) في «ج»: أفرز.

<sup>(</sup>٦) في «ج» «د»: قواعد.

<sup>(</sup>٧) بدل قوله «و من يراد» في «ج»: ولم يُرد.

<sup>(</sup>۸) ليست في «ه».

<sup>(</sup>٩) الزمر ؟ ٣.

<sup>(</sup>١٠) في «هـ»: الحكاية.

فإن قلت: فهؤلاء كفَّارٌ قطعاً ، وهم قائلون بالتَّقرُّب(١) إلى الله تعالى .

قلت: جاز أن يكونوا مقتصرين على عبادة الأصنام بهذه (٢) الغاية ، ولو (٣) أنّ عابداً (٤) جعل صلاته وصيامه (٥) لتعظيم آدميٍّ كان مثلَهُم ، وإنّ التقرّب إلى الله ينبغي أن يكون بالطريق الذي نصبه الله تعالى للتقرّب طريقاً ، وجَعْلُ تعظيم الأبِ والعالم طريقاً للتقرّب وإن كان غير َ جائز تعظيمُه بهذا النوع من التعظيم ، إلّا أنّه لا يؤول إلى الكفر ؛ باعتبار أنّه قد أُمِرَ بتعظيمه في الجملة (٢) ، انتهى .

هذا، مع أنّا قد رأينا صاحبَ النواقض، حين كونه في ديار الروافض، لخوانين قزلباش ساجداً، ولأدنى عجلٍ منهم (٢) عابداً، ولا نشكُ (٨) في إقدامه على سجدة الأصنام، وتعفيره (٩) الوجه للأنصاب والأزلام.

ثم في تخصيصه (١٠) الخلاص من القتل وغيره بكونه من بركات محبّة الشيخين، تلويح إلى الاعتراف بأنّ (١١) محبّة أمير المؤمنين الله لا تورث له الخلاص عن القتل،

<sup>(</sup>۱) في «ب» «هـ» «ي»: بالقرب.

<sup>(</sup>۲) في «ه»: لهذه.

<sup>(</sup>٣) في «ب»: ولولا.

<sup>(</sup>٤) في «ي»: عاهداً.

<sup>(</sup>٥) في «ب» «ي»: وحياته.

<sup>(</sup>٦) القواعد والفوائد ٢: ٣٥.

<sup>(</sup>v) عن «ي» فقط.

<sup>(</sup>۸) في «ج»: شك.

<sup>(</sup>٩) عن «ي»، وفي البواقي: وتعفير.

<sup>(</sup>۱۰) في «ب» «ه»: تخصيص.

<sup>(</sup>١١) في «د»: لأنّ.

في بيان تهافت ما نسبه صاحب النواقض إلى أصحابنا من الهفوات........................

وذلك ظاهر لانشك (١) فيه؛ لأن محبته الله لا تجتمع مع محبته (٢) أعدائه كما سبق، فلا (٣) يؤثّر في شَأْن من جمع بين الضدين، لكنه مطالَب بأنّه من أين علم كون ذلك من بركات محبته الشيخين؟ ولم لم يحتمل أن يكون من بركات محبته عثان ومعاوية وعائشة وطلحة والزبير، وواحد (٤) منهم أو الكل (٥)؟ لابد (١) لهذا التخصيص المضحك من بيان. والله أعلم.

#### الطائفة السادسة عشر:

قال صاحب النواقض: ومن هفواتهم استحلال المتعة ووطء أمة الغير بإذنه بغير عقد وملك يمين، و(٧) يقولون بجواز (٨) العقد على امرأة خلية بالعقد المنقطع؛ أدناها(١) ساعة وأعلاها مدّة يُحتَمَلُ بقاءُ حياةِ الزوجين فيها عادةً، ولا يشترط (١٠) حضور شاهد و لا إذن وليّ، ولا التغاير بين الموجب والقابل، بل أجمع علماء الإمامية على استحبابها وعظم (١١) ثوابها، حتى أنّهم نقلوا (عن أغمتهم أنّهم

<sup>(</sup>١) في «ج» «د»: يشك.

<sup>(</sup>٢) في «ي»: محبّته.

<sup>(</sup>٣) في «ج»: ولا.

<sup>(</sup>٤) في «ب» «ي»: أو واحد.

<sup>(</sup>٥) في «ج»: للكل.

<sup>(</sup>٦) في «ه»: ولابد.

<sup>(</sup>٧) الواو ليست في «ب» «ه» «ي».

<sup>(</sup>A) في «ج»: جواز .

<sup>(</sup>٩) في «ج» «د»: وأدناها.

<sup>(</sup>۱۰) في «ي»: يُشرط.

<sup>(</sup>۱۱) في «جه: وعظيم.

قالوا:)(١) من اغتسل عن جماع متعة صارت كلُّ قطرةٍ من ماءِ(١) الغسل مَـلكاً يدعو للمغتسِل إلى يوم القيامة، وأمثال ذلك أكثر من أن يحصى.

وأيضاً يقولون بجواز وطء أمة الغير بمحض قول المالك: أحللت لك وطأها، فهي مملوكة (٣) المحلِّل يجوز وطأَها للمحلَّل له (٤).

وبهذا قد انفتح باب الزنا، فما من ليلة إلّا ويُزنى في العجم أكثر من مائة ألف زنا، فإذا رأيت رجلاً مع امرأة وجزمتَ أنّه يزني بها<sup>(٥)</sup> لا تقدر على منعها، فإذا يتشبّثون بذيلك<sup>(٢)</sup> وينادون: إنّ هذا سنّي، ولا يَستحسنُ<sup>(٧)</sup> المتعة، فأكثر عوام العجم يومئذ أولاد الزنا، وأكثر الأقلّ أولاد الشبهة، وأقلّ الأقلّ أولاد الحلال، فما شأن ولد الحلال بين أولاد الحرام؟!

وأمّا قول من قال: لم تنعقد نطفة الزنا في الرحم، كلامٌ بغير (^) دليل، ومن اللطائف المشهورة أنّه ذُكر هذا القول عند سنّي ظريف، فقال: فمن أين حصل هؤلاء التعرائيون (٩)؟!

<sup>···</sup> 

<sup>(</sup>١) ليست في «ي».

<sup>(</sup>٢) ليست في «ج».

<sup>(</sup>٣) في «ي»: مملوكا.

<sup>(</sup>٤) ليست في «ب».

<sup>(</sup>٥) ليست في «ب».

<sup>(</sup>٦) عن «ي»، وفي البواقي: بذلك.

<sup>(</sup>٧) في «ب»: يستحسنه.

<sup>(</sup>A) في «ي»: لغير.

<sup>(</sup>٩) في «ه» «ي»: البترائيون.

وأوّل (١) ماصار سبباً لهجوم (٢) قزلباش على عداوتي وقصد قتلي، كان اهتامي في رفع المتعة والمنع عنها، والبصيرُ خبير بأنّ توسيعهم هذا إنّا هو لغلبة (٣) شهوتهم على شريعتهم، وأيُّ شريعة عندهم (٤) حتى يغلب عليها شيءٌ ؟! بل حقيقتها منتفية عندهم وهم غافلون.

وإني أقص لك أطرف من الطرائف المذكورة، وهو أنّ من أصولهم أنّ خمس الغنيمة في الجهاد الصحيح، وتمامها في الفاسد للإمام، وقالوا: إنّ الجهاد في زمان الغيبة فاسد، فكلُّ من يؤخذ بعد الغيبة (٥) من الجواري والعبيد فهو حقّ الإمام، فتفطَّنوا بأنّ الأمرَ ضاق عليهم، فأوجد ابن بابويه رقعة مزوّرة من الإمام الحيّ، وافترى ابن المعلِّم روايةً عن الأئمة الموثق، أنّهم جوّزوا لشيعتهم وطء جواريهم، فأفتوا بأنّ الملِك للإمام والوطء لنا، وهل يقول (٦) مثل ذلك إلّا من لم يؤمن بنبيً (٧) ولم يذعن بإمام إلّا نفاقاً ؟! أيجوّز من له رائحة من الغيرة \_مسلماً كان أو كافراً \_أن يجامع جاريته ومملوكته غيرُه ؟! وهل أبق الرافضيُّ (٨) صفةً من صفات الكمال قائمة بإمام من الأئمة ؟! لا (٩) والله بل نَفَوها كلّها من كلّهم، غاية الأمر أنّ سلبهم إيّاها بإمام من الأئمة ؟! لا (٩) والله بل نَفَوها كلّها من كلّهم، غاية الأمر أنّ سلبهم إيّاها

<sup>(</sup>١) في «ب»: وأمّا.

<sup>(</sup>٢) في «ب»: سبب الهجوم.

<sup>(</sup>٣) في «ي»: بغلبة.

<sup>(</sup>٤) في «ج»: عند حيّ يغلب.

<sup>(</sup>٥) في «ج» «د»: الغنيمة.

<sup>(</sup>٦) ليست في «ب» «ه».

<sup>(</sup>٧) في متن «ه»: بالله. و في نسخة بدل منها كالمثبت.

<sup>(</sup>A) في «هـ»: الروافض.

<sup>(</sup>٩) ليست في «ب».

عن أُمَّة الصحابة في صورة العداوة ، وعن أُمَّة أهل البيت في لباس الحبّة ، والمنصفُ المدقّقُ يصدّقني في ذلك ، ثمّ لمَّا نظرت إلى مراتب هذه الحشويات المنتهية إلى غاية السفاهة والحاقة ، ظننت (١) أنّه لا يُتصوّر فوقها في الشناعة والقباحة .

وإني أنقل عندك ما تعلم أن هذا الظنَّ باطلٌ، ويستنزه (٢) عن مناسبتهم كللّ غيي (٣) جاهل (٤)، والمنقولُ الموعود تحليلُهم المتعة الدوريّة، وما أدراك ماهي ؟ هي (٥) التي تجويزها أعظم سخرية بالشريعة الإسلامية، بل يشهد كلّ مؤمن بتنزّه جميع الملل بل النحل عن مثلها، لا بارك الله فيها وفي من رضي بها وأفتى بحلّها.

فإن كان لابد من بيانها: فاعلم أوّلاً حقيقتها، وهو أنْ يُتِّع الرجال المتعدّدون ليلةً واحدة مثلاً امرأةً \_سواء كانت من ذوات الأقراء أم لا \_ويدخلون كلّهم بها ويقضون وطرهم منها، قلت لعبد العالي بن عليّ \_الذي أفتى بحلّها (ونشر نكالها)(٢)، أرجع اللهُ تعالى إلى روحه (٧) الخبيثة وخَامة عاقبتها ووبالها \_: أنشدك بالله هل نسبة هذه الفتوى إلى أبيك صحيحة أم لا؟ فتأذّى من هذا السؤال وقال: ألك شكَّ في صحّة (٨) ما أجمع عليه علماء الإمامية ؟! وهذا ممّا أجمعوا عليه (١) كما

<sup>(</sup>۱) ليست في «ج».

<sup>(</sup>٢) في نسخة بدل من «د»: ويتنزّه.

<sup>(</sup>٣) في «ب» «ي»: غيّ. وفي «ه»: عيّ.

<sup>(</sup>٤) في «ه»: وجاهل.

<sup>(</sup>٥) ليست في «ي».

<sup>(</sup>٦) بدلها في «ج»: ونشرها.

<sup>(</sup>٧) في «ه»: زوجته.

<sup>(</sup>۸) ليست في «ب».

<sup>(</sup>٩) في «ج»: عليه علماء الإمامية كما. وكتبت في «د» ثم شطب عليها.

صرّح به والدي، ولم يتفرّد (١) والدي به، ولكنه إنّا تحلّ هذه المتعة الدورية في صورة مشخّصة؛ وهي أن يمتّع ... إلخ، وقد بيّنًا مراتب أُستُولتي وأجوبته في الأصل، فارجع إليه لو أردت أن يزداد ميلك عنهم إلى طريقة أهل السنّة والجماعة، الّذين نزّههم الله تعالى عن أمثال (٢) هذه الهفوات، وما كتبه ابن طاووس المحجوب في الطرائف ذماً لأقوال أصحابنا، إنّا هو من الجهالات والخرافات؛ إذ (٣) ما ذمّنا فيه إلّا بما اشتمل على فضل خيار الصحابة وسائر ما نطق به الكتاب والسنّة، ولكنّهم (٥) ضلّوا عن سبيل الله سبيلِ الحقّ، ومن ضلّ عنه (٢) فهيهات أن يصل إلى الصواب.

# أقول: فيه نظر:

أمّا أوّلاً: فلأنّ استحلال المتعة ممّا دلّت عليه الآية الكريمة، ورواه الجمهور أيضاً عن ابن عبّاس وغيره (٧)، وذهب إليه مالك كما نقله عنه صاحب الهداية من رؤساء الحنفية، وشارح المقاصد من أعاظم الشافعية (٨)، وحيث اقتصر صاحب

<sup>(</sup>۱) في «ب»: ينفرد.

<sup>(</sup>٢) في «ب»: مثل.

<sup>(</sup>۳) فی «ی» : إذا.

<sup>(</sup>٤) ليست في «ه».

<sup>(</sup>٥) في «ي»: ولكن.

<sup>(</sup>٦) ليست في «ب».

<sup>(</sup>٨) شرح المقاصد ٥: ٢٨٣، البناية على شرح الهداية ٤: ٥٦٤.

النواقض هاهنا بمجرّد الاستبعاد اكتفينا نحن أيضا بمجرد دفع (١) استبعاده، وتفصيل الأدلة و(٢) ما يتعلّق بها من النقض والإبرام، موكول إلى مصنّفات أصحابنا الأعلام.

على أنّ ذلك معارضٌ بما ذهب إليه أبو حنيفة ، من أنه إذا نكح (٣) إنسان على أخته أو بنته أو بنتِ أخيه (أو أختِه)(٤) (أو خالته)(٥) أو عمّتِهِ فوطئها لا يُحدُّ وإن كان العقد باطلاً(٢) ، وإذا لفَّ الحرير على عورته فوطئ الأمَّ فلا يجب أن يُحدَ ، ولاحدَّ في اللواط(٧) عنده ، وعند مالك يجوز اللواط(٨) بالمملوك ، وعند الشافعي يجوز التزوّج (٩) بالبنت إذا أولدها من حرام (١١) ، وإذا ملك رجل أختَه أو بنتَ أخيه أو عُمّتَه أو خالته فوطئها بملك اليمين فعند الشافعي وأبي حمنيفة لا يحد هذا (١١) الواطئ (١٢) .

\_\_\_\_\_

<sup>(</sup>١) في «ه»: رفع.

<sup>(</sup>٢) الواو ليست في «د».

<sup>(</sup>٣) في «ي»: أنكح.

<sup>(</sup>٤) ليست في «د» «ج».

<sup>(</sup>٥) ليست في «ب».

<sup>(</sup>٦) انظر متن الهداية في البناية ٦: ٢٤٣، والبناية في شرح الهداية ٦: ٢٥٢.

<sup>(</sup>٧) في «ج» «د» «ي»: اللواطة. البناية في شرح الهداية ٦: ٢٥٥. بل عنده لا يفسد به الحج ولا الصوم ولا يجب به الغسل إلا أن ينزل فيغتسل. الحاوى الكبير ١٣: ٢٢٢.

<sup>(</sup>٨) عن «ي»، وفي «ه»: الوطء. وفي البواقي: اللواطة. وانظر بداية المجتهد: ٢: ٤٣٣.

<sup>(</sup>٩) في «ب» «ج» «ي»: التزويج.

<sup>(</sup>۱۰) الحاوي الكبير ٩: ٢١٨.

<sup>(</sup>۱۱) فی «ه»: بهذا.

<sup>(</sup>١٢) في «ه» «ي»: الوطي. انظر البناية على شرح الهداية ٦: ٢٥٠.

وعند محمد بن الحسن: إذا أحبّ إنسانُ أمرأة لا يطلّقها زوجُها، فواضَعَ رجلين وادّعى عند القاضي أن هذه (١) المرأة زوجتُه، صارت هذه المرأة زوجةً له ظاهراً وباطناً وإن كان الرجلُ وشاهداه يعلمون الأمر بخلاف ما(٢) قالوه، وصارت على من كانت في حبالته من قبلُ حراماً، وهذه المسألة أودعها في كتاب الحيل الشرعية (٣) محمّدُ بن شجاع من تلامذة محمد بن الحسن؛ روايةً عن أستاذه هذا محمّد بن الحسن، وهو (٤) مذكور في الوقاية والهداية (٥) أيضاً.

وعند أبي حنيفة: إذا سافر إنسان، وشهد (٢) اثنان أنَّ الرجل قد مات، فاعتدّت امرأته، فتزوّجت (٧) برجل (٨) وولدت منه أولاداً، فقدم المسافر بعد دهر طويل، كان هؤلاء الأولاد كلّهم لهذا الرجل القادم يرثونه (٩) ويرثهم (١٠).

ويقول أبو حنيفة: إذا قدّرنا إنساناً من الصين وآخر من الأندلس اجتمعا ببغداد، ولها بنت وابن صغيران، فعقدا بينها عقدَ النكاح حتّى صارا بالغّين،

<sup>(</sup>۱) ليست في «ه».

<sup>(</sup>٢) في «ب»: ممّا.

 <sup>(</sup>٣) انظر بدايع الصنايع ٧: ١٥، والمبسوط للسرخسي ١٦: ١٨٠، والشرح الكبير لأبي البركات ١١:
 ٤٦٥، و الشرح الكبير لابن قدامة ١١: ٤٦٥.

<sup>(</sup>٤) في «ب»: وهذا.

<sup>(</sup>٥) انظر البناية على شرح الهداية ٦: ٢٤٣ و ٢٤٨.

<sup>(</sup>٦) في «ج» «د» «ي»: فشهد.

<sup>(</sup>V) عن «أ» «ه»، وفي البواقي: فزوّجت.

<sup>(</sup>۸) في «ج» «د»: رجلا.

<sup>(</sup>٩) في «ي»: يرتونهم.

<sup>(</sup>١٠) انظر فتوى أبي حنيفة بذلك في حاشية رد المحتار ٣: ٦٠٦، وبدائع الصنائع ٣: ٢١٥.

فولدت البنتُ في الأندلس<sup>(۱)</sup> والابنُ في الصين<sup>(۲)</sup> ولم يَخرجا عن بلدتها<sup>(۳)</sup>، كـان المولود من البنت من أولاد الابن<sup>(٤)</sup> الّذي في الصين ويلحقُ به.

وأمّا ثانياً: فلأنّ عدم اشتراطنا الشهادة في النكاح ممّا وافقنا فيه داود، وقال مالك: إذا لم يتواضعوا (٥) بالكتان صحّ النكاح وإن لم يحضر الشهود (٢)، وقالت الحنفية: يجوز إن كان الشهود ناعمين (٧)، ولعمري إنّ اشتراط الشهود ثُمَّ تجويز (٨) كونهم ناعمين أحدوثة تنفي رقاد النائم، وأضحوكة يضحك منها الصبيان بل البهائم. وأيضاً، فإن الله تعالى أمر بالنكاح في مواضع كثيرة من الكتاب ولم يَشترط بالشهادة، ولو كانت شرطاً لذُكِرَت، على أنّ أبا حنيفة قائل بأنّ كلّ زيادة في القرآن توجب النسخ، فلو زادت الشهادة لكان ذلك نسخاً للكتاب (٩)، والكتاب لا ينسخ بأخبار الآحاد.

فإن احتجوا بما يروونه عن النبي ﷺ من أنه قال: لانكاح إلّا بوليِّ مرشد وشاهدَي (۱۲) عدلِ (۱۲) مع ذلك وشاهدَي (۱۲) عدلِ (۱۲) مع ذلك

<sup>(</sup>١) بدل قوله «في الاندلس» في «ب»: بالأندلس.

<sup>(</sup>٢) بدل قوله «في الصين» في «ب»: بالصين.

<sup>(</sup>٣) في «ه»: بلدهما.

<sup>(</sup>٤) في «ب»: البنت.

<sup>(</sup>٥) في «ب»: يتواصوا. وفي «ه»: يتواطئوا.

<sup>(</sup>٦) الفتاوي التتارخانية ٢: ٨٠٨/الفصل السادس.

<sup>(</sup>٧) المصدر نفسه.

<sup>(</sup>۸) في «ب»: تجويزهم.

<sup>(</sup>٩) ليست في «ج».

<sup>(</sup>۱۰) في «ه»: وشاهد.

<sup>(</sup>١١) السنن الكبري للبيهقي ٧: ١١١، ومجمعالزوائد ٤: ٢٨٦.

<sup>(</sup>۱۲) «و هو» ليست في «د».

(مطعون في طريقه ، والزهريُّ أنكر عليه ، وأورد في تضعيفه وجوهاً كثيرة لا نطوّل بذكرها ، مع ذلك)(١) كلِّه يمكن حمل النفي الوارد على النكاح على نن الفضل والكمال ؛ كما حمله الحنفية عليه في قوله ﷺ : إنما الأعمال بالنيّات (٢) ، وقوله : لا صلاة لجار المسجد (إلّا في المسجد)(٣) ، إلى غير ذلك .

وأمّا ثالثاً: فلأنّ عدم اشتراط إذن الوليّ ممّا يوافقنا فيه أبو حنيفة ، فقال: إنّ المرأة إذا عقلت وكملت زالت عن (٤) الولاية عليها في بضعها ، ولها أن تزوّج نفسها وليس لوليّها الاعتراض عليها إذا وضعت نفسها في غير كفو (٥).

وقال أبو يوسف ومحمد: يفتقر النكاح إلى الوليّ لكنّه ليس بشرط فيه، فإذا زوّجت المرأةُ نفسَها فعلى الوليّ (إجازة ذلك)(٢).

(وقال مالك: المرأة المقبّحة الذميمة (٧) لا يفتقر نكاحُها إلى الولي (٨)، ومن كان بخلاف هذه الصفة افتقر إلى الولي) (٩). وقال داود: إن كانت بكراً افتقر نكاحها إلى

<sup>(</sup>۱) ليست في «ب».

<sup>(</sup>٢) شرح معاني الآثار للطحاوي ٣: ٩٦، والسنن الكبرى للبيهقي ١: ٤١ و ١٦٩. و ٢٩٨.

<sup>(</sup>٣) ليست في «ج». وانظر حملهم نفي الصلاة على نفي الأكملية في المبسوط للسرخسي ١: ٢٩، وبدائع الصنائع ١: ٢١٣.

<sup>(</sup>٤) في «ج»: عنها. وهي ليست في «ه».

<sup>(</sup>٥) البحر الرائق ٣: ١١٧، وتحفة الفقهاء ١: ١٥٢.

<sup>(</sup>٦) ليست في «ب». الفتاوي التتارخانية ٣: ٣١/باب النكاح بغير ولي. وانظر بدائع الصنائع ٢: ٢٤٧ / في الندب والاستحباب.

<sup>(</sup>V) في «ج»: الدميمة.

<sup>(</sup>٨) المدونة الكبرى ٤: ١٦، ونيل الاوطار ٦: ١١٩، وبداية المجتهد ٢: ١٠، والمحلى ٩: ٤٥٧ كما في هامش الانتصار للشريف المرتضى: ٢٨٤ / المسألة ١٥٨.

<sup>(</sup>٩) ليست في «ب».

١٧٨ .....مصائب النواصب / ج٢

الوليّ، وإن كانت ثيّباً لم يفتقر (١).

ولنا(٢) على ما ذهبنا إليه آيات كثيرة، منها قوله تعالى: ﴿ فَلَا تَحِلُ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىٰ تَنكِعَ زَوْجاً غَيْرَهُ ﴾ (٣)، فأضاف عقد النكاح إليها، والظاهر أنها تتولاه، ومنها قوله تعالى: ﴿ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ﴾ (٤)، فأضاف العقد إليهن ونهى الأولياء عن معارضتهن والظاهر أنهن (٥) يتولينه (٢).

ويدل عليه أيضا ما رووه عن ابن عبّاس (٧)، عن (٨) رسول الله عَلَيْنَكُو أنّه (٩) قال: ليس للولي مع الثيب أمرٌ (١٠)، وما رووه (١١) عنه أيضاً: أنّ النبي عَلَيْنَكُو قال: الأيمُ أحقُ بنفسها من وليّها (١٢)، إلى غير ذلك من الآيات والأخبار الّتي لم نذكرها روماً للاختصار.

وأمّا رابعاً: فلأنّ بعضَ أصحابنا إنّا جوّز تولّي الواحدُ للطرفين مع تحقّق المغايرة الاعتبارية، وأيُّ استبعاد في ذلك؟! خصوصاً إذا كانت المغايرةُ حاصلةً

<sup>(</sup>١) المجموع ١٦: ١٤٩.

<sup>(</sup>٢) بدل قوله «ولنا» في «ج» «د» «ي»: دليلنا.

<sup>(</sup>٣) البقرة؛ ٢٣٠.

<sup>(</sup>٤) البقرة؛ ٢٣٢.

<sup>(</sup>٥) في «ب»: انه.

<sup>(</sup>٦) في «ب»: تولّينه. وفي «ه»: متولّيه.

<sup>(</sup>٧) بدل قوله «ما رووه عن ابن عباس» في «ب»: مارواه ابن عباس.

<sup>(</sup>٨) في «ج» «د» «ي»: أنّ.

<sup>(</sup>٩) ليست في «ج» «د» «ي».

<sup>(</sup>١٠) سنن الدار قطني ٣: ١٦٧ و ١٦٨، وكنز العمال ١٦: ٣١١.

<sup>(</sup>۱۱) في «ب»: رواه.

<sup>(</sup>١٢) صحيح مسلم ٤: ١٤١، ومسند أحمد ١: ٢١٩، وسنن الترمذي ٢: ٢٨٧.

في بيان تهافت ما نسبه صاحب النواقض إلى أصحابنا من الهفوات.......................

بالأصالة والنيابة كما هو غالب الأمر فيا نحن فيه. وبالجملة: إنَّا يتوجَّه استبعادُه على ما افتراه على الأصحاب، والله الموفِّق للصواب.

وأمّا خامساً: فلأنّ ما ذهب إليه بعضُ أصحابنا من تجبويز وطء أمةِ الغير بمحض قول المالك: أحللت لك وطأها، ليس بأولى في الشناعة ممّا جوّزه أبو حنيفة من انعقاد النكاح بلفظ الهبة والعارية (١)، بل نقل عنه خواجة ملا الصاعدي (٢): أنّ النكاح ينعقد عند أبي حنيفة بكل ما يدلّ على التراضي، والصيغة عنده غير معتبرة، وأيُّ فرق بين أن يقول مولى الأمة لواحد: أحللتُ لك وطء جاريتي، أو يقول ولي الزوجة: وهبتك أو أعَرْتُك وطء ابنتي ؟! مع أنّ رعاية الاحتياط في جانب الحرة أولى من رعايته في جانب الأمة كما لا يخنى.

وحيث اقتصر صاحبُ النواقض في هذا المقام بمجرّد الاستبعاد والتشنيع، سلكنا مسلكه في الاقتصار على معارضته بمثله أو بما هو أشنع منه؛ روماً للاختصار، وإلّا فلنا(٣) على مطلوبنا أدلّة ساطعة من الآيات والأخبار، مذكورة في التنقيح والانتصار، وغيرهما من أسفار أصحابنا الأخيار.

وأمّا سادساً: فلأنّ ما أفاده من بعض (٤) اللطائف المشهورة، ونسبته إلى سنّى ظريف، فلعلّه من جملة تحريفاته، وإلّا فلم يوجد إلى الآن سنّي ظريف سوى مير على شير، وهو في طول حياته كان مخذولاً مغلوباً بين يَدي ملّا نباتي (٥)

<sup>(</sup>١) المبسوط للسرخسي ٥: ٦١، وفتح الباري ٩: ١٦٤، والبداية على الهداية ٢: ٥.

<sup>(</sup>٢) في «د»: صاعدي. ثم شُطبَ عليها وكتب: الاصبهاني.

<sup>(</sup>٣) في «ي»: قلنا.

<sup>(</sup>٤) ليست في «ب» «ه» «ي».

<sup>(</sup>٥) في «ب» «ي»: بنائي. وفي «ج»: نبائي. وفي «ه» غير واضحة.

الشيعي الشاعر الفاضل، الذي قال العلّامة الدواني في شأنه: او ملاي شاعران وشاعر ملايان است.

ولعلّه أراد بالسنيّ الظريف نفسهُ، وكلتا المقدّمتين ممنوعتان، مع أنّ شهادته على التبرائيين ليس بمسموعة ولو كان قاضياً؛ لقيام العداوة الدينية والدنيوية بينها: أمّا الأوّل فظاهرٌ، وأمّا الثاني فلما اعترف به من لحوق أنواع الضرر منهم إليه من الشتم والرجم واللّطم، إلى غير ذلك ممّا استحقّه.

ثم إن حقيقة الحكاية المحرقة ، أنّه جرت في مكة المشرقة ، معارضة بين شيعي وسني ، فأنكر الشيعي على فتوى أبي حنيفة بأنّه لو عقد رجل على امرأة بمكة وهي بما وراء النهر ثم جاءت بولد وهو بمكة لم يبرح منها ألجق به الولد ، فأجاب السني بأن إنكارك لهذا إنّا نشأ من ظهور احتال العقل أن يكون ذلك الولد حاصلاً من الزنا ، لكن هذا الاحتال منتف عندنا بما قيل من أنّ نطفة الزنا لا تنعقد في الرحم ، فقال ذلك الشيعي : فن أين حصل هؤلاء الماوراء النهريون الذين يشهدون على الناس شهادة الزور ، ويشترطون اكتنان (١) بغض علي بمقدار شعيرة أو نارنجة في الصدور (٢) ؟ !

وأمّا سابعاً: فلأنّ قوله: والبصير خبير ... إلخ، ليس ممّا يـروَّج عـند النـاقد البصير، ضرورة أنّ ذاتَ العقد المذكور مع الشرائط المذكورة لا يقتضي الإيقاع في الزنا(٣)، بل هو كالعقد بصيغة الهبة والعارية الّتي جوّزها أبـو حـنيفة، فـلو طـرأ

<sup>(</sup>١) في «ج»:إكنان.

<sup>(</sup>٢) ليست في «ب».

<sup>(</sup>٣) بدل قوله «في الزنا» في «ج»: بالزنا.

الإهمال من المرأة في عدم حفظ (١) العدّة فلا لوم على الشارع، وأيُّ ذنب للشارع لو أنَّ زوجة صاحب النواقض لم تَشْبع من مباشر ته (٢) فأدخل (٣) رجالاً أجنبيين على فراشه بعد ماكان هو القاضي، وقد احتاط لنفسه في العقد بالعربي والفارسي، ولم يكتف بصيغة الهبة أو (٤) العارية الّتي أفتى بها إمامُه الجديد، وأحضر الشهود الأيقاظ ولم يقتصر على النامين؟!.

وأمّا ثامناً: فلأنّ ما رواه أصحابنا في خمس الغنيمة هو أنّ أعمّنا بيك أباحوا لشيعتهم بطريق الهبة عليهم حصّتهم (٥) من الجواري والعبيد التي تغنم في أيّام غيبة الإمام على ، تطييباً لمواليد شيعتهم ، وهم يفرّعون على ذلك كونَ الأولاد الحاصلة لأهل السنّة والجهاعة من تلك الجواري \_ وأولادٍ أولادِهم ، وهكذا \_ أولاد زنا ، وهذا الخذول المعطى قد حرّف الكلام ، ليعطى نقيض المرام .

والحاصل: إنّ ما نسبه إلى أصحابنا من أنّهم يقولون بأنّ (٢) الجارية باقية في ملك الإمام على والوطء حِلُّ لنا ، افتراء محضٌ ، وإِنّا الذي يقول به أصحابُنا ، هو أنّ كلَّ جارية دخلت تحت أيدينا ، فهي تصير ملكاً لنا بهبة الإمام على ، ولقد حرّف هذا المنحرفُ الضالُّ كلامَ الأصحاب؛ تقويةً لمذهبه الفاسد، وترويجاً لمتاعه الكاسد، والحقُّ لا يخفى بكل (٧) مكان .

<sup>(</sup>۱) في «ج»: حفظها.

<sup>(</sup>٢) في «ج»: مباشرة العدة.

<sup>(</sup>٣) في «ب»: فأدخلت.

<sup>(</sup>٤) في «ب» «ج»: والعارية.

<sup>(</sup>٥) في «ج»: حصصهم.

<sup>(</sup>٦) في «ه»: أنّ.

<sup>(</sup>٧) في «ه»: لكلّ.

وأمّا تاسعاً: فلأنّ ما نسبه إلى أصحابنا من أنّهم جوّزوا أن يُحتّع (١) الرجال المتعدّدون (٢) ليلةً واحدة مثلاً امرأةً سواء كانت من ذوات الأقراء أم لا... إلخ، مما قد خان في بعض قيوده، وذلك لأنّ الأصحاب قد خصّوا ذلك باليائسة (٣)، لا بما يعمّ (٤) اليائسة (٥) وغيرها (٢) من ذوات الأقراء، وحينئذ فدفعُ الاستبعاد العقليّ ظاهرً؛ لأنّ الغايةَ والحكمة في العدة - في غير المتوفّى عنها زوجها - استبراءُ الرحم حفظاً للنسب، وهو منتفٍ في اليائسة (٧) والصغيرة.

وأمّا الدليل المقتضي لذلك، فقوله (^) تعالى: ﴿ وَٱللَّائِي يَيْسُنَ مِنَ ٱلْمَحِيضِ مِن فَسَائِكُمْ إِنِ آرْتَبُتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَٱللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ ﴾ (٩)، فإنّ المراد بقوله تعالى ﴿ إِنِ آرْتَبُتُمْ ﴾ الشكُّ في سبب (١٠) الانقطاع؛ (كأنه قال: النساء اللّاتي حصل لهن الانقطاع) (١١) لكبر أو مرض (١٢) فأفتوهن بالاعتداد بالثلاثة؛ عملاً بأصالة ذلك،

<sup>(</sup>١) في «ب»: يتمتّع.

<sup>(</sup>٢) في «ي»: المتعددون دون.

<sup>(</sup>٣) عن «ه»، و في البواقي: بالآيسة.

<sup>(</sup>٤) بدل قوله «لا بما يعم» في «ه»: أنها تعمّ.

<sup>(</sup>٥) في «ي»: الآيسةَ.

<sup>(</sup>٦) في «ي»: وغيرها ما من.

<sup>(</sup>٧) في «ج» «د» «ي»: الآيسة.

<sup>(</sup>۸) في «د»: بقوله. وفي «ه»: قوله.

<sup>(</sup>٩) الطلاق؛ ٤.

<sup>(</sup>۱۰) في «ي»: سلب.

<sup>(</sup>۱۱) ليست في «ب».

<sup>(</sup>۱۲) في «د» «ي»: لمرض.

في بيان تهافت ما نسبه صاحب النواقض إلى أصحابنا من الهفوات.................

وحينئذ يلزم أن لا يكونَ على اليائسة (١) عدّةً، لأنّها تعلم أنّ انقطاعَ حيضها للكبر.

وقال بعض المفسرين \_ واختاره السيدالمرتضى (٢) من أصحابنا \_ : إنّ الارتياب في وجوب العدّة لا في السنّ ، وحينئذ فقوله تعالى : ﴿ وللَّاثْنِي يَئِسْنَ ﴾ ، [معناه : واللَّائي لم يَحِضْنَ ] (٣) مثل اليائسة (٤) أيضاً ، وأنّ المراد بـ ﴿ اللائمي لم (٥) يحضن ﴾ ما (٢) لم يبلغن سنَّ الحيض (٧) ، وقد حذف الخبر وهو قوله تعالى ﴿ عِدَّتُهُنَّ لَكُنَّةُ أَشْهُرٍ ﴾ ؛ لدلالة ما تقدّم عليه ، وأيضاً لو كان المرادُ الشكَّ في ارتفاع الحيض لقالَ (٨) : ارتبنَ ، لأنّ المرجع في الحيض إليهنَّ .

## وفيه نظر:

أَمَّا أُوّلاً: فلأنّه لو كان المراد ما ذكره من الارتياب في وجوب العدّة لقال: إن جهلتم، ولم يقل «إن ارتبتم»؛ لأنّ سبب النزول يدلّ على أنّ السائل ـ وهو أبيُّ بن كعب ـ لم يكن شاكّاً في عدّ آمِنّ، بل كان ذلك مجهولاً عنده.

وأمّا ثانياً (٩): فلأنّه إنّما أتى بالضمير مذكّراً لكون الخطاب مع الرجال؛

<sup>(</sup>١) عن «ب»، وفي البواقي: الآيسة.

<sup>(</sup>۲) الانتصار : ۱٤٦ ـ ۱٤٧.

<sup>(</sup>٣) زيادة من عندنا ليستقيم المعنى ، وانظر مجمع البيان ٥: ٣٠٧.

<sup>(</sup>٤) عن «ج»، وفي البواقي: الأيسة.

<sup>(</sup>٥) عن «ج» فقط.

<sup>(</sup>٦) ليست في «ي».

<sup>(</sup>۷) في «ب» «ي»: الحيض.

<sup>(</sup>٨) في «ج»: يقال.

<sup>(</sup>٩) ليست في «ب».

لقوله (١) ﴿ وَٱللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ ٱلْمَحِيضِ مِن نِّسَائِكُمْ ﴾ ، ولأنّ النساءَ يرجعن في تعرّ ف (٢) أحكامهن إلى رجالهن وإلى العلماء.

وأمّا عاشراً: فلأنّ تلك المتعة الدورية معارضة بما يملزمهم من المناكحة الدورية؛ لأنّه يلزم على مذهبهم أن يحلّ للمرأة المسلمة الحرّة الشابّة من ذوات الأقراء أن تمكّن من وطئها في اليوم الواحد عشرة أنفس فأكثر (٣) على سبيل النكاح من غير استبانة (٤) حمل وعدّة، وذلك لأنّه يجوز أن يخلع الرجل زوجته عقيب الوطء (٥)، ثمّ يجوز عندهم أنّه إذا بدا له بعد ساعة العود اليها أن يخطبها لنفسه، فإن عقد عليها عقدة النكاح قد (٢) عادت إلى ماكانت عليه (٧) من النكاح وسقط عنها عدّة الخلع، ثمّ إن طلّقها عقيب العقد الثاني من غير أن يدخل بها ثانيةً

<sup>(</sup>١) في «ج»: بقوله.

<sup>(</sup>٢) في «ه» «ي»: تعريف.

<sup>(</sup>٣) ليست في «ب».

<sup>(</sup>٤) في «ب»: استنابة.

<sup>(</sup>٥) وقال في كتاب ٣٦٠ الوقاية وشرحه، وكتاب الهداية في فقه الحنفية، ما حاصله: أنّه إذا طلّق الرجل امرأته طلاقاً بائناً ٣٦١، ثمّ تزوّجها في عدّتها وطلّقها قبل الدخول، فعند محمد يجب نصف المهر وإتمام العدّة الأولى فقط، و لا عدّة للطلاق الثاني، لأنّ الزوج قد طلّقها قبل الوطء فيه، وعند (زفر لاعدة) ٣٦٢ عليها أصلاً، لأنّ العدّة الأولى سقطت بالزوج ولم تجب بالنكاح الثاني؛ لدليل محمّد. هذا كلامهم. [انظر البناية في شرح الهداية ٥: ٤٢٨ ـ ٤٢٤]. ولا يخفى أنّ زفر ٣٦٣ أيضا من أجل أصحاب أبي حنيفة، وهم يقولون: إنّ كل قول قلنا به فقد كان قولاً لأبي حنيفة، فافهم. منه ﷺ.

<sup>(</sup>٦) في «ج»: حتى.

<sup>(</sup>٧) في «ه»: عليها.

قد بانت عنه (۱) و لا عدّة عليها بنصّ القرآن من قوله عزّوجلّ: ﴿ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِن وَقَهَا فَبُلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدّةٍ تَعْتَدُونَهَا ﴾ (۲)، فيحلّ لها أن تتزوّج من وقتها بغير (۳) الزوج الأوّل؛ إذ ليس عليها عدّة بنصّ القرآن، وحينئذ للزوج الشاني أن يفعل بها مثل ما فعل الأوّل، وكذلك لو نكحها ثالث ورابع إلى أن يتم ناكحوها عشرة أنفس أو أكثر على حسب (٤) ما يسعه مقدار زمان النهار، وإغّا لزمت هذه الشناعة لخصوص أصحاب أبي حنيفة؛ لأنهم (٥) يجيزون الخلع والطلاق والظهار في الحيض والطهر الذي قد حصل فيه جماع (٢) من غير استبانة حمل وعدّة (٧).

وأمّا الإمامية فتمنع من ذلك وتقول: إنّ هذا أجمع لا يقع بالحاضرة التي تحيض فتطهر إلّا بعد أن تكون طاهرة من الحيض طهراً لم يحصل فيه جماع، فلذلك سلمت ممّا وقع فيه المخالفون.

وأيضاً ، معارض بنظيره من فتاوى أبي حنيفة ؛ لما سبق من أنّه يـفتي بأنّ الرجل إذا لفّ الحرير (^) على إحليله ثمّ أولجه في قُبُلِ امرأة (¹) شابة ولودة مرغوبة لم يعقد عليها لم يكن زانياً وإن أنزل ، وكذا لا يجب عـليه الحـد، فـليعمل خَـدَمَة

<sup>(</sup>١) في «ج» «د» «ي»: منه.

<sup>(</sup>٢) الأحزاب؛ ٤٩.

<sup>(</sup>٣) في «ج» «د» «ي»: لغير.

<sup>(</sup>٤) ليست في «ب» «ه».

<sup>(</sup>٥) في «ي»: لأنهم حنيفه يجيزون.

<sup>(</sup>٦) في «ه»: الجماع.

<sup>(</sup>٧) انظر الانتصار: ٣٠٦، ونيل الأوطار ٦: ٢٢١ ـ ٢٢٦، وبداية المجتهد ٢: ٦٣، والمجموع ١٧: ٧٨.

<sup>(</sup>٨) في «د»: حريراً.

<sup>(</sup>٩) في متن «ه»: المرأة. وفي نسخة بدل منها كالمثبت.

صاحب النواقض بمقتضاه، وليحسن بزوجته التي لا تنال منه (۱) ما تتمناه، برخصتها أن تُدخِل (۲) في فراشه كلّ يوم ألف ألف من عُزّاب الحُبجَّاج الواردين عليه في الحجاز من شيعة العراق وخراسان؛ إذ (۳) ليس فيه زنا ولاحد ولاعدة ولا استبراء، وليبالغ جنابه في ذلك الحرير بأن يكون دقيقاً (٤) رقيقاً (٥) ناعماً حتى يكون حظّ الفاعل والمفعول أتمّ، ويصل ثوابه إليه وإلى روح إمامه الأعظم الذي يكون حظّ الفاعل والمفعول أتمّ، ويصل ثوابه إليه وإلى روح إمامه الأعظم الذي أفتى بهذه المسألة، على أنّ في إعال هذه المسألة فائدةً أخرى، هي أرغامُ الشيعةِ المرعيُ عندهم (١) في كثير من الأحكام.

## الطائفة السابعة عشر:

قال صاحب النواقض: ومن هفواتهم أنّ شيخهم أبا جعفر الطوسي ذكر في كتاب المصباح (٧) وغيره أنّ زيارة الحسين على تعادل ثواب مائة ألف نبي، وأنّها أفضل عند الله من مائة ألف حج ومائة ألف عمرة ومائة ألف غزوة كانت مع رسول الله على فير ذلك، فإذا (٨)كان الأمر كذلك لا يحج ولا يعتمر (٩) ولا يغزو

\_\_\_\_\_

<sup>(</sup>١) ليست في «ب».

<sup>(</sup>٢) في «ب» «ه»: يدخل.

<sup>(</sup>٣) في «ب»: أو ليس.

<sup>(</sup>٤) ليست في «ج».

<sup>(</sup>٥) ليست في «ب».

<sup>(</sup>٦) في «ب»: عنهم.

<sup>(</sup>٧) عن «ج»، وفي البواقي: المصابيح. والذي رأيته في نسخة نواقض الروافض برقم ٩٤٨ في المكتبة الرضوية هو «المصابيح» وهذا يدل على جهل الميرزا مخدوم.

<sup>(</sup> ٨) في «ب»: فإنّ.

<sup>(</sup>٩) في «ب» «ه»: يعمر . وفي «د»: يعتمر بعُمرة.

الأحمق، وهذا(١) أيضاً دليل(٢) على أنّ الروافض أشدّ حماقة من سائر الفرق الباطلة؛ لأنّهم ينقلون ذلك ومع ذلك يتحمّلون شدائد سفر مكة، اللّهم إلّا أن يقولوا: إنّا نتحمّلها رياءً وخدعةً واسترباحاً وتجارةً، وغرضُ هشام الأحول وابن الراوندي وإخوانها في وضع ذلك الحديث تقليل رغبة الناس إلى الحبج والغزاء (٣) اللّذينِ هما ركنان من الأركان الخمسة الإسلامية، وتحريض الناس على عداوة الأصحاب الكرام، وكها رووا في فضل الزيارة ما ذُكِرَ، كذلك رووا في طريق الزيارة كلهاتٍ مشتملةٍ على أنواع الطعن واللّعن على الصحابة، ولكن الحمد لله على رجوعهها (٤) إلى سبلة اللاعن والطاعن، انتهى.

أقول: هذا الفصل يكشف عن نصبه وعداوته لأهل البيت، ويوضّح عن سرّ ما روي عن الصادق على من أنّه قال: لا يحبّنا مخنّث أو ولد زنا أو ولد حيض (٥)، ولا ريب (١) على العارف (٧) بحاله ومقاله أنّه جامع لجميع (٨) أقسام هذه المنفصلة المانعة الخلو، ولقد استرحنا بذلك عن اعتقاد السيادة في شأنه، فلا (٩) نتوقّف في

<sup>(</sup>١) اسم الأشارة ليس في «ه».

<sup>(</sup>٢) في «ي»: دليل جليّ على.

<sup>(</sup>٣) في متن «ه»: والجهاد. وفي نسخة بدل منها كالمثبت.

<sup>(</sup>٤) في «ھ»:رجوعها.

<sup>(</sup>٥) قرب الإسناد ٢٥ ـ ٢٦، وبحارالأنوار ٢٧: ١٤٨.

<sup>(</sup>٦) في «د»: ريبة.

<sup>(</sup>٧) بدل قوله «على العارف» في «ج»: للعارف.

<sup>(</sup>۸) في «ي»: بجميع.

<sup>(</sup>٩) في «ه»:ولا.

سلب سيادته بل إيمانه ، فلعنة الله (عليه و)(١) على أنصاره وأعوانه ، ولنعم ما قيل في شأن بعض أقرانه : شعر :

إذا العسلويُّ تسابعَ ناصبيًا بسمذهبه فسما هو من أبيه وكان الكلبُ خيراً منه طبعاً لأنَّ الكلبَ طبعُ أبيهِ فيه

ثمّ أقول: إن أراد (أنّ كثرة)(٢) ثوابِ زيارة الحسين الله تستلزمُ عدمَ الالتفات إلى الحجّ والعمرة والجهاد الواجبة، فبطلانه ظاهر (٣)، وإن أراد أنّه يستلزمُ عدمَ الإلتفات إلى المستحبات من تلك الأمور فليكن كذلك (٤)، وأيُّ خللِ يتطرّق من

<sup>(</sup>۱) ليست في «ب» «ه» «ي».

<sup>(</sup>۲) ليست في «ب».

<sup>(</sup>٣) ونظير هذا التعليل العليل ٣٦٠ ما علّل به خليفتهم الثاني في بدعة إسقاط قوله ١٥٠ على خير العمل، من الأذان، والنهي عنها؛ حيث علّل ذلك بأنّ الناس إذا سمعوا ذلك اشتغلوا بها عن الجهاد، فأمّر بترك ما أمر الله ورسوله ﷺ به بمجرّد هذا الاستحسان، رداً على الله، وخلافاً على رسول الله ﷺ؛ إذهو أعلم بمصالح الخلق منهما؟ أم تدبيره أهم وأتم من تدبير هما حتى يفرض ٢٦٥ عليهما ٢٦٠ ويقول: أنّ النداء بذلك يوجب فساداً هو ترك الجهاد والاتكال على الصلاة، مع أنّ ذلك في الحقيقة وَهُمُ شيطان وخيال إبليس، فإنّ المؤمن الموقن بما جاء من عند الله لا يترك بعض فرائض الله بكون ٢٦٧ فريضة أخرى أكثر ثواباً منها، فأيّ مؤمن يترك فريضة الجهاد لأجل كون فريضة الصلاة أفضل منها؟! فإنّ كلاّ منهما يجب على المكلّف القيام به وإن كان أحدهما أكثر ثواباً من الآخر، فإنّه لا استبعاد ولا فساد في تفضيل بعض الفرائض، ولا مفسدة في النداء بـ «حيّ على خير العمل» حتّى يصح في اجتهاده النهيُ عنها، وكيف يصح نسخ الشريعة من غير صاحب الشرع ٢٦٨ مع أنّ الاتفاق واقع على أنه لا نسخ في الشريعة بعد موت النبي ﷺ؟! فل فكان نهيه عن ذلك ليس إلا تعطيلاً للأحكام، وتغييراً للدين المحمدي ﷺ، وخلافاً على أهل بيت رسول الله ﷺ؛ إما علم أنّهم قائلون بذلك معتنون به، فخالفهم عناداً للحقّ وأهله . منه ﷺ.

<sup>(</sup>٤) على أنَّه قد ورد في كتب أهل السنَّة ما يقرب من ذلك؛ قال النووي في أذكاره: من صلَّى بعد

ذلك في قواعد الإسلام ؟! وأيُّ حماقة تتوجّه على أصحابنا الأعلام ؟! وإغّا الأحمق من لم يفهم المقصد والمرام (١)، ويكتسب للحيته انعكاس ما فعله من الشتم والملام. الطائفة الثامنة عشر:

قال صاحب النواقض: ومن هفواتهم لزومُ ترك الجمعة والجماعات، أمّا الجمعة فإنّ ابن عبد العالى نقل في مؤلّفاته إجماع الإمامية على أنّه يشترط<sup>(۲)</sup> في انعقاد الجمعة حضور الإمام أو نائبه، وقد ألّف لمنع<sup>(۳)</sup> صلاة الجمعة رسالةً، حتى أنّ زين الدين العاملي -الذي كان عنده أعلم<sup>(3)</sup> الدنيا -علم أنّ ذلك سبب تنفّر<sup>(0)</sup>

الفراغ من الصبح ركعتين وجلس حتى تطلع الشمس كان كمن حجّ واعتمر. منه الله على النظر الأذكار: ٧٠].

<sup>(</sup>۱) وقد صدر مثل هذا التعصّب عمّن تقدّمه من نواصب بلدة الريّ، في باب ما رواه الشيعة من مقابلة وثواب زيارة الرضا على بسبعين حجّة مقبولة ٢٦٩. وأجاب عنه الشيخ الأجل عبد الجليل الرازي الامامي في بعض مؤلفاته بالفارسية، حيث قال: بدانكه شيعه آن ٣٧٠ حديث را در باب ترجيح زيارت إمام رضا على بر حجّ سنتي روايت نمودهاند وهزار زيارت رضا على به يك حج واجب برابر نگيرند) ٣٧١، أمّا اين نيز هست كه هزار حج واجب بي محبت رضا على ومرتضى بسنتي قبول نكنند، چنانكه رسول المنها في فرموده است: لو أنّ عبداً عَبَدَ الله بين الصفا والمروة الف عام، ثمّ ألف عام، ثمّ ألف عام، حتّى يصير كالشنّ البالي، ثمّ لم يدرك محبتنا أهل البيت، أكبّه الله على وجهه في النار، ثمّ تلا قوله تعالى ﴿ قُلْ لاَ أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً إِلّا المَودَةَ في القُربَى وينانكه گفت است: شعر:

گر (فعل حمید) ۳۷۲ ثقلین جمله تو داری واندر دلت از بغض علی نیم سپندان فسردا که برازند حساب همه عالم همامان منه الله النواصب» و هو مطبوع].

<sup>(</sup>٢) في «ج» «د»: شرط.

<sup>(</sup>٣) في «ه»: بمنع.

<sup>(</sup>٤) عن «ه»، وفي البواقي: علم.

<sup>(</sup>٥) في «ه»: تنفير.

القلوب عن مذهبهم، فكتب في مقابلها(١) رسالة تفيد ضدّ ما قال ابن عبد العالي، ونعم ما قال فيها ﴿ أَرَءَيْتَ آلَذِي يَنْهَىٰ عَبْداً إِذَا صَلَّىٰ ﴾ (٢) إذ بين في ضمنه بإشارة لطيفة أنّ بين (هذا الذي ينهى)(٣) عن صلاة الجمعة وبين مَن نزلت الآية في شأنه تصادق معنويّ وتعارُفُ أزليّ.

فانظر إلى الرفضة المجبولين على بغض العبادة وحبّ المعصية، إنهم لم يعملوا بقول مجتهدهم الآمر بأعظم العبادات وأفضل الصلوات المؤخّر زماناً، وعملوا بقول الناهي مع أنّه مقدم، والقرآن ينادي على بطلانه (٤): ﴿ يَاۤ أَيُّهَا آلَّذِينَ ءَامَنُواْ إِذَا نُودِيَ لِلصَّلُوٰةِ مِن يَوْمِ ٱلْجُمُعَةِ فَاسْعَوْاْ إِلَىٰ ذِحْرِ ٱللَّهِ وَذَرُواْ ٱلْبَيْعَ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُتُتُمْ فَوْدِيَ لِلصَّلُوٰةِ مِن يَوْمِ ٱلْجُمُعَةِ فَاسْعَوْاْ إِلَىٰ ذِحْرِ ٱللَّهِ وَذَرُواْ ٱلْبَيْعَ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُتُتُمْ فَوْدِيَ لِلصَّلُوٰةِ مِن يَوْمِ ٱلْجُمُعَةِ فَاسْعَوْاْ إِلَىٰ ذِحْرِ ٱللَّهِ وَذَرُواْ ٱلْبَيْعَ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُتُتُمْ وَمُ اللَّهُ عَنْدُ مَن له ذوق تَعْلَمُونَ ﴾ (٥)، وأنت خبير بأن قوله تعالى: ﴿ إِنْ كُتْتُمْ ﴾ إشارة خفية عند من له ذوق إلى ما أحدثه واتَّبَعَهُ (٢) ابن عبد (٧) العالى، من (٨) الردّ (٩) على كلام ذي الجلال، المناس الأمّارة، المطبع للطبيعة العقارة، التي تجرّ (١٠) الندامة، ولم يخف من حرّ القيامة؛ إذ مَن لم يكن متّصفاً بهذه لا يفتي بأنّ جماع المتعة يجرّ الشواب الكريم، القيامة؛ إذ مَن لم يكن متّصفاً بهذه لا يفتي بأنّ جماع المتعة يجرّ الشواب الكريم،

<sup>(</sup>۱) في «ب»: مقابلتها.

ر ٢) العلق؛ ٩.

<sup>(</sup>٣) كتب بدلها في «ه»: من منع ، صح ظ.

<sup>(</sup>٤) كتب بعدها في هامش «ه»: قال تعالى. وجعل فوقها الحرف «ظ».

<sup>(</sup>٥) الجمعة؛ ٩.

<sup>(</sup>٦) قوله «و اتّبعه» ليس في «ب».

<sup>(</sup>٧) ليست في «ب» «ي».

<sup>(</sup>۸) ليست في «ب» «ج» «ي».

<sup>(</sup>۹) في «ب» «ج» «ي»: الراد.

<sup>(</sup>١٠) في «ج»: تورث. وفي «د»: تغير. وفي «ه»: تغر. وفي «ي»: بغير.

وصلاة الجمعة تستلزم العذاب الأليم (١) ، ونعم ما قال بالفارسيّة : بيت :

بسمذهب كمه درست وبمِلّت كه تمام جماع متعه حلال ونماز جمعة (٢) حرام وأمّا لزوم ترك الجماعة فيلزم من أقوالهم؛ لأنّ أحد أصولهم الفاسدة ببطلان الصلاة خلف غير من ثبت عدالته الباطنية، وهي تثبت بالمعاشرة الباطنية عندهم، وما من رافضي إلّا وباطنه ملوّث خبيث فيها، ينكر (٣) بعضهم بعضاً، ولم يرض كلُّ منهم بإمامة أحد، وغير الرافضي ليس بمؤمن عندهم فضلاً عن العدالة التي إغّا تتحقق بالإيمان فانسدّ باب الجماعة، وحرَمهُم إبليسُ من فضلها أيضاً، ولذلك ترى أكثر مساجدهم خراباً؛ بحيث تربط فيها الدواب وتلد (٤) فيها الكلاب، والبعضُ الذي بقي أساسه إغّا هو بسعي (٥) أهل السنة والجماعة، ولكنَّ الجماعة فيها عنير مقدورة، إغّما المتعارف هناك الاجتماع للسبّ والطعن عوض الصلاة والذكر، ثمّ الشتم واللّعن، وهي أفضل العبادات وأكمل الطاعات عند تلك الفرقة الفاجرة، و إغّما تقلعها (٢) سطوة هذه السلطنة السلمانية القاهرة، انتهى.

أقول: للأصحاب في صلاة الجمعة زمانَ غيبة الإمام على أقوال ثلاثة: أحدها (٧): التحريم، وهو قول السيد المرتضى وجماعة.

<sup>(</sup>۱) في «ج» «د» «ي»: العظيم.

<sup>(</sup>٢) بدلها في «ج»: و روزه

<sup>(</sup>٣) في «ه»: نكر.

<sup>(</sup>٤) بدل قوله «وتلد» في «ج»: وتبرك.

<sup>(</sup>٥) في «د»: لسعي.

<sup>(</sup>٦) في «ه»: تعلقها.

<sup>(</sup>V) في «ب»: الأول.

وثانيها(١): الوجوب التخييريّ مع وجود الجمتهد، وهو قول الأكثرين(٢)، واختاره شيخنا على بن عبد العالى ﷺ.

وثالثها<sup>(٣)</sup>: الوجوب العيني مع وجود أيِّ عدل كان، سواء<sup>(٤)</sup>كان مجتهداً أم لا<sup>(٥)</sup>، وهو ممّا ذهب إليه الشيخ زين الدين من المتأخرين.

ويدلّ على التحريم الذي هو محلّ استبعاد صاحب النواقض وأضرابه وجوه :
منها<sup>(٢)</sup>: موافقته لدليل العقل؛ فإنّ الاجتاع في مثل هذه الصلاة \_ خصوصاً في
الأمصار \_ مظنّة للاختلاف والنزاع ، والحكمة مقتضية لحسم مادة الاختلاف ، ولا
يندفع إلّا بالسلطان العادل أو<sup>(٧)</sup> من نصبه في زمان حضوره ؛ لأنّه أيضاً في ظلّ
ظهور الإمام متمكّن من إزالة مفاسد الأنام ، ودفع النزاع الواقع بين الخصام ، على
وجه يوافق قوانين الشرع والإسلام ، وأمّا في حال غيبته على فليس كذلك ؛ إذ ربّا
لا<sup>(٨)</sup> عكنه الناس من دفع المفاسد ؛ لعدم ظهور الإمام ، وقدرته على زجر الأنام ،
وتنفيذ الأحكام ، و إعلاء لواء الإسلام .

ومنها(١): ما وقع الاتّفاق على صحّة روايته عن النبي ﷺ من أنَّــه قـــال في

<sup>(</sup>١) في «ب»: الثاني. وفي «ه»: وثانيهما.

<sup>(</sup>٢) في «ي»:الأكثر.

<sup>(</sup>٣) في «ب»: الثالث.

<sup>(</sup>٤) ليست في «ج».

<sup>(</sup>٥) قوله: «أم لا» ، ليس في «ب».

<sup>(</sup>٦) في «ب»: الأول.

<sup>(</sup>٧) في «ب»:ومَن.

<sup>(</sup>۸) ليست في «ب».

<sup>(</sup>٩) في «ه»: وهاهنا.

خطبته: إنّ الله قد افترض عليكم الجمعة في مقامي هذا في يومي هذا في (١) شهري هذا في عامي هذا، فمن تركها في حياتي أو بعد موتي وله إمام عادل استخفافاً بها أو جحوداً لها فلا جمع الله شمله، ولا بارك الله في أمره، ألا ولا صلاة له، (ألا ولا زكاة له) (٢)، ألا ولا حج له، ألا ولا صوم له، ألا ولا برّ له حتى يتوب، فإن تاب تاب (٢) الله عليه (٤).

ووجه الاستدلال أنه شَرَطَ الإمام العادل في وجوبها على الآتي بها، وهو غير ظاهر في هذا الزمان. وقد ظهر بما ذكرنا أنّ ما نسبه (٥) إلى الشيخ علي - أعلى الله درجته - من تأليفه (٦) رسالة لمنع (٧) صلاة الجمعة (فرية بلا مرية، لأنّ حاصل مذهبه أنّ صلاة الجمعة) (٨) أفضل الفردين (٩) الواجبين على التخيير كها عرفت.

وأمّا ما نسبه إلى الشيخ زين الدين \_رحمه الله \_من(١٠) تعريضه على الشيخ

<sup>(</sup>۱) في «ھ»: من.

<sup>(</sup>٢) ليست في «ج».

<sup>(</sup>٣) ليست في «ب».

<sup>(</sup>٤) تفسير القرطبي ١٨: ١١٩، وانظر سنن ابن ماجة ١: ٣٤٣، ومسند عبد بن حميد ١: ٣٤٤.

<sup>(</sup>٥) إنّما قال: ما نسبه ... إلخ، لأنّ رسالة الشيخ زين الدين ﴿ خالية عن مثل هذا التعريض، وكيف يتعرّض بذلك على الشيخ على ﴿ والحال أن ليس مذهبه المنع والتحريم ؟! بل مذهبه كما عرفت هو أنّ صلاة الجمعة أفضل الفردين الواجبين على التخيير. منه ﴿ حجد >

<sup>(</sup>٦) في «ج» «د» «ي»: تأليف.

<sup>(</sup>V) بدلها في «ج» «د»: في المنع عن.

<sup>(</sup>۸) ليست في «ه».

<sup>(</sup>٩) في «ج» «د»: فردين.

<sup>(</sup>۱۰) في «ي»: أمر.

علي أعلى الله مقامه بقوله تعالى: ﴿ أَرَأَيْتَ الَّذِي يَنْهَىٰ عَبْداً إِذَا صَلَّىٰ ﴾ (١) ، فهو (افتراء محض (٢) ، وعلى تقدير وقوعه فهو (٣) (٤) تعريضٌ مُعتَرضٌ بمثل ما اعترض به اليافعي الشافعي ـ في تاريخه ـ على (٥) مَن استدلّ بها على مثله ؛ حيث نقل أنّ الشيخ عزّ الدين عبد السلام الشافعي كان منكراً لصلاة الرغائب والنصف من شعبان ويحكم بكونها بدعة ، مع أنّه قد ظهر بها (٢) شعار مَنْ (٧) في الأمصار ، وصلّى بها (٨) العلماء الأحبار (٩) ، والأولياء الأخيار ، ثم قال : وأمّا ما احتج به بعض الناس من قوله تعالى : ﴿ أَرَأَيْتَ الَّذِي يَنْهَىٰ عَبْداً إِذَا صَلَّىٰ ﴾ ، فهو احتجاج باطل ؛ فإنّ الآية الكريمة نزلت في قضيّة (١٠) أبي جهل نهيه النبي ﷺ عن الصلاة وصنعه له (١١) ، انتهى .

وظاهرٌ أنّ ما نحن فيه أيضاً (١٢) ليس من ذلك القبيل \_أي من (١٣) قبيل صلاة

<sup>(</sup>١) العلق؛ ٩.

<sup>(</sup>٢) عن «د» فقط.

<sup>(</sup>٣) عن «د» فقط.

<sup>(</sup>٤) ليست في «ي».

<sup>(</sup>٥) ليست في «ي».

<sup>(</sup>٦) عن «ه» «ي»، وفي البواقي: لهما.

<sup>(</sup>٧) عن «د» فقط.

<sup>(</sup>A) بدل قوله «وصلى بهما» في «ج» «د» «ي»: وصلاهما.

<sup>(</sup>٩) في «د»: الأخيار.

<sup>(</sup>١٠) في «ج»: قصة. وهي ليست في «ب» «ه».

<sup>(</sup>١١) مرآة الجنان ٤: ١٥٥\_١٥٦.

<sup>(</sup>۱۲) لیست فی «ی».

<sup>(</sup>۱۳) ليست في «ي».

في بيان تهافت ما نسبه صاحب النواقض إلى أصحابنا من الهفوات......................... ١٩٥

النبي سَلَيْكُ \_ إذ الكلام في أنّ صلاة الجمعة في هذا الزمان بدون الإمام أو(١) الجتهد بدعة لم يأمر بها صاحب الشريعة.

هذا، وأمّا ما ذكره من عدم عملهم بقول مجتهدهم الآمر بأعظم العبادات، فإن أراد به عدمَ عمل أحدٍ منهم بذلك فهو كاذب؛ إذ الواقع في بلدان الشيعة يشهد بخلافه، وإن أراد عدمَ الاتّفاق على ذلك، فذلك ليس بمحذور؛ لأنّ من عدا مقلّدي ذلك المجتهد؛ أمّا مجتهد يخالفه في ذلك فهو متعين عليه، وأمّا مقلّد قد التزم تـقليد مجتهد آخر فهذا وظيفته لاغير.

وأمّا قوله: الآية تنادي على بطلانه ... إلخ، فليس كها سمعه؛ وذلك لأنّه قد أجمع الأصوليون \_ إلّا شرذمة قليلة منهم \_ على أنّ الخطاب المصدَّر بمثل «يا أيّها الذين آمنوا» و(٢) «يا أيّها الناس» مختصّ بالمكلَّفين في عصر النبي (٣)؛ لقبح خطاب المعدوم، وإنّما يثبت الحكم في مَن بعدَهم إلى يوم القيامة بدليلٍ خارجٍ، وعلى هذا فالآية إنّما تدلّ على وجوب صلاة الجمعة في زمان النبي عَلَيْنَكُو ، ووجوبُها في زمان

<sup>(</sup>۱) «أو» ليست في «ب» «د» «ي».

<sup>(</sup>٢) في «ب»: أو .

<sup>(</sup>٣) قال القاضي سراج الدين أبوبكر الأرموي الشافعي في كتاب التحصيل في أصول الفقه: ذكر لعموم هذا الخطاب طريقان: فالأوّل: التمسَّك بقوله تعالى: ﴿ وَمَا أَرْسَلْناكَ إِلَّا كَافَةً لَلنَّاسِ ﴾، وقوله تَلَيُّنَّ : بَعثت إلى الأحمر والأسود، وقوله تَلَيُّنَّ : حكمي على الواحد حكمي على الجماعة. الثاني: إنّه تَلَيُّنَ مَتى <sup>٣٧٤</sup> أراد التخصيص بَيَّنَ، فحيث لم يبيِّن دلّ على العموم.

والأوّل ضعيف؛ إذ لفظ «الناس» و«الأحمر والأسود» و«الجماعة» مختصّ بالموجودين. والثاني أيضاً ضعيف؛ إذ الحاجة إلى التخصيص حيثُ يوجد اللفظُ الموّهِمُ للعموم، وقد ثبت أنّ لفظ المشافهة لا يتناول المعدومين، انتهى. منه رضي حجد> [انظر مثل هذه المناقشة في محصول الرازى ٢: ٣٨٩\_ ١٩٩٩، والمستصفى للغزالى: ٢٤٢].

الأئمة عليه الأجماع، وبق وجُوبُها في حال الغَيبة، والآية لا تـدل عـليه أصلاً، وليس دليل آخر يكون صريحاً في الدلالة عليه، مع أنّ الأصلَ عدمُهُ.

وأمّا ما نسبه إلى شيخنا رض إحداث الأمور، فلا يخفى ما فيه من الافتراء والفتور، وإنّا الحدث والإحداث من شأن صاحب النواقض، لائقان بلحيته ولحية من أحدث في إليته.

ثمّ ما قصد بتكرارِهِ تكثير (١) السوادِ من استبعادِ تجويزِ المتعة فقد (٢) مرّ جوابه. وأمّا استبعاد تحريم الجمعة، فع أنّه قد مرّ جوابه، أيضاً مدفوع بأنّه أيُّ استبعاد في عدم الإتيان بركعتي صلاة الجمعة عند فقد شرطه \_الّذي هو حضور الإمام العادل أو نائبه \_مع إيجاب الإتيان ببدلها، الذي هو أربع ركعات الظهر ؟!

على أنّ (الاستبعاد في ذلك مُعارَضٌ بما نقله الحنفية عن محمد بن الحسن، من أنّ الفرض هو الجمعة بإزاء الظهر (٣)، وكذا القول بالاستبعاد بالتخيير \_كما هو مذهب آخرين من أصحابنا \_معارَضٌ بما نقله عن محمد أيضا في النوادر من أنّه قال: الفرضُ أحدهما ويتعين (٤) ..... الضدّ.

واستبعاد)(°) اشتراطنا(<sup>٦)</sup> لوجود الإمام العادل معارَضٌ بأنّ الشافعيّ اشترط

<sup>(</sup>۱) في «ج»: تكثر. وفي «ي»: بكثير.

<sup>.</sup> (۲) فی «ج» «د» «ی» قد.

<sup>(</sup>٣) تحفة الفقهاء ١: ١٥٩.

<sup>(</sup>٤) مكان كلمة فراغ في النسخة. والظاهر أن تكون مَثَلاً «ترك»، أي ويتعيّن بترك الضدّ. وانظر قول محمد بن الحسن هذا في المبسوط ٢: ٣٣، وتحفة الفقهاء ١: ١٥٩، والبحر الرائق ٢: ٢٦٧. عبارة المبسوط هي «أصل الفرض أحدهما لا بعينه ويتعيّن بفعله».

<sup>(</sup>٥) عن هامش «د» فقط.

<sup>(</sup>٦) في «ي» اشراطها.

حضور الأربعين، وأبا حنيفة اشترط المِصر وإِذْنَ الحاكم الجائر أو نائبه، كما صرّح به القاضي الماوردي في كتابه الموسوم بالأحكام السلطانية(١).

وأعجب من هذا التشنيع (٢) أنّ الحنفية أنفسهم لا يجزمون بوجوب الجمعة في هذا الزمان ، بل يحتاطون قبل الإتيان بها أو بعدها بالإتيان بالظهر أيضاً .

وأمّا ما ذكره من البيت اللّطيف، فهو معارَضٌ بعدّة أبيات لطيفة، قد ارتجلت في نظمها، ولعلّها ألطفُ وأقوى في الإلزام، وهي هذه: شعر:

تعبدیست در اغلب چو(۳) شرع را احکام

چه (٤) چاره خاصه که نبود زعقل بیم ملام

بيا بگو(٥) بجلال خدا قسم كه چرا است

حــ لال صــوم پس از عــيد وروز عــيد حـرام

<sup>(</sup>۱) حيث قال في الباب التاسع في الولاية على إمامة ٢٧٥ الصلاة، ما هذه عبارته: وأمّا الإمامة في صلاة الجمعة، فقد اختلف الفقهاء في وجوب تقليدها، فذهب أبو حنيفة وأهل العراق إلى أنّها من الولايات الواجبات، وأنّ صلاة الجمعة لا تصحّ إلّا بحضور السلطان أو (من يستنيبه) ٢٧٦ فيها، وذهب الشافعي وفقهاء الحجاز إلى أنّ التقليد فيها نَدبٌ، وأنّ حضور السلطان فيها ليس بشرط، فإن أقامها المصلون على شروطها انعقدت و صحت، انتهى. [الأحكام السلطانية: ١٠٣]. ويظهر من هذا أنّه لا يصحّ إقامة الصلاة الجمعة ٢٧٧ بدون حضور السلطان أو نائبه عند أبي حنيفة،

ويظهر من هذا أنّه لا يصحّ إقامة الصلاةِ الجمعة ٣٧٧ بدون حضور السلطان أو نائبه عند أبي حنيفة ، فيُعدل مع عدم حضور أحدهما إلى الظهر ، وهذا بعينه مذهب الإماميّة ، غاية الأمر أنّ كلّ حاكم جائر يصلح لسلطنة أمور الدين عند أبي حنيفة ، ولا يصلح لذلك عند الإمامية إلّا الإمام المعصوم على . منه على . حد>

<sup>(</sup>٢) في «ه» «ي»: التشنّع.

<sup>(</sup>٣) في «ب»: چه.

<sup>(</sup>٤) في «أ» «ھ» «ي»: چو .

<sup>(</sup>٥) في «ب»: بكر .

چه مفسده (۱) است بگو در جماع متعه که هست

بشـــرط صــيغه وكـابين وعــده در انـجام

امسام شسرط دو ركعت گنزار جسمعه بسود

چو(۲) غایب است تو بگزار گو چهار تمام

بسلى سسزدكم كسمى با ابوحنيفه كسند

بمنع مستعه وتحويز عقد أخت بسيام

بمذهب كمه درست وبه ملت كمه تمام

نكاح مادر وخمواهم حلال ومتعة حرام

وأمّا ما ذكره من لزوم ترك الجهاعة، وتعليلهِ باتّصاف الشيعةِ بسوء الظنّ وإنكار بعضهم بعضاً، فهو مكذّب لما سبق منه في الطائفة الحادية عشر حيث نسب الشيعة ثمّة إلى حسن الظنّ بالناس والانخداع عمّا ليس له أساس، ومن صَدَقَ وكذبَ فقد كذب مرّتين.

على أنّه قد اطّلع هذا الرجل المكابرُ على تحقيق الجواب من كتاب الطرائف، الّذي هو (٣) موجود عنده \_كها صرّح به في كتابه هذا \_لكنّه يتجاهل تمويهاً على الأروام (٤)، وترويجاً لما قصده من إظهار أنّ كلامَهُ آخرُ الكلام.

قال صاحب الطرائف: وسمعت من أهل السنّة أنّهم يقولون: إنّ الشيعة ما يحضرون معنا في الجمعة والجهاعات، وإذا نظر منصفٌ في عقائدهم ومذاهبهم وما يقولون عن الله تعالى، وعن رسوله عليهم، وما

<sup>(</sup>۱) في «ي»: مفسد.

<sup>(</sup>۲) في «ب»:چه.

<sup>(</sup>٣) ليست في «د» «ه» «ي».

<sup>(</sup>٤) في «ه» «ي»: الأدوام.

يعتقدونه في الأنبياء على ، ويروونه من قبائح المرضيّين عندهم من صحابة نبيهم ويشهدون عليهم في كتبهم الصحيحة عندهم عرَفَ صحّة عُذرِنا في التأخُّر عنهم وترك الاقتداء بهم والمخالطة معهم (۱)؛ إذ لا يخفي أنّ الإنسان إذا أراد أن يُودعَ شيئاً من ماله عند إنسانٍ مثلهِ ، [فإنه] كان يسأل عن دينه وورعه وأمانته ، ولا يودعه إلّا لمن يثق إليه ويعتمد عليه ، والمال حقير وبضياعه (۲) الضررُ يسير ، فكيف نقتدي نحن في صلاتنا التي هي أعظم أركان الإسلام - ونودع (۱) أسرارها ، والقراءة فيها ، بقوم قد تحققنا أنهم على ما حكيناه عنهم ، و(٤) قد قال الله جل جلاله : ﴿ وَلَا تَرْكُنُواْ إِلَىٰ آلَذِينَ ظَلَمُواْ فَتَمَسَّكُمُ آلنّارُ ﴾ (٥) ، وقال الله في معرض المدح : ﴿ وَمَا كُنْتُ مُتَخِذَ ٱلْمُضِلِّينَ عَضُداً ﴾ (٦) ، ولولا ذلك كنّا قد زاحم ناهم على الصف الأوّل ، وما (۷) نروي من عترة نبيّنا ﷺ في فضل صلاة الجاعة ووجوب صلاة الجمعة ما لعلّهم لا يعرفونه ولا يروونه .

وأيضاً ، فمن طريف ما رووا عن أمَّتهم في ترك صلاة الجمعة والجماعة بالكلّية ما سيأتي ذكره ، فهلاكان للشيعة من الأعذار ما قد اعتذروا به لأمَّتهم ؟!

فمن ذلك ما رواه القاضي أبو العبّاس أحمد بن محمد الجرجاني في كتاب مختصر المعارف؛ قال في أواخر الكتاب عند ذكر التابعين ما هذا لفظه: مالك بن أنس بن

<sup>(</sup>١) في «د» «ي»: بهم. وفي المصدر: لهم.

<sup>(</sup>٢) في «ج» «ه»: وبضاعة.

<sup>(</sup>٣) عن «ه» موافقة للمصدر، وفي البواقي: ومودع.

<sup>(</sup>٤) الواو ليست في «د».

<sup>(</sup>٥) هود؛ ١١٣.

<sup>(</sup>٦) الكهف؛ ٥١.

<sup>(</sup>٧) في المصدر: لأننا نروي.

أبي عامر بن حمير، وعداده (١) في بني تيم (٢) بن مرّة من قريش، قال الواقدي: كان مالك يأتي المسجد ويشهد صلاة الجمعة والجنائز ويعود المرضى ويقضي الحقوق ويجلس بالمسجد ويجتمع إليه (٣) أصحابه، ثمّ ترك الجلوس في المسجد وكان يصلي ثمّ ينصرف، ثمّ ترك ذلك كلّه فلم يكن يشهد الصلاة في المسجد ولا الجمعة (٤)، ولا يأتي أحداً يعوده (٥) ولا يقضي له حقّاً، واحتمل الناس ذلك حتى مات عليه، وربّا قيل له في ذلك فيقول: ليس كلّ أحد يقدر أن يتكلّم بعذره.

وروى حديث مالك بن أنس وعزلته عن الجمعة والجهاعة الغزّالي في كـتاب الإحياء، في كتاب العزلة، في الباب الأوّل منه.

ومن ذلك ما رواه الغزّالي أيضاً في الكتاب المذكور في الباب المشار إليه: إن<sup>(1)</sup> سعد بن أبي وقاص وسعيد بن عمر<sup>(۷)</sup> لزما بيوتها بالعقيق، ولم يكونا يأتيان المدينة لجمعة<sup>(۸)</sup> ولا لغيرها حتى ماتا بالعقيق. هذا صورة لفظه، فهلّاكان للشيعة أسوة بمالك شيخ المالكية وإمامهم، وسعيد وسعد وهما من الصحابة المعظّمين عند الأربعة المذاهب؟!

<sup>(</sup>۱) في «ب»: وعداه.

<sup>(</sup>۲) في «ج» «ه»: تميم.

<sup>(</sup>٣) في «ج» «د»: عليه.

<sup>(</sup>٤) في «ب»: في المسجد ولا المسجد. وفي «ه»: استظهر عن نسخة أنّها: في المسجد الاالجماعة لا الجمعة.

<sup>(</sup>٥) عن «ه»، وفي البواقي: يعرفه. وفي المصدر: يعزّيه.

<sup>(</sup>٦) ليست في «ج».

<sup>(</sup>٧) في الطرائف: سعيد بن زيد.

<sup>(</sup>٨) في «ه»: للجمعة.

ومن ذلك ما رواه الغرّالي أيضاً في كتاب الحلال والحرام، في الباب الأوّل من العبادات: إنّ أحمد بن حنبل قيل له: ما حجّتُك في ترك الخروج إلى الصلاة ونحن بالعكس (۱)؟ فقال: حجّتي الحسنُ البصري وإبراهيمُ التميمي (۲). هذا لفظ الحديث في كتاب الغرّالي، فهلّا كان للشيعة أسوة بالحنابلة إذا اقتدوا في ذلك بإمامهم أحمد ابن حنبل ؟! وهلّا وسعهم للشيعة (۳) من العذر ما وسع (٤) مَن (٥) تقدّم ذِكْرُهُ من أمّتهم وصحابة نبيهم عَلَيْتُ في ترك صلاة (۱) الجمعة وصلاة الجماعات (۷)؟!

أقول: وأيضاً قال قاضي خان من أكابر فقهاء الحنفية في كتابه الكبير: روي عن إبراهيم النخعي وإبراهيم بن مهاجر أنها كانا يتكلّان عند وقت الخطبة، فقيل لإبراهيم النخعي في ذلك، فقال: إنّي صلّيت الظهر في داري ثمّ رحت إلى الجمعة تقيّةً، فلذلك تأويلان (^)، أحدهما (^) أنّ الناس في ذلك الزمان كانوا فريقين: فريق منهم لا يصلي الجمعة؛ لأنّه كان لا يرى الجائر سلطاناً، وسلطانهم يومئذ كان جائراً، فإنّا كانوا لا يصلّون الجمعة لأجل ذلك، وكان فريق منهم يترك الجمعة لأجل ذلك، وكان فريق منهم يترك الجمعة لأنّ السلطان يؤخّر الجمعة عن وقتها في ذلك الزمان، وكانوا يصلّون الظهر في

<sup>(</sup>١) في المصدر: بالعسكر.

<sup>(</sup>٢) في الطرائف: التيمي.

<sup>(</sup>٣) في «ب»: الشيعة.

<sup>(</sup>٤) في «ب»: وضع.

<sup>(</sup>٥) في «ه»: لمن.

<sup>(</sup>٦) ليست في «ب» «۵».

<sup>(</sup>٧) انظر الطرائف: ١٨٧ ـ ١٨٩.

<sup>(</sup>٨) في «ب»: تأويل ان. وفي «ج»: تأويلات.

<sup>(</sup>٩) في «ج»: أحدها.

مصائب النواصب / ج ٢

دارهم ثمّ يصلُّون الجمعة مع الإمام ويجعلونها سبحة(١)، انتهى.

أقول: ولقد (٢) ظهر بهذه الرواية أمران: أحدهما: اعتقاد أكابر ذلك الزمان اشتراط حضور الإمام العادل في انعقاد الجمعة، كما ذهب إليه قدماء الإمامية، وثانيهها: التزامهم للتقيّة الّتي حكم بجوازها(٣) سائر الإمامية ، مع أنّ أهل السنّة لا يزالون ينكرون عليهم في المقامين (٤)كما مرّ.

## الطائفة التاسعة عشر:

قال صاحب النواقض: ومن هفواتهم تحريفهم القبلة، وشرحُهُ: أنَّ ابن عبد العالى أراد تشبُّها أخر عن بال في بئر (٥) زمزم للامتياز عن سائر الفجرة، فخرّب جميع محاريب العجم الّتي نصبها غزاةُ الصحابة وبقيت من زمان الفتح، زاعماً أنّها على غير القبلة، ودليلُهُ لذلك ما رواه أحد كذَّابيهم (٦) عن الأمَّة أنَّهم قالوا: علامة القبلة هذه وهذه ، وهو مجزوم بأنَّه مفترى ؛ لأنَّه مشتمل على أن يكون قبلةُ البلدين المختلفين في الطول والعرض بدرجات متعدّدة واحدةً ؛ إذ فيه أنّ قبلة أهل الهند والسند متّحدة، ولا شبهة في كثرة الاختلاف طولاً وعرضاً بين بـعض بلادها والبعض الآخر، فإنّ منصورةً قصبةً سند(٧) طولها «قيدها»(٨) وعيرضها

<sup>(</sup>١) فتاوى قاضى خان المطبوع بهامش الفتاوى الهندية ١: ١٨١.

<sup>(</sup>۲) في «ب»: وقد.

<sup>(</sup>٣) عن «د»، وفي البواقي: بجوازه.

<sup>(</sup>٤) في «ي»: بالمقامين.

<sup>(</sup>٥) ليست في «ب».

<sup>(</sup>٦) في «ج»: كُذَّابهم.

<sup>(</sup>٧) في «ب»: هند.

<sup>(</sup>A) في «ب»: قها.و في «د»: ق د ها. وفي «ي»: قد.

«الزم» (۱) ، وجزيرة سرانديب \_التي بها هبط آدم ﷺ وهي من جملة جزائر الهند \_ طولها «قل ها» (۲) وعرضها «بيها» (۳) ، كذلك ذكر في الزّيج الجديد الكوركاني ، وفي الزيج الإيلخاني الذي رصده مقتداهم نصير الطوسي قريب إلى ذلك ، فبالاتّفاق اختلاف طولها وعرضها (٤) أكثر من عشر درجات ، ويقتضي أن يكون بين سمت قبلة منصورة وسمت قبلة سرانديب بعد كثير .

فإن قلت: لا يحصل الجزم بنقل أهل الهيئة في الأطوال والعروض.

قلت: هذه مناقشة في المثال، وأمّا وجودُ الاختلافِ الكثير ـ بين ما في أوّل الهند من جهة الشرق (٥) والشمال، وبين ما في آخر السند من جهة الغرب والجنوب (٦) \_ فقطعيٌّ من غير افتقار إلى نقل واحدٍ.

ومن الغرائب أنّ الرفضة بأجمعهم -بل سائر فرق الشيعة -متّفقون على أنّ الاجتهاد في محاريب المعصوم لا يجوز، ويعدّون محراب مسجد الكوفة منها، ونحن رصدناه فرأينا الجدي تقع خلف المنكب اليمنى من مستقبله، ومَن هو في ريب منه فذلك الحراب على حاله مع جدران المسجد كلّها، والمناقشة فيه لا تجدي نفعاً، ومن سافر من الكوفة إلى طوس علم أنّ ما(٧) بينها أكثر من أربعين منزلاً،

<sup>(</sup>١) في «ب» «ي»: الرم. وفي «د»: ال زم. على أنَّ النقطة غير واضحة فيها.

<sup>(</sup>٢) في «د»: ق ل ها. وفي «ي»: قل.

<sup>(</sup>٣) في «ج»: ليها. وفي «د»: بي ها. وفي «ي»: قي.

<sup>(</sup>٤) في «ب» «ه»: طولها وعرضها.

<sup>(</sup>٥) في «ب»: جملة المشرق.

<sup>(</sup>٦) قوله «و الجنوب» ليس في «ه».

<sup>(</sup>٧) ليست في «ب» «ه».

والسائر كلّ يوم إما<sup>(۱)</sup> مستقبل لنقطة الشرق وإمّا شهاليٌّ مشرّق<sup>(۲)</sup>، فليزم قطعاً أن يكون سمت قبلة طوس في الغربي من سمت قبلة الكوفة بكثير، وإنّ ابن<sup>(۳)</sup> عبد العالي الجاهل المزبور غير محراب طوس وهو كان على سمته المحقّق وشرَّق سَمْتَه حتى صار في الشرقيّ من سمت محراب الكوفة، فانظر إلى هذا التفاوت وإلى بُعدِه من العلوم الرياضية، حتى أنّه لم يتفطّن بمثل هذا الذي (يفهمه كثير)<sup>(1)</sup> من العوام الذين لهم أدنى معرفة بعلم النجوم بغير<sup>(0)</sup> سعى وجهد.

وأنتَ لولا تذعن بغاية جهله وضلاله (٢)، ولا تضحك لذلك على لحيته وسبلته، لا شكَّ في أنَّك محشور مع أحبّته (٧)، معدود من جملته، ثمّ قد (٨) ذكرنا في هذا المقام من المطوّل (٩) ما لابد للمدرك مراجعته، فراجعه، انتهى.

أقول: قد أطال في هذا الفصل عرضاً لناقص فضله في ضمن بيان طول البلدان وعرضها ، ومع ذلك قد التقط جُلَّ ما ذكره من مصنّفات بعض متأخّري أصحابنا ، وحيث لم يفهم معنى كلامه ، ولم يطّلع على مقصده ومرامه ، فقرره على غير وجهه ،

<sup>(</sup>١) في «ه»: لا. واستظهر في هامشها عن نسخة بدل «و السائر كلّ يوم يرى نفسه إمّا مستقبل نقطة المشرق وإمّا شمالي المشرق».

<sup>(</sup>۲) في «ب»: تنشرق. وفي «ج»: متشرق.

<sup>(</sup>٣) ليست في «ب» «هـ».

<sup>(</sup>٤) عن «ه»، وفي البواقي: أفهمته كثيراً.

<sup>(</sup>٥) في «ي»: لغير .

<sup>(</sup>٦) في «ه»: وضلالته.

<sup>(</sup>V) في متن «ي»: أخلّته. وفي نسخة بدل منها كالمثبت.

<sup>(</sup>A) عن «ي» فقط.

<sup>(</sup>٩) في «ي»: مطوّله.

و(١) يتوجّه عليه أمور:

أمّا أوّلا: فلأنّا لم نقف مع طول وقوفنا في خراسان على محراب ينسب إلى أحد من الصحابة ولا التابعين، بل (٢) ولا تبع التابعين، بل المحاريب والقبور فيها مختلفة (٣)، ولا يمكن الحكم بصحة الجميع قطعاً، ولا بصحة بعضٍ معينً؛ لاستلزامه الترجيح من غير مرجّح، وصحّة بعضٍ غيرِ معينٍ مما لا يُعتدُّ به، فلا يمكن التعويل عليها.

نعم، لاريب أنّ الإمام الثامن الضامن (٤) مدفونٌ على الوجه المعتبر؛ لأنّه تصدّى (٥) لدفنه ابنُهُ الجواد المعصوم، و(١) لكنّ الصندوقَ قد غُيِّر مراراً ولم يتصدّ لتغييره المعصوم، فلا سبيل إلى التعويل عليه أيضاً:

وأمّا ثانياً: فلأنَّ الظاهِرَ أُنَّهم اغتفروا التفاوتَ الواقع بين قبلتي الهند والسند؛ لأنّ الذي يظهر من الآيات الكريمة والأخبار الصحيحة \_والشريعة السهلة السمحة، وقول علماء (٧) الأمة من العامّة والخاصّة \_هو التوسعة واغتفار التفاوت

<sup>(</sup>١) الواوعن «ج» فقط.

<sup>(</sup>٢) ليست في «ج».

<sup>(</sup>٣) بل الذي ذهب إليه أبو حنيفة ( إمام الحنيفة ) ٣٧٨ أنّ المشرقَ قبلةٌ لأهل المغرب وبالعكس، وهو غلطٌ وخبطٌ منه؛ لأنَّ سَمْتَ القبلة كما يختلف شرقاً وغرباً كذلك يختلف شمالاً وجنوباً، فلا بدّ للمشرقيّ إذا كان الكعبة من بلدته ماثلاً إلى المغرب ٣٧٩ أن يتوجّه إلى ما بين المغرب والجنوب، وهكذا فلا عبرة بمحاريبهم وقبورهم كما لا يخفى. منه رضي المعرب عبدة

<sup>(</sup>٤) ليست في «ب» «ه».

<sup>(</sup>٥) في «ج»: قصد.

<sup>(</sup>٦) الواو ليست في «د».

<sup>(</sup>٧) عن «ه»، وفي البواقي: عظماء.

بين العلامات، سيًّا إذا كان يسيراً؛ حيث اعتبروا علاماتٍ مختلفةٍ لأهلِ العراق مثلاً وأطلقوا، وكذا لغيره، مثل جعلِ بنات النعش علامةً مع كونها متعددةً مختلفة المواضع، واعتبارِ مهبّ الرياح والقبور والمحاريب في كلّ بلد من بلاد الإسلام، (مع أنّا نجد)(۱) في أكثر البلاد الاختلاف الكثير، بل في بلدة واحدة (۱)، خصوصاً في بلاد الحنفية من العامّة؛ حيث يكفي عندهم مابين المشرق والمغرب على ما تسمع (۱) وترى (١٤)، (بل عندهم لو امتدّ الصفّ في المسجدِ الحرام حتى خرج عن محاذاة الكعبة صحّت صلاة الكلّ، على ما نقله عنهم فخر الدين الرازي في تفسيره (٥) الكبير (٢).

وقال الفاضل البرجندي في شرح مختصر الوقاية: قد اختلف الحنفيّة في القبلة، فحكي عن عبد الله بن المبارك، قال: أهل الكوفة يجعلون الجدي خلف القفا في استقبال القبلة، ونحن نجعل الجدى على المنكب الأيمن (٧).

وقال بعض المشايخ في غيرها: إذا جعلتَ بنات النعش الصغرى على أُذُنك اليمني وانحرفتَ قليلاً إلى شهالك، فتلك القبلة (^).

وعن عبد الله بن المبارك، وأبي مطيع، وأبي معاذ، أنَّهـم قالوا: قبلتنا العقرب

<sup>(</sup>١) بدلها في «ج»: مع أنَّ فيها تجد.

<sup>(</sup>٢) في «ه»: بلد واحد.

<sup>(</sup>٣) في «ب»: نسمع.

<sup>(</sup>٤) في «ب» ومتن «ه»: ونروي. وفي نسخة بدل من «ه» كالمثبت.

<sup>(</sup>٥) عن «هـ»، وفي البواقي: تفسير.

<sup>(</sup>٦) انظر التفسير الكبير ٤: ١٢٨.

<sup>(</sup>٧) المبسوط للسرخسي ١٠: ١٩١.

<sup>(</sup>٨) البحر الرائق ١: ٣٠١.

إلى مغيبه، وعن بعضهم: إذا كانت الشمس ... إلخ، ثمّ بعد نقل أقوال شتى (١) قال: ولا يخفى عليك أنّ القبلة تختلف باختلاف البقاع، وما ذكر هؤلاء المجتهدون فإنما يصحّ بالنسبة إلى بقعة معيّنة، وأمرُ القبلةِ إنّا يتحقّق بقواعد الهندسة والحساب؛ بأن يُعرفَ بُعْدُ مكّة عن خطّ الاستواء ... إلى آخر ما ذكره (٢))(٣).

وأمّا ثالثاً: فلأنّه يجوز أن يكون مرادُهُم بالهند<sup>(3)</sup> أواخره، وبالسند أوائله، اللّتين هما من معظم المعمور<sup>(6)</sup> الشاغل بالمسلمين. ويؤيد ذلك أنّ كثيراً من مصنّفي علم الهيئة قد طرحوا الهند عن اعتبار العارة في كثير من أحكامهم، فقالوا: الحكم الفلانيّ<sup>(7)</sup> في معظم المعمورة كذا، مع أنّه إذا اعتبر الهند من العارة لا يصحّ الحكم بما ذكر وا<sup>(٧)</sup>.

وأمّا رابعاً: فلأنّا لو سلّمنا كون صاحبِ النواقض من أهل المعرفة بهذا الفرع الجزئي من الرَّصد، فنقول: إنّ كون (^) المسافر من الكوفة إلى طوس يَرَى نفسه (٩) على الوصف المذكور، لا يوجب ما قَصَدَه، بل لابدّ أن يبيّن أنّ طوله وعرضه

<sup>.</sup> 

<sup>(</sup>۱) في «ب»: شتى حتى قال.

<sup>(</sup>٢) حاشية ابن عابدين ١: ٤٣٠ نقلاً عن البرجندي.

<sup>(</sup>٣) ليست في «ي».

<sup>(</sup>٤) في «ي»: في الهند.

<sup>(</sup>٥) عن «د»، وفي البواقي: المعمورة.

<sup>(</sup>٦) ليست في «ه».

<sup>(</sup>٧) عن «د». وفي البواقي: ذكر.

<sup>(</sup>۸) في «ي»: أن يكون.

<sup>(</sup>٩) انظر مامرٌ عن هامش «ه» في نقل كلام صاحب النواقض.

يقتضي ذلك، وقد اعترف هذا الرجل باختلال (١) أسباب معرفة العروض والأطوال، وأيضاً مع تفاوت درجات أطوال (٢) البلاد وعُرُوضها (٣) ـ تفاوتاً (٤) غير معلوم إلّا للهاهر في علم الهيئة ـ كيف يليق في الحكمة (٥) أن يناط بها حكم شرعيًّ متعلق بأعيان المكلّفين، مفترَضُ عليهم تكرّره (٢) بتكرار الأوقات في كلّ يوم لليومية وَحْدَها خمس مرّات، مع أنّ أرباب الهيئة (٧) الماهرين إنّا يحصل لهم الاطّلاع (٨) على ذلك من الأرصاد بعد مضيّ عدّة من السنين إن وفقهم الله سبحانه لمعرفته، وأعانهم على الإحاطة به، فالتكليف به على الأعيان على سبيل الوجوب مع أنّ الأمر على ما وصفناه ـ حرج تامٌّ، وتكليفٌ بالمعسور (١) بلاكلام.

وأمّا خامساً: فلأنّ ما ذكره من أنّ شيخنا \_قدس سرّه العالى \_غير محرابَ

<sup>(</sup>۱) في «ب»: باختلاف.

<sup>(</sup>۲) في «ج»: طول.

<sup>(</sup>٣) في «ج»: وعرضها.

<sup>(</sup>٤) في «ج»: تفاوتاً ما غير.

<sup>(</sup>٥) في «ب»: الحكم.

وقد قال شارح ينابيع الأحكام من الشافعية: بأنّه جاز الاجتهاد في محراب المسلمين بحسب اليمنة واليسرة على أظهر الوجوه، التي ٣٨٠ قال بها ٣٨١ الرافعي، وبه قطع الأكثرون؛ إذ لا يبعد الخطاء في اليمنة واليسرة، بل يمكن الخطاء فيهما، وكان عبدالله بن المبارك بعد ما رجع عن الحجّ يقول: تياسروا يا أهل مرو، انتهى. منه رضي . حجد > [انظر فتح العزيز للرافعي ٣٤ ٢٢٤].

<sup>(</sup>٦) في «د»: تكريره.

<sup>(</sup>٧) في «ج»: الهيئات.

<sup>(</sup>۸) في «ب» «ه» «ي»: اطلاع.

<sup>(</sup>٩) ليست في «ب» «ه». وفي «ي»: بالمعبود.

في بيان تهافت ما نسبه صاحب النواقض إلى أصحابنا من الهفوات.......................

طوس، فهوافتراء، نعم قد اجتهد (١) وصلى في محراب جامع المشهد المقدّس الرضوي متيامناً عنه تيامُناً (٢) قليلاً (٣)، لا على ما وصفه من صيرورته إلى الشرقيّ من سمت محراب الكوفة.

هذا، ومهارةُ الشيخ في العلوم الرياضية \_ سيًّا الهيئة والهندسة \_ أشهر من أن يتطرّق القدح في علوّ شأنه، بكلام أمثال صاحب النواقض وأقرانِه (٤)، ومباحَثتُهُ في شكلِ العروسِ \_ من كتاب التحرير \_ مع الحكيم العلّامة النحرير شمس الملّة والدين محمّد (٥) الخفري (٢)، واعترافُ الحكيم المذكور، عهارته في ذلك العلم مشهور، وفي ألسنةِ الناس مذكور.

<sup>(</sup>۱) ولا ريب في أنّ أمر القبلة اجتهاديًّ لا يجوز للمجتهد التقليد فيه إلّا في محرابِ المعصوم؛ فقد قال الرافعي الشافعي في شرح الوجيز: إنّ الخلاف في أنّ المجتهد إذا تحيّر هل يقلّد أم لا، ومحلّه ٢٨٣ إذا ضاق الوقت، أما قبله فيمتنع التقليد جزماً، وقال في موضع آخر: وهل يجوز الاجتهاد فيها أي في القبلة -؟ إذا كان محراب رسول الله عَلَيْتُ لم يَجُزُ بحالٍ، وأمّا سائر محاريب البلاد فيجوز على الأصح، ولو اختلف عليه اجتهاد مُجتَهِدَين قلّد من شاء منهما، والأولى تقليد الأوثق والأعلم عنده، وقيل: يجب ذلك، فإن تساوى قول اثنين تخيّر، وقيل: يصلّي مرّتين للجهتين، هذا كلامه. منه يَنْ. حجد> [انظر شرح الوجيز بهامش شرح المهذب ٣: ٢٢٥ و ٢٢٩].

<sup>(</sup>۲) ليست في «ج».

<sup>(</sup>٣) ويعلم مما ذكره النيشابوري في تفسيره أنّ في سالف الزمان كان معمول جمهور أهل خراسان التيامن كما ذهب إليه شيخنا ﷺ، وإنّما عدلوا إلى التياسر بعد ذلك بفتوى عبدالله بن المبارك، حيث قال عند قوله تعالى ﴿فَوَلٌ وَجْهَكَ شَطْرَ المَسْجِدِ الحَرَامِ ﴾ ... الآية ـ: إنّ عبدالله بن مبارك كان يقول بعد رجوعه من الحجّ: تياسروا يا أهل مرو ، انتهى كلامه . منه ﷺ . <جد> [انظر تفسير النيسابورى بهامش الطبري ٢: ٣٢].

<sup>(</sup>٤) في «ھ»: وافترائه.

<sup>(</sup>٥) ليست في «ه».

<sup>(</sup>٦) في «ي»: الحفري.

۲۱۰ ......مصائب النواصب /ج۲

## الطائفة العشرون:

قال صاحب النواقض: ومن هفواتهم أنهم يقولون إنّ السلطان الحقيقيّ وصاحب الأمر هو الإمام المعصوم، و(١) إنّما الأحكام الإلهية مختصة به ليس لأحد غيره فَصْل الخصومات وقطع المنازعات والتعزيرات والحدود، ومن يتصدّى شيئاً منها بغير إذنه فهو فاسق مطرود.

فإن قلت: فمن أين نجد الإمام المعصوم؟ قالوا: لابدّ من وجود إمام حيّ أبداً؛ لوجوب اللّطف؛ وهو ما يقرّب العبد إلى الطاعة ويبعده عن المعصية على الله تعالى.

فإن قلت: فأين (٢) هو في عصرنا هذا؟ قالوا: هو غائب منذ أكثر من سبعائة سنة.

فإن قلت: فما خطب العباد في تلك الأزمان المتطاولة ؟ قالوا: للمجتهد (٣) الجامع لشرائط النيابة العامّة كلّ (٤) ما للإمام إلّا الجهاد.

فإن قلت ثانياً: ولو لم يوجد؟ تراهم يختلط كلامهم، لا يعلمون ما يـقولون، فبعضُهُم (٥) يقول: لا يمكن خلو الزمان عنه؛ نعم يمكن خفاؤه؛ للأصل المـزبور، فنقول: إنّا يكون لطفاً إذا ثبت اجتهاده ووجوب إطاعته (٢) عـلى وفـق الشرع،

<sup>(</sup>١) الواو عن «ه» فقط.

<sup>(</sup>٢) في «ه»: فليس.

<sup>(</sup>٣) في «ه»: المجتهد.

<sup>(</sup>٤) في «ب» «ه» «ي»: فله كل.

<sup>(</sup>٥) في «ب» «ج» «د» «ي»: بعضهم.

<sup>(</sup>٦) في «ب»: طاعته.

في بيان تهافت ما نسبه صاحب النواقض إلى أصحابنا من الهفوات.......................

ويكني (١) وجودُ الإمام المخنيّ إن كان خفاء (٢) الزاجر لطفاً ، مع أنّه أيضاً مضحكةُ الأفاضل، وقد أطالوا الكلام في تقبيحه والتشنيع عليه (٣) في كتبهم الكلامية وغيرها، فيسكت حينئذ أو يكابر.

وبعضهم يقول: في هذه الصورة عملُ المكلّف اضطراريٌّ، يعمل ما اتفق بغير (٤) قصد إلى تقليد، و(٥) لا يجوز لأحد القضاء والحكم، وما يتعلّق بها من استاع شهادة الشهود وتعديلهم أو تجريحهم والتحليف (٢) والحبس والحدّ والتعزير وغيرها أصلاً، و(٧) من ارتكب القضاء فهو ملعون بزعمهم، مع أنّ في كلّ بلدة يوجد قاضِ منصوبٌ (٨) منهم.

وبعضهم يقول: لكلِّ عدلٍ مؤمنٍ في هذا الحال الاشتغال بلوازم القضاء، إلَّا الحدّ والتعزير، وبهذا يلزم أن يكون في كُلِّ (٩) بلد مائةُ حاكمٍ في الحقيقةِ، والتَعَطُّلُ (١٠) المزبورُ باعتقادهم؛ لأنَّ (١١) العدلَ عندهم كالعنقاء كما عرفت.

<sup>(</sup>۱) في «ب»: ويكفي في وجود.

<sup>(</sup>۲) في «ب»: خفاؤه.

<sup>(</sup>٣) ليست في «ج».

<sup>(</sup>٤) في «ي»: لغير.

<sup>(</sup>٥) الواو ليست في «ي».

<sup>(</sup>٦) في «ب»: والتحريف.

<sup>(</sup>٧) الواو ليست في «ج».

<sup>(</sup>A) في «ب»: منسوب.

<sup>(</sup>٩) عن «ي» فقط.

<sup>(</sup>١٠) في «د»: والتعطيل.

<sup>(</sup>١١) في «ب»: إذ. وفي «ج» «د» «ي»: إلى.

ثم إن أردت مزيد اطّلاع على اتباعهم (١) الشهوات، وبُعدهم عن الحسنات، فاسأل منهم: أن شاه طهاسب هل هو من (٢) الأغمة الاثني عشر ؟ يقولون: لا، بل يكفّرونك بهذا السؤال، وهل هو مجتهد ؟ يقولون: لا يكون الجاهلُ مجتهداً، وعدمُ عدالته متّفقُ عليه بينهم أيضاً، فقل لهم بعد ذلك: فلم لا تلعنونه وإنّه جلس مجلس الإمام بغير استحقاق ؟! وأيضاً إنّه فاسق قطعاً بلا خلاف بينكم، وأنتم تجوّزون لعن الفاسق بل توجبونه فتكفرون (٣) بالله؛ لِسبِّ كبار الصدّيقين، وتزعمونه (٤) أجلّ المثوبات؛ لهذا (٥) الأمر الذي لا تنكرون اتّصاف الشاه به ؟! مع عدم التعرّض إليه، بل تعظّمونه (١) غاية التعظيم حتى تعتقدوه (٧) مرشداً كاملاً وقطباً واصلاً، وهل هذا إلّا من خصامكم للرحمٰن، وائتامكم بالشيطان، انتهىٰ) (٨).

أقول: أكثرُ هذا الفصل تكرار (٩) لما أسبقه في الفصل الذي شنّع فيه على الأصحاب بتعطيلهم للأحكام، فلنقتصر على ردّ ما اختص (١٠) بهذا الفصل، فنقول: فيه أبحاث:

<sup>(</sup>١) في «ج»: اتباع.

<sup>(</sup>٢) في «ي»: مؤمن.

<sup>(</sup>٣) عن «ب»، وفي «ج» «د» «ه»: فتنكرون. وفي «ي»: فينكرون.

<sup>(</sup>٤) في «ب»: و تزعمونه أنّه أجلّ.

<sup>(</sup>٥) في «ه» «ي»: كهذا.

<sup>(</sup>٦) في «ب»: تزعمونه.

<sup>(</sup>٧) في «ج»: تعتقدونه. وفي «ي»: يعتقد.

<sup>(</sup>۸) ليست في «ه».

<sup>(</sup>٩) في «ه»: أقول وهل هذا الفصل إِلَّا تكرار.

<sup>(</sup>۱۰) في «ي»: اخص.

الأوّل: إنّ قوله: تراهم يختلط كلامهم ... إلخ، فيه خلط وخبط، فانتهم قد اختلفوا في العمل بقول المجتهد الميت، فجوّزه الأكثرون ومنعه الأقلّون، فالقائل بالأوّل لا يتوجّه عليه الإشكال أصلاً، وأمّا القائل بالثاني؛ فقد ذهب إلى أنّه يجوز عند فقد المجتهد العمل بقول الميت ضرورةً؛ للزوم الحرج المنفيّ شرعاً؛ فإنّ القول بعدم جواز العمل بقول الميّت ليس قول الأكثر، بل هو ميت في هذه الساعة، فالعمل في هذه المسألة بقوله مستلزمٌ لعدم (١) العمل بهذه المسألة، فنحن لا نعمل بقوله في هذه بقول غيره، بقوله في هذه بقول غيره، وهو الأكثر والأشهر (٢).

وبالجملة: يجب مراعاة الأحوط والأولى والأشهر والأكثر على من (٣) أمكنه الاطلاع عليها من الكتب الفقهية حتى يفرج الله تعالى، وأمّا من لم يمكنه ذلك كالشيخ الفاني الذي نشأ على الجهالة، والمرأة القاصرة عن النظر في ذلك، والرجل البليد الذي يقطع أهل النظر بأنّه لو صرف دهره على تحصيل العلوم لم يبلغ تلك المرتبة (٤) في فيتعين عليهم وعلى نظائرهم التقليد لأحدٍ من المعتبرين مع مراعاة جانب الاحتياط، فما ضلّ عن الصراط من سلك سبيل الاحتياط؛ قال شيخنا «قدس سرّه العالي» في حاشية الشرائع: ولوقطع بفساد صلاة مَن قدر على التفقّه في سالف الزمان وتعذر (٥) تقليدُهُ الآن وإن كان مشتغلاً بالمقدّمات لم يكن بعيداً،

<sup>(</sup>۱) في «ب»: بعدم.

<sup>(</sup>٢) في «ج»: أكثرو أشهر.

<sup>(</sup>٣) في «ب»: ما.

<sup>(</sup>٤) ليست في «ب».

<sup>(</sup>٥) في «ج»: ويتعذّر.

كيف؟ والموجِبُ لهذه الحيرة ونزول هذه البليّة إغّا هو تقاعُد هِمهم (١) عن تحصيل الحقّ، وفتور عزيمهم وانحطاط نفوسهم عن الغيرة على صلاح (٢) الدين وتحصيل مدارك اليقين، حتى آل الحال إلى انتقاض هذا البناء، وفساد هذه الطريقة الغرّاء، واندرست معالم هذا البنيان (٣) بين أهل الإيمان، وإذا كان مِن هذا التقصير نشأ القصور، ومن هذه الغفلة (٤) حدَثَ هذا الفتور، فكيف لا يتوجه المؤاخذة، ولا يستحقّ نزول البلية، ولا يستوجب بطلان العبادة؟! إن لم يتداركنا اللَّه سبحانه بفضله ورحمته وجوده وكرمه (٥).

الثاني: إنّ من قال: إنّه (لا يجوز) (٢) لأحد عند فقد (٧) المجتهد ارتكاب القضاء والحكم وما يتعلّق بها من استاع الدعوى مع قيام البيّنة العادلة بها ... إلخ، فوجهه متّضح؛ لأنّه يقول: إنّ مشاهدة أحوال الحكّام الجائرة وأركان دولتهم وعساكرهم في (٨) سائر الأمصار والأعصار قاضٍ بأنّ أكثر الأحكام -من الحدود والتعزيرات ونظائرها - ممّا لا يمكن لأحد من القضاة والمجتهدين إجراؤها على سائر الناس على وجهها في زمان غيبة الإمام على ، بل نقول (٩): لو فُرضَ وجود ألف مجتهد وقاضٍ

<sup>(</sup>۱) بدل قوله «تقاعد هممهم» في «ب»: تقاعدهم

<sup>(</sup>۲) في «ي»: إصلاح.

<sup>(</sup>٣) في «ب» «ج» «د» «ي»: الشان.

<sup>(</sup>٤) في «ج»: الفعلة.

<sup>(</sup>٥) لم نحصل على حاشيته على الشرائع.

<sup>(</sup>٦) بدلها في «ه»: ليس.

<sup>(</sup>٧) ليست في «ج» «د».

<sup>(</sup>۸) في «ه»: وعساكرهم وسائر.

<sup>(</sup>٩) عن «ي»، وفي البواقي: يقول.

وهم لا يتمكّنون (١) من إنفاذها على وجهها، أليست تكون معطّلة ؟! والضّررُ واحدٌ.

الثالث: إنّ ما ذكره من لزوم التعطيل بناءً على اشتراطهم العدالة في الحاكم والشهود، وأنّ ذلك عندهم كالعنقاء ... إلخ، ليس كما قرّره، بل في كلّ بلد من بلاد المؤمنين توجَدُ بحمدالله تعالى جماعة كثيرة من العدول، يرجع (٢) الناس إليهم في معاملاتهم وعقودهم وإيقاعاتهم.

ولو سُلّم، فهذا يكون ضرراً أدخلوه على أنفسهم بتقصيرهم في الاتّصاف بالعدالة، فاستحقّوا العقوبة بما ذُكِرَ، ألا ترى أنّ من أفسد الحجّ فقد أوجب عليه الشارعُ إتمامَ ذلك والحجّ من قابلٍ، وصرّحوا بأنّ الحجّ الثاني عقوبةٌ قرّرها الشارع بإزاء تقصيره وإفساده، وإذا جاز من الشارع الانتقام الشديد بمجرّد التقصير في بعض أركان هذه العبادة، فلا يستبعد منه الانتقام بأضعاف ذلك عند صدور التقصير التامّ، وإهمال بعض الواجبات بالتهام.

الرابع: إنّ السلطان شاه طهاسب - أنار الله برهانه - لم يكن مدّعياً لكونه جالساً في مسند الإمام، بل كان يعتقد أنّه عبدٌ من عباد الله المؤمنين، ورعية للإمام الله المعود المؤمنين من باب الاحتساب الواجب على كلّ من اقتدر على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأمّا نسبته إلى الفسق فردود بما يعلمه كلُّ أحدٍ من أنّه تاب في عنفوان شبابه عن جميع المناهي والملاهي، توبة نصوحٍ لم

<sup>(</sup>۱) في «ج»: يمكنون.

<sup>(</sup>٢) في «ب»: يرجعون. وفي البواقي: يراجعون. والمثبت من عندنا.

<sup>(</sup>٣) في «ب» «ي»: بحفظ.

يرجع إلى صغيرة منها أبداً، فيكونُ قياسُه مع الصّحابة المبحوثِ فيهم (١) قياساً مع الفارق.

أمّا أوّلاً: فلأنّه كان من أولادهم المنيخ، وغاية ما يمكن أن ينسب إليه من الفسق في مذهب الشيعة أنّه كان يتصرّف في مال الخراج الذي هو حق آبائه المنيخ، لكنّه لا يخرج بذلك عن كونه ولداً لهم، أقصى ما في الأمر أن يكون ولداً (٢) عاقاً، فكيف يجترئ من آمن بالله ورسوله واعتقد بوجوب حبّ ذوي القربى أن يوجّه اللّعن بولدٍ منهم لم يفعل سيّئةً سوى التصرّف في مال أبيه.

وأمّا الأصحابُ المبحوث فيهم، فع كونهم من عدادِ خَدَمة تلك العتبة العليّة، وفقدانهم للعلاقة الشريفة النسبية (٣)، قد ارتكبوا فُسوقاً، مقدّمها مخالفة الله تعالى ورسوله المختار، وتاليها هضمُ أهل بيته الأطهار، ونتيجتها شهادةُ الحسين وأولاده وأصحابه الأبرار، كها مرّت الإشارة إليه، فكيف يقاس عقوق السلطان المغفور، على ما فعلوه من الكفر والفجور؟!

لا يقال: إنّ لصاحب النواقض أن يقول: قياساً على ما ذكرتم في شأن السلطان المغفور، إنّ (٤) غاية أمري في مخالفة طريقِ الأئمة المعصومين و تحرير كتاب النواقض، وإحداث ما يحذو حذوه \_ أن أكون ولداً عاقاً لهم، فكيف يجوز من مؤلّف مصائب النواصب معارضتي بأنواع الشتم والمثالب ؟!

<sup>(</sup>١) في «ب» «ه»: عنهم.

<sup>(</sup>٢) ليست في «ه».

<sup>(</sup>٣) في «ب»: السنيّة.

<sup>(</sup>٤) عن «ي» فقط.

لأنّا نقول أوّلاً (١): لا نسلّم صحّة نسب العلويّ التابع للناصبي ، بل هو ولد زنا كما مرّ مراراً ، ولو سُلِّم فالفرق ظاهر ؛ لأنّه تكلّم في عَرض آبائه ، والسلطان المغفور إنّا فُرِض تصرّفه في ما لهم ، ولو سلّم فالمعارِضُ يدّعي (٢) أيضاً ما يدّعيه ، فوقع محاكمةُ الإخوان إلى آبائهم عليه ، وليكن هذا أيضاً من الأحكام المعطّلة إلى وجود صاحب الزمان على .

وأيضاً إنّا يغتفر (٣) عقوقُ الأولاد في الأموال، والفروع الجزئية من الأعمال، لا في الإخلال بأصول الشرع المبين، وإهمال ضروريات الدين، فهو في ما سلكه من غمرات الكفر والآثام، كقابيل الشقي ولد آدم عليه السّلام، وكولد نوح الّذي نفى الله عنه نسبه بقوله ﴿ إِنّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِح ﴾ (٤).

وتلخيص<sup>(٥)</sup> الكلام: إنّ كلام صاحب النواقض في هذا الفصل محمول على الغرض<sup>(٢)</sup>؛ لأنّه كان في مدّة عمره يشتهي قضاء البلاد مع جهله بالمسائل الشرعية، وكان يقرع باب الصدور، لتحصيل هذا الحذور<sup>(٧)</sup>، حتى أدركوه بالكرامة والإعزاز، وجعلوه شريكاً مع غيره في قضاء شيراز، وحيث لم يكن له استقلال في الأحكام، بمقتضى شرائع الإسلام، ولم يحصل له ما رآه<sup>(٨)</sup> في بعض أسفاره إلى

<sup>(</sup>۱) ليست في «ه».

<sup>(</sup>۲) ليست في «ب».

<sup>(</sup>٣) في «ب»: يفتقر.

<sup>(</sup>٤) هود؟ ٤٦.

<sup>(</sup>٥) في «ج»: وملخّص.

<sup>(</sup>٦) في «ب»: الفرض. وفي «ي»: العرض.

<sup>(</sup>V) في «ب»: المحظور.

<sup>(</sup>۸) في «ب»: رواه.

الحجاز من تغلُّبات (١) قضاة الأروام، وتصرّفاتهم في أموال الغيّب والأيتام، قرّر بغض (٣) هذا المذهب القويم، في حسريم قبله المنحرف عن الصراط المستقيم، فرَشَحَ (٣) منه مثلُ هذا الباطلِ الذميم، بإغواء (٤) الشيطان الرجيم.

## الطائفة الحادية والعشرون:

قال صاحب النواقض: ومن هفواتهم أنهم صرّحوا بأنّ مماسَّ جسدِ المعصوم أفضلُ من الكعبة المعظّمة، وقد صرّح به شيخهم في الدروس وغيرُه، فيلزم أن يكون في غالب البلاد حتى في الفرنج والهند ما هو أفضل منها؛ إذكلّ بعضٍ من الأنبياء مالذين يتجاوز عددهم عن مائة وعشرين ألفاً في قطعةٍ من الأرض، وإن أرادوا بالمعصوم نبيّنا وفاطمة والأئمة الاثني عشر مع أنّه إشعار بأفضلية الوليِّ على النبي عَلَيْكُ وهو كفر كها ذكر ويُدذكرُ (٥) ميستلزم (١٦) أيضاً فضل موضعين من سامرة مثلاً على بيت الله الحرام، وهذا أيضاً خرقُ للإجماع المركب: إذ قد انعقد الإجماع مقبل ظهور هؤلاء على أنّ أفضل الأرض إمّا مكة وإليه ذهب الأثمة الثلاثة، وإمّا المدينة وهو قول الإمام مالك، فتدبر.

أقول: فيه نظر:

أمَّا أُوَّلاً: فلأنَّ شيخنا الشهيد قد ذكر في الدروس: إنَّ مكَّة أَفضل بـقاع

<sup>(</sup>١) في «ه»: تقلّبات.

<sup>(</sup>٢) عن «ج»، وفي البواقي: بعض.

<sup>(</sup>٣) في «ي»: فترشّح.

<sup>(</sup>٤) في «ب» «ج». بإغراء.

<sup>(</sup>٥) قوله «و يذكر» ليس في «ه».

<sup>(</sup>٦) في «ب» «ه»: ويستلزم.

فقد ظهر بذلك (٢) أنّ ما ذكره صاحب النواقض من الترديد بقوله: وإن أرادوا بالمعصوم نبيّنا ... إلخ ، ممّا (٣) لا وجه له ، لأنّ كلام شيخنا ربيّ صريح في الشقّ الأخير ، على أن عبد الرحمن الجامي \_الذي هو قدوة المتأخرين من أهل السنّة والجاعة \_ قد ذكر في مدح كربلاء ما يدلّ على أفضليّة (٤) أرضه ورجحان زيارته على زيارة الكعبة ، حيث قال في أوائل ديوانه الأوّل: شعر:

کردم زدیده پا بسوی<sup>(0)</sup> مشهد حسین هست این سفر بمذهب عشّاق فرض عین کیدم زدیده پا بسوی فرق مشهد حسین رکب الحجیج (۲) أین تروحون أین أین أین (۷) از قاف تا بسقاف پر است از کرامتش آن به که حیله جوی کند ترك شید وشین

وأمّا ثانياً: فلأنّ ما ذكره من أنّ (^) القول بأفضلية الولي على النبي كفر ... إلخ، قد حقّقنا الكلام فيه سابقاً، وبيّناً أنّه غير ممنوع فيا عدا نبيّنا ﷺ، والمكفّر

<sup>(</sup>١) الدروس الشرعية ١: ٤٥٧.

<sup>(</sup>٢) ليست في «هـ».

<sup>(</sup>٣) في «ج» «د»: فممّا.

<sup>(</sup>٤) في «ه» «ي»: فضل.

<sup>(</sup>٥) عن «ب»، وفي باقي النسخ: پاي سوى.

<sup>(</sup>٦) في «ه»: الحجج.

<sup>(</sup>٧) في «ب»: اين واين.

<sup>(</sup>۸) ليست في «ه».

بذلك(١)كافر قد جرّه إلى نفي ذلك نصبُهُ وعداوتُهُ لأهل البيت الله ، حفظاً لمراتب الصّحابة الّذين يحتالون في إبقاء ماء وجههم، شاهت الوجوه.

وأمّا خرق إجماعهم، فهو أوهن عندنا من خرق بيت العنكبوت، ودعوى وجود طائفة من أهل العلم قبل ظهور علماء الشيعة (ممّا لا يصدرُ إلّا عن أحمـق مبهوت، كيف ؟! ورأسُ علماء الشيعة) (٢) ورئيسهم أهلُ البيت الميّن ، وهم مع من تابعهم من الصّحابة والتّابعين في طرف الخلاف من الصّدر الأوّل إلى هذا الزمان، اللّهم إلّا أن يراد بالزمان السابق على ظهور (٣) الشيعة زمانُ الجاهليّة، وحيث أجمع عمر مع أبي جهل وأضرابه على أن يدخل في زمرة أصحاب النبي المين ويغريهم (٤) إلى المجادلة ويوقعهم في التهلكة (٥) كما مرّ مفصّلاً، وهذا ممّا لا نـزاع لنـا(٢) فـيه، فتأمّل.

#### الطائفة الثانية والعشرون:

قال صاحب النواقض: ومن هفواتهم أنّهم ذكروا في كتب الحديث والفقه (٧) أنّ يوم غدير خم أجلّ من العيدين قدراً وأعظمها (٨) شأناً، وهو العيد الأكبر،

<sup>(</sup>۱) في «د» «ي»: لذلك.

<sup>(</sup>۲) ليست في «ھ».

<sup>(</sup>٣) في «د»: ظهور أهل الشيعة.

<sup>(</sup>٤) في «د»: ويقربهم.

<sup>(</sup>٥) في «ه»: الهلكة.

<sup>(</sup>٦) عن «ب» «ي».

<sup>(</sup>٧) قوله: «و الفقه» ليس في «ه».

<sup>(</sup>٨) في «ج»: وأعظمهما.

و<sup>(۱)</sup> يسندون هذا بأسانيدهم إلى الأعمة الطاهرين، وهذا بهتان عظيم عليهم وكفر صريح كغيره؛ إذ من ضروريات الدين أنّ العيد اثنان، وكذا منها كونُ العيدِ الأكبر عيد الأضحية أو<sup>(۲)</sup> الفطر، والأظهر الأضحية، و<sup>(۳)</sup> مخالفُ واحدٍ من ضروريات الدين كافر بالاتّفاق وإن شهد<sup>(٤)</sup> بالشهادتين وصلّى وزكّى وحجّ وجاهد في سبيل الله.

وأمّا منع كونه من الضروريات الإسلاميّة فهو مكابرة صريحة، كما لو منعتَ حرمة استعمال آنية الذهب، ومن لا يخاف عاقبته وأفسدت الشكوك قريحتَهُ (٥)، لا يبالي بأمثال هذه (١) المنُوع الباردة، والاحتمالات الفاسدة، نعم، لو ادّعى أحد شهةً في ذلك فحتمَلَةً، ولكن في بعض الأفراد، انتهى.

أقول: فيه نظر:

أمّا أوّلاً: فلأنّ ما ذكره من أنّ كون العيد اثنين من ضروريات الدين، إن (٧) أراد به أنّ العيد الذي تجب الصلاة المعهودة فيه اثنان ضرورةً من الدين فسلّم، لكنّه لا يجدي نفعاً، وإن أراد أنّ حصر إطلاق اسم العيد عليها من ضروريّات الدين فبطلانه ضروري (٨)؛ فإنّ الشارع قد أطلق اسم العيد على يوم الجمعة أيضاً،

<sup>(</sup>١) الواو ليست في «ج».

<sup>(</sup>٢) في «د»: والفطر.

<sup>(</sup>٣) الواو ليست في «د».

<sup>(</sup>٤) في «د» «ي»: يشهد.

<sup>(</sup>٥) في متن «ي»: فصيحته. وفي نسخة بدل منها كالمثبت.

<sup>(</sup>٦) ليست في «ج».

<sup>(</sup>۷) ليست في «ي».

<sup>(</sup>٨) صاحب تاريخ گزيده -كه قزويني سنّي متعصّب است - گفته كه: در ثامن عشر ذي الحجة أز

بل ربّا أطلقه على كلّ يوم حصلت فيه مسرَّةُ للمؤمنين. (وعليه قوله تعالى في أواخر سورة المائدة: ﴿ قَالَ عِيسَى آبْنُ مَرْيَمَ ٱللَّهُمَّ رَبَّنَا أَنْزِلْ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِنَ ٱلسَّمَاءِ
تَكُونُ لَنَا عِيداً لِأَوْلِنَا وَآخِرِنَا ﴾ (١) ... الآية)(٢).

وأمّا ثانياً: فلأنّ ما ذكره من أنّ كونَ العيدِ الأكبر عيدَ الأضحية أو الفطر من ضروريّات الدين، إن أراد به أنّ (٣) تفضيل أحد هذين العيدين على الآخر من ضروريات الدين فهب أنّه كذلك، لكنّه لا ينفيد، وإن أراد أنّ (٤) كونَ (٥) أحد هذين العيدين أكبرَ (٢) من كُلِّ ما يُطلق عليه اسم العيد من الضروريات، فغيرُ مسلّم، والمكفّر (٧) كافرٌ، وكيف يستعبدُ كونُ يوم الغدير أكبرَ وقد عظمه الله تعالى في كتابه العزيز بقوله: ﴿ ٱلْيُومَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَٱلْتُومَ مَا يُعْمَتِي ﴾ (٨) ... الآية، لكنّ أهل العاية لا يرجعون عن الغباوة والغواية (٩).

الله أوّل أز هجرت نبوي ﷺ عيد غدير خم فرمود، ومهاجر وأنصار را با همديگر برادري داد، انتهى. وفيه ما فيه. منه ﴿ . <<> [انظر تاريخ گزيده: ١٣٧].

<sup>(</sup>١) المائدة: ١١٤.

<sup>(</sup>٢) ليست في «ب» «هـ» «ي».

<sup>(</sup>٣) ليست في «ب».

<sup>(</sup>٤) ليست في «ه».

<sup>(</sup>٥) في «ي»: أن يكون.

<sup>(</sup>٦) في «ه»: الأكبر.

<sup>(</sup>٧) في «ب»: والكفر. في «ي»: أو المكفر.

<sup>(</sup>٨) المائدة؛ ٣.

<sup>(</sup>٩) في «ب»: لا يرجعون إلى الغواية.

في بيان تهافت ما نسبه صاحب النواقض إلى أصحابنا من الهفوات......................

#### الطائفة الثالثة والعشرون:

قال صاحب النواقض: كشفُ غطاء: اعلم يا من رزقك اللهُ(۱) نعمة (۱) الإيمان، ولي الجود والإحسان، أن منبع (۱) هذه الهفوات والهذيانات جماعة من المنافقين الذين كان أقصى مقاصدهم تخريبُ الملة المحمدية والطريقة المصطفوية، ولم يكن لهم قدرة على إعلان ذلك؛ خوفاً من كثرة أمّته وعظم سطوتهم (۱)، وجلالة (۱) هيبتهم (۱)، فكادوا بأن أظهروا شدّة محببتهم وإراداتهم بأهل البيت الطاهرين، فأكثروا من الدخولِ عليهم والخروج عنهم ونسبة (۱۷) كلامهم إليه، حتى انخدع جمع من الأغبياء المحجوبين به، وكانوا يبالغون في منعهم عن إظهارها عند غيرِ مَن تيقّن (۱۸) عنده أنّه (۱۹) منهم؛ خوفاً من اطلاع ذكي (۱۱) عليه فيزبر هم (۱۱) عن ذلك.

فكان أوّل ما اخترعوه وجوبُ التقيّة على الإمام وغيره كما مرّ، وبهذا قد

<sup>(</sup>١) لفظ الجلالة ليس في «ه».

<sup>(</sup>۲) في «ج»: تعالى.

<sup>(</sup>٣) ليست في «ب».

<sup>(</sup>٤) في نسخة بدل من «د»: سطوته.

<sup>(</sup>٥) في «ھ»: وجلال.

<sup>(</sup>٦) في نسخة بدل من «د»: هيبته.

<sup>(</sup>٧) في «د»: ونسبوا.

<sup>(</sup>٨) في «ج»: يثق.

<sup>(</sup>٩) ليست في «ب».

<sup>(</sup>١٠) عن «ب»، وفي البواقي: زكي.

<sup>(</sup>۱۱) في «ب»: فيردهم. وفي «ج» «د»: فيربوهم.

سدّوا باب تزكية أنفسهم منها على الأمّة، فكلّما كانوا يبالغون في برائتهم من أمثالِ تلك الأقوال وهؤلاء القائلين، يقول المنافقون المزبورون: إنّما هذه (١) للتقية وخوفهم من الأعداء، ثمّ قد خوّفوا (٢) القاصرين الناقصين (٣) \_ الّذين وقعوا في فخ كُيُودهم (٤) \_ بأنّ من جوَّزَ أن يكون غيرُ مذهب الإمامية حقّاً يخلّد في العقاب، ولا يخفّف عنه العذاب، فلبّسوا الباطلَ المطلقَ لباسَ الحقّ، وجرّعوهم ما في مرارة الحرمان بالملق، فلم يلتفت لذلك (٥) أحد من هذه المخدوعين (١) إلى التفحّص عن حاقّ (٧) التحقيق، فحُرِّم عليهم \_ من شؤم هؤلاء، يومَ الحرّ \_ السلسبيلُ والرّحيقُ، فانجرّ الأمر من هذه الحيل إلى أن كاد (٨) ينطفي نورُ الحقّ، فرحم الرحمين خُلص علياده، وحيفظهم من تبلك الزلة (٩) والضلالة، ﴿ وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهُ عليهم \_ من تبلك الزلة (٩) والضلالة، ﴿ وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهُ الْمَاوِرُونَ ﴾ (١٠).

فإن سألتني عن أسماء كبار هؤلاء المنافقين، قلت: هم هشمام الأحول بن الحكم، والأحول (١١) الآخر المعروف بشيطان الطاق، والهشام الآخر بن سالم (١٢)،

<sup>(</sup>١) في «ج»: هذه المنعة للتقية. وفي نسخة احتياط عندنا: المَنْعَتَةُ.

<sup>(</sup>۲) في «ب»: خرّقوا.

<sup>(</sup>٣) في «ه»: المنافقين.

<sup>(</sup>٤) في «ب»: كيدهم.

<sup>(</sup>٥) في «د»: كذلك.

<sup>(</sup>٦) في نسخة بدل من «ي»: الخدوعين.

<sup>(</sup>٧) في «ب»: خلق.

<sup>(</sup>۸) في «ب»: كان.

<sup>(</sup>٩) في «ج»: المزلة.

<sup>(</sup>١٠) الصف؛ ٨.

<sup>(</sup>١١) قوله «و الأحول» ليس في «ب».

<sup>(</sup>۱۲) في «ج»: سلام.

في بيان تهافت ما نسبه صاحب النواقض إلى أصحابنا من الهفوات........................ ٢٢٥

ويونس القمّي، وغيرهم المذكورون في كتب أحاديثهم، المرويُّ عنهم أغلب رواياتهم الموثوق عليهم.

وإِنّي أنقل لك مِن نَقْلِ الإمام الرازي ما يرشدك إلى تصحيح ما قلنا هاهنا، قال في الباب الرابع من ملل (١) ونحله: بدانك مجهودان بيشتر (٢) مشبّى باشند وابتداى (٣) تشبيه (٤) كه در اسلام پديد آمد از روافض پديد آمد ... إلى آخر كلامه، ومن أحبّ مطالعة تمامه فعليه بأصل النواقض (٥)، انتهى.

أقول: قد كشفنا غطاء ما ذكره في هذا الفصل بتقريرات واضحة ، تتلألأ منها أنوار (٢) الفلاح ، فأطفئ (٧) المصباح ، لقد طلع الصباح ، لكنّ الذي (٨) رأينا التنبيه عليه هاهنا هو: أنّ ما ذكره أوّلاً (٩) في توجيه منبع ما زعمه من الهفوات معارض عثله ، بل بما هو أشد منه ، فإنّا نقول: إنّ منبعَ الفريات والكفريّات الّتي تعلّق بها عامّة أهل السنّة والجهاعة ، جماعة من المنافقين الذين تواضعوا مع أبي جهل وأضرابه من الكفّار في أوّل البعثة ، بأن يدخلوا في سلك أصحاب النبي المنتقة المنافقين الذين المنافقين الذين المنافقين النبي المنتقة والمباهدة ، بأن يدخلوا في سلك أصحاب النبي المنتقة والمباه من الكفّار في أوّل البعثة ، بأن يدخلوا في سلك أصحاب النبي المنتقة والمباهدة ، بأن يدخلوا في سلك أصحاب النبي المنتقة والمباهدة ، بأن يدخلوا في سلك أصحاب النبي المنتقة والمباهدة ، بأن يدخلوا في سلك أصحاب النبي المنتقة والمباهدة ، بأن يدخلوا في سلك أصحاب النبي المنتقة ، بأن يدخلوا في سلك أصدوا من المنتقة ، بأن يدخلوا في سلك أصدوا ، والمنتقة ، بأن يدخلوا ، والمنتقة ،

<sup>(</sup>١) في «ب» «ه»: طل. وفي «ج»: ظل.

<sup>(</sup>۲) في «ب»: پيش.

<sup>(</sup>٣) عن «ب»، وفي البواقي: وابتداء.

<sup>(</sup>٤) في «ب» «ج» «د» «ي»: تشبّه.

<sup>(</sup>٥) في «ب» «ه»: النواصب.

<sup>(</sup>٦) ف*ي «ج»: أنواع.* 

<sup>(</sup>٧) في «ج»: فَأَلْقِ.

<sup>(</sup>۸) ليست في «ج».

*<sup>(</sup>۱√ نیست فی «ج*».

<sup>(</sup>٩) ليست في «ب».

ويُظهروا(١) الإيمان، ثمّ يثيروا(٢) أسباباً تؤدي إلى هلاك النبي والذين آمنوا(٣) معه، ولمّ نبّه الله تعالى نبيّه بذلك، وهم تفطّنوا بذلك بالدلالات الالتزامية وغيرها، فلم يقدروا على ما قصدوه في زمان النبي المُشْرِقَةُ ، بقوا على ما كانوا عليه من النفاق والشقاق، وتوقّعوا الفرصة بعد موت النبي المُشْرِقَةُ ، ففعلوا (ما فعلوا)(٤) وانتقموا من آله وعترته على الوجه الذي مرّت الإشارة إليه في المقدّمة الرابعة، سيّا ما ذكرنا في أواخرها بالفارسية.

فإن سألتني عن كبار هؤلاء المنافقين، قلت: هم أبو بكر وعمر وعثان وسعد وسعيد وعبد الرحمن، وغيرهم من حزب الشيطان، المنتظمين (٥) في سلسلة اللّعن إلى آخر الزّمان.

وإني أنقل لك من كلام والدي الله ما يرشدك إلى تصحيح ما قلنا هاهنا، قال رحمه الله في بعض رسائله: بدانكه مجوسيان قدرى مى باشند، وابتدا<sup>(٦)</sup> قول به قَدَر از جماعت<sup>(٧)</sup> مذكوره پديد آمد، تا شايد بدينوسيله قبايج اعمال خود را به خداى تعالى منسوب دارند، وراه اعتراض وطعن مردم را<sup>(٨)</sup> بر خود مفتوح نگذارند.

<sup>(</sup>١) كلمة «يظهروا» ليست في «هـ».

<sup>(</sup>۲) في «ھ»: يبتزوا.

<sup>(</sup>٣) ليست في «ب» «ه».

<sup>(</sup>٤) عن «ي» فقط.

<sup>(</sup>٥) في «ي»: منتظمين.

<sup>(</sup>٦) في «ب» «د»: وابتداي.

<sup>(</sup>٧) يعني الجماعة المذكورة سابقاً، وهم المنافقون الَّذون تواضعوا مع أبي جهل في أن يدخلوا في سلك المسلمين ويفسدوا في دينهم. منه ﷺ. حجد>

<sup>(</sup>۸) كلمة «را» ليست في «ج».

في بيان تهافت ما نسبه صاحب النواقض إلى أصحابنا من الهفوات.......................

وأمّا ما ذكره من تسميتهم لأبي جعفر \_المدعوّ بمؤمن الطاق \_بشيطان الطاق، فإنّا نشأ لأجل غلبته على أبي حنيفة في مواقع النقض والإبرام، وإيقاعه إيّاه في مضيق (١) الإلزام والإفحام، وإطلاقُهُم الشيطان عليه على هذا الوجه الذي يكشف عن كونه غالباً على الشيطان الحقيق راغماً لأنفه ممّا لا تنقبض نفوسنا عنه.

وأمّا ما نقله من الإمام الرازي، فمعارض بمبحث الإمامة من كتابه الموسوم بالأربعين، على أنّ مراده بالروافض الجهاعة الذين رفضوا<sup>(۲)</sup> نصرة زيد بن على الإمامية الاثني عشريّة كها توهّمه العوامّ<sup>(۳)</sup>، وقد صرّح بذلك صاحب الكشّاف وصاحب الصحاح<sup>(٤)</sup> وغيرهما من الأعلام.

<sup>(</sup>۱) ليست في «ب».

<sup>(</sup>٢) في «ج»: بالروافض جماعة رفضوا.

<sup>(</sup>٣) في «ب»: الإمام.

<sup>(</sup>٤) الصحاح للجوهري ٣: ١٠٧٨.

# الجند الخامس

في دفع ما(١) نسبه صاحب النواقض إلى أصحابنا من سوء العادات. وفيه رايات:

(۱) ليست في «ب».



# الراية الأولى:

قال صاحب النواقض: ومن عاداتهم أنهم جعلوا لعن الصّحابة والزّوجات بدلّ الصلوات المفروضات، وكان شاه طهاسب قد (۱) وصل إلى خمس وستين ولم يصلّ إلّا صلاة يوم عاشوراء، وكان يعتذر عنه خوفاً من طعن المسلمين بأني موسوس تتعسر (۲) الصلاة عليَّ، ولو اشتغلتُ بها (۳) كلّت عليّ السلطنة، ولعلّ شدّة اعتقاده (٤) بعظيم (٥) ثواب لعن الصّالحين جرّ أته على تركها؛ إذكان أكثر عمره يصرف فيه، وما أدراك كيف (٢) كان اشتغاله بأمر السلطنة والإعانة، فطالع (٧) مطوّل النواقض لتدري أنّ الله تعالى إذا طرد عبداً كيف يصير أمره، والعياذ برحمته من سخطه، وإن طالعت هذا الباب منه اطّلعت على فوائد شتّى غيره.

أقول: في كلامه إطلاقات كلُّها ممنوعة، فإنَّ الملعونَ عند أصحابنا بعضُ

(۱) في «ه»: وقد.

۱۱ في «هد». وقد.

<sup>(</sup>٢) في «ب»: تنعسر.

<sup>(</sup>٣) في «ب»: لها.

<sup>(</sup>٤) في «ه»: اعتقاده ثواب تعظيم ثواب.

<sup>(</sup>٥) في «ب» «د» «ي»: تعظيم.

<sup>(</sup>٦) ليست في «ب» «ه».

<sup>(</sup>٧) في «ب» «ه»: فطال. و في «ج»: فيطالع.

الصحابة وبعض الزوجات (كها مَرَّ)<sup>(۱)</sup>، وأمّا بدليّة اللّـعن عـندهم عـن الصـلاة فافتراء محضٌ؛ لأنّه واجبٌ برأسه إنّا يأتي به مَن يأتي به (<sup>۲)</sup> في أوقات مخـصوصة مضبوطة، كوقتِ وقوعِ مكروه أوتوقّعه، أو<sup>(۳)</sup> الندامة عن فعل صغيرة أو كبيرة، أو حلّ قفل أو قطع بطيخ ونحوها.

وأمّا ما نسبه إلى السلطان المغفور، من إخلاله بواجبات الأمور، فكذب وزور، لا<sup>(3)</sup> يلتفت إليه من له عثور، على حال السلطان المذكور، وهل يتصوّر ممّن له سلطنة قاهرة \_لا<sup>(6)</sup> يحتاج معها إلى ارتكاب الرياء في أعاله، فيبلغ<sup>(7)</sup> في التقوى إلى غاية يتزهّد عن استاع الشعر والغناء به، فضلاً عمّا فوق ذلك \_أن يترك مثل واجب<sup>(۷)</sup> الصلاة<sup>(۸)</sup>، التي هي أفضل الأعمال البدنية، ويتوقّف على قبولها قبول سائر الطّاعات الدينية.

<sup>(</sup>۱) ليست في «ب» «هـ» «ي».

<sup>(</sup>۲) ليست في «ب» «ه».

<sup>(</sup>٣) في «ي»: والندامة.

<sup>(</sup>٤) في «ب»: ولا.

<sup>(</sup>٥) في «ج»: أن.

<sup>(</sup>٦) في «ب»: فبلغ. وفي «ج»: وقد بلغ.

<sup>(</sup>٧) في «ب»: واجبات.

<sup>(</sup>٨) نعم، قد قيل أنّه لشدّة وسواسه ٣٨٣ في نيّة الوضوء ونيّة الصلاة ربّما يؤدي الأمر إلى أن تفوت عنه الصلاة، وهو في ذلك معذور شرعاً، وهذا محمد بن طاهر بن علي بن عيسى الأنصاري الأندَلسيّ -الذي ذكره جلال الدين السيوطي الشافعي في طبقات النحاة وأثنى عليه -قد نُقلَ عنه أنّه كان شديد الوسواس، حتّى أنّه كان يمكث أيّاماً لا يصلّي لأنّه لا يتهيّأ له الوضوء على الوجه الذي يريده، انتهى. منه من الله عنه الوعاة في طبقات النحاة ١ : ١٢٠].

## الراية الثانية:

قال (صاحب النواقض)(١): ومن عاداتهم أنّهم يعالجون كـلّ مـرض وآفـة وبلاء بسبّ الفاروق:

حكاية: مات ابن أفضل التركة وهو حينئذ قاضي العسكر، فجئته لأعزيه (٢) وعنده جمّ غفير من الرفضة، منهم ملّا جان بن محمد المتخلّص بصدقي الكذوب الاسترابادي، فقام (٣) رجل من أهل شيراز واشتكى إليه من فاقته وأطال، فقال له ملا جان قاصداً لكسر (٤) خاطري: العن عمر سبعين مرة يتبدّل (٥) فقرك بالغنى فإنّ هذا مجرّبنا ومجرّب كلّ الشيعة، فخرج المحروم خائباً خاسراً، فلم تمضِ ساعة إلّا وقد تشطّح ملّا جان بأنّ أهل السنّة في هذه الدولة أكابر أغنياء ويكني عني والشيعة فقراء ضعفاء، ثمّ شرع في الحلف بأنّه وأهله لا يأكلون اللّحم في الأسبوع إلّا مرّة أو مرّ تين أو ثلاثة، فقلت: سبحان الله ما كنت تقول قبل هذا في خواصّ لعن عمر، فكيف لم (١) ينفعك ذاك ؟! فبدر (٧) أهل المجلس بالضحك للطافتها (٨)، فاضطرب حاله واختلّ كلامه، وقد نصرني باطنُ الفاروقِ في ذلك بحيث لم أخرج إلّا غالباً مسروراً، وهو إنّا خرجَ منكوباً مقهوراً، انتهى.

<sup>(</sup>۱) عن «د» فقط.

<sup>(</sup>٢) في متن «ي»: لأخبره به. و في نسخة بدل منها كالمثبت.

<sup>(</sup>٣) في «ج» «ه»: فقال.

<sup>(</sup>٤) في «ب» «د» «ي»: كسر. وهي ليست في «ج».

<sup>(</sup>٥) في «ي»: يبدل.

<sup>(</sup>٦) في «ج»: لن.

<sup>(</sup>٧) في «د» «ه» «ي»: فبدأ.

<sup>(</sup>A) في «ب» «ي»: للطافته. وفي «د» «ه»: واللطافة.

أقول: ما ذكره من المعالجة بما ذُكِرَ ليس أمراً يتعلق بفتوى علمائهم (كما اعترف به سابقاً) (١) ، بل هو شيء جرّبه وامتحنه العوامّ، في دفع الأمراض والأسقام، والبلايا والآلام، وعند الامتحان يكرم الرجل أو يهان، وذلك مثل ما شاع (٢) ، من معالجة بعض الحميات بكتابة (٣) أسامي فرعون وشدّاد وغرود في الرقاع، أو قطعات الخشب وإحراقها تحت ثياب المحموم، فيبرأ بإذن الله تعالى.

وأمّا الحكاية الجارية بينه وبين ملّا جان الصدقي فلها تتمة قد خان في حذفها، وهي: أنّ صاحب النواقض لمّا قال ما ذكره أجاب ملّا جان: بأنّ الخاصّيّة المذكورة مخصوصة بأهل السنّة والجماعة (٤)، وما حضر لمن يقدم منهم حال الفقر والجماعة ، إلى مذهب أهل (٥) الطاعة ، فليضحك قليلاً وليبك كثيراً.

#### الراية الثالثة:

قال صاحب النواقض: ومن عاداتهم أنّ جميع الكفريات والمعاصي مكفّرة والمعالي مكفّرة والمعالية اللّسان على كبار المقرّبين والصدّيقين، وكان حقّه أن يذكر هذا في القسم الأوّل من الخاتمة؛ لأنهم رووا في مسنداتهم عن النبي المُثِيِّة أنّه قال: حبُّ

<sup>(</sup>۱) ليست في «ي».

<sup>(</sup>٢) في «ه»: ساغ.

<sup>(</sup>٣) في «ج»: بكتاب.

<sup>(</sup>٤) ونظير هذا ما تواتر من اختصاص الشفاء وزوال العمى بالأعمى السنّي الذي يستبصر وينتقل إلى مذهب الإمامية عند ضريح الإمام الهمام أبي عبدالله الحسين على ، دون الشيعي الإماميّ ؛ بناءً على أنّ تلك الكرامة إنّما جُعلت حجّة على مَن اعتقد ما يخالف مذهب أهل البيت عليه ، وأمّا من هو إماميّ المذهب فلا حاجة إلى إقامة مثل تلك الحجّة عليه . منه الله على . حجد>

<sup>(</sup>٥) ليست في «ب».

علي حسنة لا يضر معها سيّئة (وبُغض علي سيئة لا ينفع معها حسنة) (١) ، وقد صرّح بالتلازم بين حبّه وسبّهم وبين بغضه و تَرْكِ ذلك ابنُ عبد العالي الضّال ، في لعنيّته الّتي يلعن كلُّ حرفٍ منها على مؤلّفه إلى يوم القيامة ، فإن طالبتني بمنبّه (١) على ذلك ، قلتُ : حسبُنا منبّها عليه غلوه هم (٣) في تعظيم الحيرتي الزنديق الخيّار (١) الزّاني اللائط مع علمهم بأحواله هذه ، وغيره من أمثاله ؛ لإفراطهم (٥) في السبّ واللّعن كما فصل في الأصل ، انتهى .

أقول: التلازمُ الذي ذكره شيخنا \_قدس سرّه العالي \_بين حبّ عليّ الله وسبّهم، كمّا يدلّ عليه مجموع ما أمرنا الله تعالى به من مودّة ذوي القربى، وما ثبت من شكايتهم المين عنهم كها سبقت الإشارة إليه، وقد أشار إليه أيضاً الشيخ العارف الرباني محيي الدين الأعرابي في فتوحاته المكية (٢)، وقد بلغنا أنّ رجلاً قال لأمير المؤمنين الله : أنا أحبّك وأتوالى عثان، فقال له: أمّا (٧) الآن فأنت أعور فإمّا أن تبصر (٨).

ولعمري ما ودّك من توالى ضدّك، ولا أحبّك من صوّب غاصبك، ولا أكرمك

<sup>(</sup>۱) ليست في «ه».

<sup>(</sup>۲) في «ه»: بيّنة.

<sup>(</sup>٣) في «د»: قلوبهم.

<sup>(</sup>٤) في «ب» «ج» «ي»: الحمار.

<sup>(</sup>٥) في «ب»: كإفراطهم.

<sup>(</sup>٦) في «ه»: الكبير.

<sup>(</sup>٧) ليست في «ب».

<sup>(</sup>٨) التعجب: ٤٢.

مُكْرِم (١) مَن هضمك ، ولا عظمك معظم من ظلمك ، ولا أطاع الله فيك مفضّل أعاديك (٢) ، ولا اهتدى إليك مُضَلِّل مواليك ، النهارُ فاضِح (٣) ، والمنار واضح ، ولنعم ما قيل : شعر :

تسود عسدوي شم ترعم أنسني صديقك إنّ الرأي عينك لعياز بُ (٤)
وأمّا ما ذكره من غلوّهم في تعظيم الحيرتي المشووم (٥) على الخصوم، فكذب
وافتراء، بل الكلّ يشهد بأنّه كان رجلاً شاعراً لم يكن على ظاهر العدالة، وقد همّ
السلطان المغفور على قتله فهرب إلى طبرستان، وكان (١) هناك مدّة من الزمان،
وإغّاكان تعظيمه (عن بعضهم) (٧) للاحتراز عن لسانه؛ فإنّ صيانة الناس عرضهم
من الوقوع في معرض تعرّض هذه الطائفة أمرٌ يحكم بوجوبه العقل السليم، ويبادر
إلى تحسينه الحرّ الكريم، ومع ذلك لانشك (٨) في أنّ كلبه خيرٌ من صاحب
النواقض، ومَن لأجله أوقَعَ نفسه في هذه المداحض.

<sup>(</sup>۱) ليست في «ب» «ج».

<sup>(</sup>٢) في «ب»: أعدائك.

<sup>(</sup>٣) في «ه»: فاصح.

<sup>(</sup>٤) في «ج»: لغارب.

روى القاضي البيضاوي المصرع الأخير من البيت في تفسير سورة آل عمران، هكذا: «صديقك ليس النوك عنك بعازب». منه رضي . حجد> [كتب تحت كلمة «النوك»: أي الحمق]. [تفيسر البيضاوي ١: ٢٤٨].

<sup>(</sup>٥) في النسخ: الميشوم، والتصحيح عمّا سيأتي عن نسخة احتياط عندنا

<sup>(</sup>٦) «كان» ليست في «ب».

<sup>(</sup>٧) ليست في «ب».

<sup>(</sup>٨) في «ه»: شكُّ.

في دفع ما نسبه صاحب النواقض إلى أصحابنا من سوء العادات......

### الراية الرابعة:

قال صاحب النواقض: ومن عاداتهم تعظيمهم يوم النوروز، وذلك شاع بينهم وذاع كما كان في زمن الجاهلية، فإنهم يعظمونه كيوم العيدين، بل تعظيمهم إيّاه ويوم (١) غدير خم أشدُّ وأكثر من تعظيمهم العيدين، وكان الشاه يجعلها (٢) كسائر الأيّام، ويجعل (٣) النوروز والغدير يومَي (٤) العيش والسرور والذوق والحضور، وقد صرّح علماؤنا بكفر تعظيم يوم النوروز مطلقاً كما ستعرفه، فضلاً عن ترجيحه على العيدين، ولو أنكر بعض من جهّا لهم تعظيمهم (٥) يوم النوروز فافتح له باب الأغسال المسنونة من مهذب ابن فهدهم ليرى ما قال فيه، فينفعل لو كان له حياء، وهو: يستحبّ غسل يوم النوروز فإنّه يوم كذا وكذا (١).

فإن قلت: فكان هذا الفصل أنسب إلى القسم الأوّل من الخاتمة، قلت: نعم، ولكن ذكره (٧) هاهنا لأنْ تعلم صيرورته عادةً لرفضة زماننا، فيقوى الحكم بكفرهم، وهو المطلوب الأهم، انتهى.

أقول: (بعد تسليم اتحاد هذا النوروز مع نوروز أهل الجاهلية، إنّ)(^) جهة

<sup>(</sup>۱) في «د»: ويوم عيد غدير.

<sup>(</sup>٢) في «د»: يجعلها.

<sup>(</sup>٣) في «ب»: ويوم.

<sup>(</sup>٤) في «ب» «ج»: يوم.

<sup>(</sup>٥) في «ب» «ه»: تعظيم.

<sup>(</sup>٦) المهذب البارع ١: ١٩٤.

<sup>(</sup>٧) في «ه»: ذكرناه.

<sup>(</sup>A) عن «ج» «د».

تعظيمهم (١) ليوم النوروز غير ماكان وجهته (٢) لأهل الجاهلية ، ولكل امريً مانوى ، وكيف لا يعظم اليوم الذي (ولد فيه مولانا أمير المؤمنين و) (٣) فتح الله تعالى فيه (٤) على أهل البيت بقتل شيخ أهل الجاهلية \_أعنى عثان \_وبانعقاد الخلافة لإمام أهل الإيمان ، (وسيفتح الله لهم فيه أيضا بظهور محمد بن الحسن صاحب الزّمان علي (٥).

وأمّا ما نسبه إلى علماء أهل السنّة من تصريحهم بكفر تعظيم يوم النوروز، فع عدم كونه حجّة علينا، مردودٌ، لجواز<sup>(١)</sup> أن يكون مرادُهُم تكفير<sup>(٧)</sup> من يعظّمه مِن الجهة<sup>(٨)</sup> المنظورة لأهل الجاهلية<sup>(٩)</sup>، و<sup>(١١)</sup> ما أدري ماذا يفعلون هؤلاء إذا اتّفق أحدُ العيدين في يوم النوروز؟! هل يعظّمونه ويأتون فيه بما يليق من إظهار

<sup>(</sup>١) في نسخة بدل من «د»: تعظيم أصحابنا.

<sup>(</sup>٢) في «ج»: جهة.

<sup>(</sup>٣) ليست في «ب» «هـ» «ي».

<sup>(</sup>٤) ليست في «ب» «ه» «ي».

<sup>(</sup>٥) ليست في «ب» «هـ» «ي».

<sup>(</sup>٦) في «ي»: بجواز.

<sup>(</sup>٧) في «ب»: يكفر.

<sup>(</sup>٨) في «د»: الجهة المذكورة المنظورة. وفي متن «ي»: الجمل المنظورة. وفي نسخة بدل منها كالمثب.

<sup>(</sup>۹) زیرا که آن یک که او را نوروز ۲۸۶ کوري میگویند در اوّل فروردین است، وایس نوروز اوّل حلول ۱۳۸۰ شمس در برج حمل است، و آن نوروز از اکاسره است، و این یک را سلطان جلال الدین ملکشاه که از أساطین ۲۸۹ اسلام است ـ اعتبار کرده. منه ناخ . حجد >

<sup>(</sup>١٠) الواو ليست في «ج» «د».

في دفع ما نسبه صاحب النواقض إلى أصحابنا من سوء العادات..........................

السرور؟ أو يتوقّفون (١) في ذلك؟ والملخّص (٢): إنّ من وقف على حال هذا النعثل الذميم، لا يستبعد عن تلقّ يوم قتله بالتعظيم.

# الراية الخامسة:

قال صاحب النواقض: ومن عاداتهم أنهم خرّبوا قبور العلماء الصالحين، قاصدين إخراج أجسادهم للإحراق، فمكّنهم الله تعالى على جمع منهم استدراجاً، منهم القاضي البيضاوي صاحب أسرار التأويل وأنوار التنزيل ومنهاج الأصول وغيرهما، والشيخ أبو إسحاق الكازروني قطب الأقطاب في عصره، وهو الذي يستغيث إلى باطنه المقدّس المضطرّون في البرّ والبحر، وعين القضاة الهمداني شيخ المشايخ في عصره، وقد ذكره الحضرة المقدسة في السبحة (٣): شعر:

مـــردم دیـــدهٔ روشـــن خــردان بـحر دانش هــمه بـین و (٤) هـمه دان

وغير هؤلاء، وكان ذلك الظلم سبباً لازدياد ثواب المحروقين وبُعدِهم عن عذاب النار، و(٥) تضاعف عقاب الحُرِقين واشتداد قربهم إلى غضب القهار، ولم يحكنهم الله على الآخرين، فلمّا فقدوا أجسادهم استخفّوا بمزاراتهم، وفعلوا أفعالاً يستحي من أمثالها شرّ الفاحشات(٦) وقاحةً، كها فعلوا بمزار الإمام الأقدم، والمجتهد الأعظم، خذهم الله تعالى يوم لا يخزي المؤمنين، وحرمهم عن شفاعة الني الأكرم، انتهى.

<sup>(</sup>۱) في «ه»: يتوقّون.

<sup>(</sup>٢) في متن «ي»: والمخلص. وفي نسخة بدل منها كالمثبت.

<sup>(</sup>٣) في «ي»: المسبحة.

<sup>(</sup>٤) الواو ليست في «د» «ه».

<sup>(</sup>٥) الواو ليست في «ج». وفي «ي»: ولتضاعف.

<sup>(</sup>٦) في «ج» «د»: الفاحشين.

أقول: (بعد ما أسبقناه في المقدّمات من أنّ ذلك كان بإشارة الشريف الماضي حدّ صاحب النواقض - أنّ) (١) كونَ العلماء المذكورين من الصالحين أوّلُ المسألة، مع أنّ هذا ليس أوّلَ قارورةٍ كُسرت في الإسلام (٢)، بل قاسوا ذلك بعد وجدان العلّة الجامعة - التي هي الكفر والخروج عن ربقة الاسلام - على عمل كثير من الصحابة الكرام؛ حيث قتلوا عثان الذي كان باعتقادهم من الخلفاء العظام، وفعلوا بحسده مايفعل بالأنصاب والأزلام، فطرحوه في بئر (٣) النجاسات ولم يأذنوا لدفنه إلى ثلاثة أيّام، ثمّ لمّا حملوه خفيةً إلى أرض البقيع لحقهم جماعةٌ من أهل الإسلام، (وأدركوهم بأنواع الضرب والآلام، فلم يتيسر لهم دفنه في مقابر أهل الإسلام) (٤)، حتى دفن في مقابر اليهود، والسلام والإكرام.

#### الراية السادسة:

قال صاحب النواقض: ومن عاداتهم تعيُّدُهم (٥) بعيد بابا شجاع الدين، وهو أشد خُموماً ممّا ذكر، وشناعته (٦) ممّا لايرتاب فيه من آمن بالله المتعال، بلكلّ كافر

<sup>(</sup>۱) ليست في «ي».

<sup>(</sup>٢) وقال البكحري المصري في سيره: إنّ في سنة خمس وعشرين ومائة دخلت دعاة بني العبّاس خراسان، وقَتَلَ يوسفُ بن عمر الثقفي زيدَ بن علي بن الحسين الله وصَلَبَهُ، وبعد زمان أحرقَهُ وذرّاه، فلمّا ظهر ٣٨٧ بنو العبّاس تتبّعوا قبور الأمويّين يجلدونهم ويحرقونهم، انتهى. منه الله حدد> [انظر مروج الذهب ٣: ٢١٧ ـ ٢١٨، والكامل في التاريخ ٥ ـ ٢٧١ ـ ٢٧٢].

<sup>(</sup>٣) في «ي»: بين.

<sup>(</sup>٤) ليست في «ب».

<sup>(</sup>٥) في «د»: تعبّدهم.

<sup>(</sup>٦) في «ب»: مما ذكروا شناعته. وفي «د»: مما ذكره وشناعة.

في دفع ما نسبه صاحب النواقض إلى أصحابنا من سوء العادات.......................... ٢٤١

ضال، إلّا هذه الفسقة (١) الجهّال، أبلاهم شديد البطش بأشدّ النكال.

وتوضيحه: إنّ أهل قاشان زعموا أن أبا لؤلؤة قتل سيّدنا عمر وهرب بعد قتله وتَستر بقاشان، فأهّلوه وحَرَسُوهُ (٢) وحفظوه لتشيّعهم (٣) إلى أن مات بها وهو (٤) خارج البلد، ويعبّرون عنه بالاسم المزبور (٥)، ويقولون في (١) وجه التسمية: مَن قَتَلَ عدوَّ الإسلام فهو شجاع الدين، و «بابا» في العجمية موضوع (٧) للوالد (٨)، وقد يطلق على مَن فعل فعلاً جميلاً جليلاً، والإنصاف أنّ خواصّها الواضعين لذلك كانوا يعرفون (٩) كونه كذباً صريحاً وهزلاً قبيحاً، ولعلّهم أرادوا إظهار (١٠) قدم رفضهم وشدّته ؛ تقرّباً إلى الشاه الضال، على أنّه وسيلة أخرى لهم في الوصول إلى مشتهيات النفس الأمّارة كما سنذكر.

وبالجملة: يجتمع (١١) أهل قاشان \_ وهي بلدة من عراق العجم بين قم وأصفهان \_ في اليوم السادس والعشرين من ذي الحجّة يوم شهادة عمر، وقد وضعوا من العجين إنساناً في بطنه الدبس الأحمر وسمّوه عمر، فيزعزعوه ويدوّروه

<sup>(</sup>١) في «ب» «د» «ي»: الفَسَدة. وفي «ج»: العَنَدة.

<sup>(</sup>٢) شطب عليها في «ه».

<sup>(</sup>٣) ليست في «ب».

<sup>(</sup>٤) في «ب»: وهو من خارج.

<sup>(</sup>٥) في «د»: المذكور.

<sup>(</sup>٦) ليست في «ج».

<sup>(</sup>٧) في «ج» «د» «ي»: موضوعة.

<sup>(</sup>٨) في «ج»: للواحد.

<sup>(</sup>٩) في «ج»: يعرفونه.

<sup>(</sup>۱۰) لیست فی «ب».

<sup>(</sup>۱۱) في «د»: مجتمع.

بالمزامير والدفوف وسائر آلات اللهو واللّعب، ومع الصياح والولولة وتكرّر (١) سبّ الفاروق وشتمه (٢) بأقبح الأنواع وأعلى الأصوات، وهم بهذه الضلالة والكفر من أوّل الصبّاح إلى المساء، فلمّا قرب الليل وهمّوا بالرجوع ينضرب بنعضٌ من أرذال (٣) أوباشهم سكّيناً أو خنجراً على بنطن التمثال المزبور، فيسيل الدبس الأحمر من بطنه، فيشربونه، إظهاراً للتعطّش بدم الخليفة الثاني والإمام العادل، وهو في كاشان كالصدّيق في سبزوار، قال حيرتي المشؤوم (١) شعر:

خسوارم انسدر ولايت قسزوين چون (٥) عمر در ولايت كاشان

وقال مولى الروم(٦)، وبحر العلوم، في المثنوي المعنوي: مثنوي:

ســـــزوار است ایـن جـهان بــیمدار  $(^{()})$  ما چو $(^{(A)})$  بو بکریم در وی خوار  $(^{(P)})$  وزار

وعليٌ على على كلّ (١٠) من سلك مسلك الشيطان، فأبغض من خُبث ذاتِه وكُدُورةِ باطنه أولياءَ الرحمن، انتهى.

أقول: ما يأتي به بعض أهل قاشان في العيد المذكور ليس مما (١١) أفتى به أحد

<sup>(</sup>۱) في «ج» «د»: ويكرروا.

<sup>(</sup>٢) في «ج»: ويشتموه. وفي «د»: ويشتمون.

<sup>(</sup>٣) في «ب»: أراذلهم. وفي «ه»: أراذل.

<sup>(</sup>٤) عن نسخة احتياط عندنا، وفي النسخ: الميشوم.

<sup>(</sup>٥) في «د»: چو .

<sup>(</sup>٦) في «ه»: وقال المولوى الرومي.

<sup>(</sup>٧) كذا في جميع النسخ، والذي في أصل الديوان: كج مدار.

<sup>(</sup>٨) «ما چو» عن «ج» «د»، وفي «ب»: ما چه. وفي البواقي: همچو.

<sup>(</sup>۹) في «ب»: خار

<sup>(</sup>۱۰) ليست في «ج».

<sup>(</sup>۱۱) في «ه»: ما.

في دفع ما نسبه صاحب النواقض إلى أصحابنا من سوء العادات..............٢٤٣

من علماء الإمامية، وإنّا هو شيء اتخذه الأجلاف، من عند أنفسهم على سبيل المراء والخلاف، (مع (١) أنّ في بقر بطن التمثال الذي سمّوه عمر إشعاراً باستجابة دعاء المظلومة سيّدة النساء حين دعت عليه ببقر البطن عند (٢) بقر الكتاب الذي كتب لها أبو بكر في شأن أخذ فدك، وكيف ينكر ذلك مع أنّ المسلمين اتّخذوا الأيّام الّتي هلك فيها الجبابرة \_كفرعون ونمرود \_كالأعياد (٣)؛ لبلوغ أولياء الله فيها أقصى (٤) المراد (٥)). (١)

على أنه قد وقع من أهل السنّة في زمان الخلفاء العباسية ببغداد ما هو أقبح وأشنع من ذلك ،فإنّ ابن كثير الشامي وهو من أكابر المحدّثين والمؤرّخين من أهل السنّة وسمّي السنّة ـقد ذكر في تاريخه أنّ أهل السنّة أركبوا امرأة جملاً وسمّوها عائشة ، وسمّي بعضهم بطلحة وبعضهم بالزبير ، وقالوا: نقاتل شيعة عليّ بن أبي طالب ، فقتل من الفرقتين (٧) خلق كثير ، وعاثت العيّارون في بغداد بالفساد ونهب الأموال وقتل الرّجال ، ثمّ أُخذِ جماعةٌ منهم فُقتلوا وصُلبوا ، فسكنت النّفوس (٨) ، انتهى .

<sup>(</sup>۱) في «ب»: على.

<sup>(</sup>٢) في «ج»: حين.

<sup>(</sup>٣) من هنا إلى قوله «و لعلّ عدم كراهة صوم عاشوراء» من الراية السابعة ساقط من «د». إذ تكون العبارة فيها «و نمرودكراهة صوم عاشوراء ... الخ».

<sup>(</sup>٤) في «ج»: أفضل.

<sup>(</sup>٥) في «ب»: المرام.

<sup>(</sup>٦) ليست في «ي».

<sup>(</sup>٧) في «ي»: الفريقين.

<sup>(</sup>٨) البدايه والنهاية ١١: ٣١٢.

وأمّا ماذكره من خصوصيّات أهل قم وقاشان وسبزوار وغلوّهم في العصبيّة، فهو قطرة من بحار تعصّبات أهل جرجان \_الّذي هو مولد السيّد الشّريف الّـذي يدّعي صاحب النّواقض أنّه من أولاد بنته الكريمة \_فكان عليه أن يـقدّم ذكر خصوصيّاته على سائر تلك البلدان، خصوصاً وقد كان ملّا جـان(١) الصـدقي(٢) المعارضُ له في مجالس الأعيان، من أهل جرجان، كما سبق منه البيان.

#### الراية السابعة:

قال صاحب النواقض: ومن عاداتهم أنهم يجتمعون في العشر الأوّل من الحرّم -بل في أواخر الشهر المقدّم عليه -مع ثياب فاخرة وأسلحة مذهبة مفضضة، ورعونة تامّة، فيدور (٣) هؤلاء المجتمعون بالنهار مع أمار دهم في الزّقاق والأسواق، وقد شغفهم حبّ المفاخرة (٤)، والفسّاق يسمّونه حُبَّ تعزية الحسين الله ، وإنّا هو عين الفتنة والشين، مرثيّتهم مخاطبة محبوبهم، وصيحتهم (٥) تنبيه (٢) لمطلوبهم، ظنّوا لهذه الأيّام زبدة ما في (٧) بطونهم الحبيثة، ونبذة ما في بواطنهم المظلمة، ظواهرهم حسينية وبواطنهم يزيدية، هذا شغلهم في النهار، فكيف يكون في اللّيل ظواهرهم حسينية وبواطنهم يزيدية، هذا شغلهم في النهار، فكيف يكون في اللّيل

<sup>(</sup>١) في هه ، ملا ميرزا جان.

<sup>(</sup>٢) في «ه»: الصديقي.

<sup>(</sup>٣) في «ج» «ي»: فيدورون.

<sup>(</sup>٤) في «ج» «ي»: الفاجرة.

<sup>(</sup>٥) عن «ي»، و في البواقي: و صحبتهم.

<sup>(</sup>٦) في «ب»: تنبه.

<sup>(</sup>٧) ليست في «ج».

حال الفجّار ؟! بل فرصة (١) لواطة وزنا ضاقت لهم في الزمان المقدّم (٢) تتوسّع في تلك الأيّام الشريفة.

وإني مائل إلى أن تراهم في الأوقات المذكورة، لتعلم قطعاً أنهم أعداء الحسين في الحقيقة؛ إذ لا ترى علماءهم إلا أنهم قد تملبسوا بملباس الحق (٣) الراغبين، وخرجوا مع (٤) التلامذة والمصاحبين، لا يبقى مجمع يكرِّر طوافهم حوله، مرثيّاتهم الأشعار الّتي يستحي منها أداني (٥) المساخر وأراذهم، ونثرياتهم تستريح أعالي أماردهم، المحرومين عن الحياء وأسافلهم، وبعد أن شبعوا من اللّغو والهجاء، وغلب عليهم الكسل والإعياء، رجعوا مستعجبين مسترجعين، يقول التلامذة: ما خبر مولانا؟ يقول المولى: ينكر أهل السنّة شعارنا هذا في تعزية الحسين عليه، فيطول كلامهم (٢) في لومنا وتكفيرنا لذلك (٧) وهم (يحسبون أنهم) (٨) يحسنون فيطول كلامهم (٢) في لومنا وتكفيرنا لذلك (٧) وهم (يحسبون أنهم) (٨) يحسنون

والذي بَرَأني من الطين، وبرّأني من تلك الملاعين، لم أكذب في شيء ممّا (٩)

<sup>(</sup>۱) في «ي»: فرضة.

<sup>(</sup>۲) في «ج» «ي»: المتقدم.

<sup>(</sup>٣) ليست في «ج».

<sup>(</sup>٤) في «ب»: من.

<sup>(</sup>٥) في «ب»: أدني.

<sup>(</sup>٦) في «ب»: كلامنا.

<sup>(</sup>v) في «ي»: كذلك.

<sup>(</sup>۸) ليست في «ه».

<sup>،</sup> ۱۷ نیس*ت في «ه*».

<sup>(</sup>٩) في «ي»: في شطر ما.

٢٤٦ ......مصائب النواصب / ج٢

ذكرت، مع أنّه لا مجال لإنكار الحسوس والمتواتر، ويشهد بصحّة هـذا الكـامل والقاصر.

ثمّ رجعنا إلى ما كنا فيه: إنّ هؤلاء المحرومين من السعادة (١) الأبدية يكرهون صوم يوم (٢) عاشوراء مع غلوّهم في تعظيمه، وهل هذا إلّا لجرمانهم (٣) عن ذلك الثواب العظيم، الّذي يمحو السيّئات ويدفع البليّات، ويقرّب العبد إلى غافر الخطيئات، يقولون: يُكرهُ صومه بل يُستحبّ الإمساك حزناً إلى بعد الظهر، فيفطرون (٤) بتربة الحسين الله ويروون في ذلك فضلاً عظيماً ، فلا يكتني الشيطان بتحريهم عن المثوبة ، بل يطعمهم الطين أيضاً ويزيد لهم (٥) المعصية، هكذا يتسلّط (١) إبليس على من بعدت نفسه عن السنّة المصطفوية والطريقة المرتضوية.

ولعلّ عدم (٧) كراهة صوم عاشوراء \_ بل مزيّته (٨) أيضا \_ من الضروريات، ولعلّ عدم (٢) كراهة صوم عاشوراء \_ بل مزيّته (٨) أيضا \_ من لو كانوا يكتفون و (٩) كاد أن يُعدَّ إنكار الرفضة ذلك من جملة أدلّة كفرهم، ولعمري لو كانوا يكتفون بأمثاله لكُنّا نحتاط في تكفيرهم وتجويز قتلهم، ولكنهم (١٠) \_ زاد الله تعالى فضيحتهم

<sup>(</sup>۱) في «ي»: السعادات.

<sup>(</sup>٢) ليست في «ب» «ه».

<sup>(</sup>٣) في «ه»: بحرمانهم.

<sup>(</sup>٤) في «ب» «ج» «ي»: فيفطر .

<sup>(</sup>٥) في «ج»: بهم.

<sup>(</sup>٦) ليست في «ج».

<sup>(</sup>٧) إلى هنا ينتهي الساقط من «د»، فالعبارة تكون فيها «و نمرود كراهة صوم عاشوراء ... الخ».

<sup>(</sup>٨) في «ه»: مزيّة ثوابه أيضاً. وجعل كلمة «ثوابه» في الهامش وفوقها الحرف «ظ»..

<sup>(</sup>٩) الواو عن «هـ» فقط.

<sup>(</sup>۱۰) في «ب»: ولكن.

وقطع ألسنتهم ـقد أفرطوا في البعد عن الصدق والإحسان، والتقرّب إلى الكذب والعصيان، وقالوا مقالات يكفّرهم بهاكلّ من يتديّن بدين، بل<sup>(۱)</sup> من له أدنى علم ويقين، منها أنّ الباعث على قتل الحسين الله عُمر، وقد بيتنّا تفصيله في المطوّل مطوّلاً لزيادة التنفّر عن هؤلاء المستغرقين في بحر الكذب والفرية، وإن<sup>(۲)</sup>كنّا نخاف حيث نمقناه من نزول بلية، فحفظنا الله تعالى للقصد<sup>(۳)</sup> الصحيح والإيمان الصريح، وآخر الكلام: إنّه (٤) قد احترقت والله (٥) قلوبنا من نيران ظلمهم وكفرهم، ولا تندمل (١) جراحاتنا (١) التي تجرح قلوب أهل الرحمة إلّا بمرهم يوجد في حقّة الغيب وعند الله علمه، ولكنّ الهاتف الملكوتيّ قد وثّق رجاءًنا بوجدانه، ولا حول ولا قوّة إلّا بالله الذي بيده الملك والملكوت، فلا يسعنا إلى أوان ظهوره إلّا الصبر والسكوت، والتوكّل على الله ذي الكبرياء الجبروت.

وإن أردتَ أن تتفطّن بالإلهام الغيبي، فتأمّل في هذه البشارة: بشارةً: قد اطّلعتُ بتوفيق الله تعالى على أمارتين لزوال الرفض والبدعة وانخفاض أعلام قز لباش، فأبشروا بالغنيمة وافرحوا بها أيّها المؤمنون، إحداهما شرعية وكان

<sup>(</sup>١) ليست في «ب».

<sup>(</sup>۲) في «ه»: فإناً.

<sup>(</sup>٣) في نسخة بدل من «د»: للعقد.

<sup>(</sup>٤) عن «ي» فقط.

<sup>(</sup>٥) في «ج»: بالله.

<sup>(</sup>٦) في «ي»: تبديل.

<sup>(</sup>٧) في «ب»: جراحتنا.

إلهامي بها قبل ذلك (١) بأكثر من خمس عشرة سنة في ذلك الزمان \_وإن (٢) كنت في وسط الشباب، ولكن قدّر الله تعالى أن أكون حينئذ عابداً مرتاضاً جالساً في الأربعينات، مطالعاً لكتب الصوفية، مراقباً للذكر القلبي، غير محجوب بلقم الشبهات كها بعد الثلاثين \_وكان ظنّي اختصاصي بذلك الإلهام، ولكنّي لمّا رجعت من حجّتي الأولى \_وكانت في اثنتين وسبعين، وكان عمري حينئذ خمساً وعشرين \_وحخلت الشام، رأيت زاهداً من المغاربة في مسجد بني أميّة، فاشتدّت المصاحبة بيني وبينه، فشكوت إليه غلبّة الرفض وما أصاب مِن الرفضة (٣) المسلمين (٤)، فبشّر ني بعين ذلك، وقال: هكذا أخبر ني وليٌّ من أولياء الله، فغلب الظنّ بأنّه (٥) إلهام ربّانيّ لاهاجسٌ جسماني.

وملخّصها: أنْ ورد في بعض الروايات ورواية الحسن السبط الله: أنّ ليلة القدر \_التي خصّ الله تعالى بها نبيّه الخاتم (١) \_هي عوض عن ألف شهر، تصدّى معاوية وأتباعه فيها الخلافة، وقدرآه النبي الله في المنام فشقّ عليه ذلك، فأخبر الله تعالى النبي الله بعدم ثباته وامتداده، وأنّه لا يبقى أكثر من ألف شهر، وأعطاه (٧) إيّاها عوضاً عنه ورفعاً لمساءته (٨).

<sup>(</sup>١) ليست في «ج» «د».

<sup>(</sup>٢) في «ب»: وإنّي.

<sup>(</sup>٣) في «ي»: الرفض.

<sup>(</sup>٤) في «ب»: من المسلمين. وفي «د»: بالمسلمين.

<sup>(</sup>٥) في «ب»: أنّه.

<sup>(</sup>٦) في «ه»: نبيّه فيه الخاتم.

<sup>(</sup>٧) عن «د»، وفي البواقي: وأعطاها.

<sup>(</sup>۸) في «ي»: لمساعته.

ومن البين أنّ الطّائفة المروانية لم يفعلوا بدين نبيّنا وشريعته ما فعله شاه إسهاعيل بن الشيخ حيدر الأردبيلي وأولاده، وإنّه قول فصل وما هو بالهزل؛ لأنّهم لو (۱) سبّوا عليّاً فهو واحد من العشرة المبشّرة، وهؤلاء سبّوا (۲) التسعة (۳) من العشرة، مع جلّ المهاجرين والأنصار وأكثر أمهات المؤمنين، وجمهور الصدّيقين والصالحين، ولا شبهة في أنّ سبّ جلّ (٤) الأصحاب والأزواج أفحش من سبّ علي الله وإنْ فرضنا أنّ علياً الله أفضلُ وأكملُ منهم أجمعين \_خلاف ما ذهب إليه أعاظم المجتهدين \_ولغير ذلك من البدع والأهواء؛ فإنّ السفيانيين لقرب عهدهم بالوحي ما قدروا على كثرة الابتداع، وكان أكثر فروعهم على نهج السنّة، وهؤلاء قد بعدوا (٥) عنه ففعلوا ما شاءوا.

وبالجملة: فلمّا حزن النبي عَلَيْكُ من الأقل قبحاً والأخفّ ضرراً، فلابدّ أن يحزن من الأكثر الأشدّ زائداً عليه، ولمّا لم يرضَ الله بحزنه اليسير فكيف يسرضى بحزنه الكثير؟!

فنتيجة هذه المقدمات عند (٧) الفطن عدمُ جواز أن يمتدّ زمان شوكة الرافضة في دين الإسلام \_وأعني به دولة قزلباش \_أكثر من تلك المدّة، فغاية مهلتهم إلى أوائل سنة تسعين من المدّة المذكورة؛ إذ أوّل دولتهم ابتداء سلطنة شاه إسماعيل

<sup>(</sup>۱) ليست في «ج».

<sup>(</sup>٢) ليست في «ب».

<sup>(</sup>٣) في «ب»: السبعة.

<sup>(</sup>٤) ليست في «ب».

<sup>(</sup>٥) في «د»: تعدوا.

<sup>(</sup>٦) في «ي»: بحسنه.

<sup>(</sup>۷) في «ي»:عن.

الأوّل، وابتداؤها (١)كان في أواخر سنة خمس من المائة التاسعة، وألفُ شهرٍ تكون ثلاثاً وثمانين سنة وثُلُثها، فلا تغفل عن ذلك.

وأخرى الأمارتين نجوميّة، ولابدّ أوّلاً من تقديم مقدّمتين ثمّ الشروع في أصل المراد: إحداهما: إنّ المراد بالأثر (٢) الّذي يقولُه المنجّم المؤمن ليس معناه الظاهر ... إلح (٣).

أقول: ليس ما يأتي به العوام، في عشرة (٤) محرّم الحرام، ممّا يرضى به العلماء الكرام وصلحاء الأنام، ولا هو ممّا يختصّ ببلاد الشيعة، بل هو ممّا جرت به عادة سائر عوامّ الدهر (٥)، حتى أهل الروم وما وراء النهر، وأقلّ ما يشترك فيه سائر البلاد \_من سوء (١) العادات في أيّام مصيبة ذلك البدر المنير \_أنّه يحاربُ بعضهم بعضاً، بحيث يؤدّي إلى هلاك جمع كثير وجمّ غفير (أيضاً.

وأيضاً ، ليس الأمر في جميع مجالس عاشوراء على ما وصفه ، وهو ظاهر لمن

<sup>(</sup>١) في «ي»: وابتداء.

<sup>(</sup>۲) في «ي»: بالاثرى.

<sup>(</sup>٣) بعد هذا الكلام في النسخ «ب» «د» «ه» «ي» بياض بمقدار نصف صفحة خطية.

<sup>(</sup>٤) في «ي»: عشر.

<sup>(</sup>٥) وقد ذكر بعض مؤرّخي أهل السنة: أنّ في زمن الخلفاء العباسيّة لمّا كانت الشيعة يصنعُون في يوم عاشوراء ماتم يظهرون فيها الحزن على الحسين الله ويغلقون الأسواق ويعطّلون المعائش، ودارت النساءُ سافراتٍ وجوهُهُنَّ يَنُحْنَ على الحسين الله ويلطمن ٣٨٨ وجوهَهُنَّ، قابلهم طائفة أخرى من أهل السنّة، فادَّعوا أنّ في اليوم الثامن عشر من المحرّم قتل مصعب بن الزبير، فعملوا له مأتماً كما يعمل الشيعة للحسين الله ، وزاروا قبره كما يزار قبر الحسين الله ، انتهى. منه الله مأتماً كما يعمل المنتظم لابن الجوزي ٩: ٥٩، وشذرات الذهب ٣: ١٣٠ / أحداث سنة ٣٨٩ه].

<sup>(</sup>٦) في «ب»: سائر.

في دفع ما نسبه صاحب النواقض إلى أصحابنا من سوء العادات........................... ٢٥١

حضرها (١) ، ولو سُلِّم (٢) فإغّا نيّةُ العلماء والصلحاء الحاضرين في تلك الجالس الطاعة ، ولو وقع في خفايا البين معصيةٌ من بعض المقصّرين (٣) \_ يستحقّ بها اللّعنة والعقوبة من الله تعالى \_لم يكن وبال ذلك عائداً إلى العلماء والصلحاء) (٤).

وأمّا عدم استحبابهم لصيام يوم عاشوراء، فلعدم ورود ما يدلّ عليه (٥) في مذهبهم المنصور، ولا مثوبة في تشريع الأمور، بل قد ثبت عندهم أنّ صوم هذا اليوم ممّا ابتدعه قَتَلَةُ الحسين الله الظهارا لشكر المسرّة الحاصلة لهم من قتله، كها صرّح بمثله صاحب القاموس من محدّثي أهل السنّة في رسالته الموسومة «بسفر السعادة»؛ حيث قال: قال أمّة الحديث: الاكتحال في يوم عاشوراء بدعة ابتدعها

<sup>(</sup>۱) والحاصل: إنّ في خواص الإمامية إنّما هو العزاء؛ اقتداءً بسيّد الأنبياء ﷺ كما رواه أصحاب صاحب النواقض في صحاحهم - كجامع الأصول والمصابيح وغير هما من الكتب - عن أمّ سلمة على زوج النبي الشيّل ، عمّن ٣٩٩ دخل عليها وهي تبكي، فقال ٣٩٠: ما يبكيك يا أمّ المؤمنين؟ قالت: رأيت البارحة رسول الله المشيّل وعلى رأسه ولحيته التراب وهو يبكي، فقلت: مالك يا رسول الله؟ قال: شهدتُ قتلَ الحسين آنفا. [جامع الأصول ١٠: ٢٤] وكيف لا يحلّ ٢٩١ العزاء و يعظم المصاب بما أحزن رسول الله المشيّل؟ ؟! حتى حنا على رأسه ولحيته التراب.

وأمّا ما ذكره من ندبة ٣٩٢ النائحات، فإنّما يندبن ويَنُحْنَ في بيو تهنَّ ويُقِمنَ الماّتم اقتداءً بنساء بني هاشم، وحزناً على ما فُعِلَ بهنَّ وهُنَّ ودائع خير الأنبياء ﷺ وسليلات سيّدة النساء ﷺ. وأمّا ما نقله من اختلاط الرجال بهنّ ووقوع المعاصي، فإن صحّ ذلك عن بعض الفاسقات فَـهُنَّ كنساء النواصب فاسقات؛ لتحريم جميع ذلك عند المؤمنين كما هو مسطور في كتبهم. منه ﷺ.

<sup>(</sup>۲) في «ب» «ه»: وهو مسلم. وفي «ج»: ولو مسلم.

<sup>(</sup>٣) في «ب»: المغيّرين. في «ج» «د»: المفسدين.

<sup>(</sup>٤) ليست في «ي».

<sup>(</sup>٥) وإنّما أمسكوا إلى بعد الظهر حزناً وموافقة مع الحسين على في كونه ممنوعاً ذلك اليوم عن الأكل والشرب في ذلك الوقت. منه الله عن الأكل

۲۵۲ ......مصائب النواصب /ج۲

قَتَلَهُ الحسين اللهِ (١) ، انتهى.

وأمّا قوله: فلا يكتني الشيطان بتحريهم عن المثوبة بل يطعمهم الطين، فهو استخفافٌ في الدين، وإهانة بسبط سيّد المرسلين، مع أنّ الشيطان يُطعمكم من الروث والسرجين، بقول محمّد بن الحسن من المفتين.

وأمّا ما استبعده من كون عمر باعثاً على قتل الحسين (٢)، فقد سبق دفعُهُ (٣) درايةً وروايةً.

وأما ما ذكره بقوله: كنّا نخاف حيث غقّنا هذا الكتاب من نزول البلية، فهو متَّجِهُ (٤)، وكيف (٥) لا يتوقع نزول البلية في مقام الردّ على المذهب الحقّ المنسوب إلى الأئمة الطاهرين من أهل البيت المعصومين.

ولعلّه أورد هذه العبارة الإيهامية (٢) الظاهرة فيا ذكرناه ليكون عذراً وتأويلاً له عند مراجعته إلى ديار العجم، بأن يحملها على ما حملناه عليه من ظاهرها، ثمّ يحمل ما ذكره بعد ذلك من القصد الصحيح على قصد دفع الضرر الذي يُتوقّع عن

<sup>(</sup>١) سفر السعادة: ١٤٢.

<sup>(</sup>٢) والظاهر أنّ خواص أهل السنة يعرفون أنّ تعزية الحسين الله ليس محل التشنيع، لكنّهم إنّهما ينهما يُظهرون إنكارها لأمر آخر؛ هو أنّ في ذكر مقتله الله على ما يأتي به الإمامية ـ تكذيباً لأقوال الناصبية من أنّ أصحابهم لم يظلموا أهل البيت الله الأنّ أثمة النواصب كانوا السبب في قتل النصبية عن منصبه، فآل ذلك إلى ما آل. الحسين الله وأصحابه وسبي بنات الرسول المنته العزلهم وصيّه عن منصبه، فآل ذلك إلى ما آل.

<sup>(</sup>٣) في «ج»: رفعه.

<sup>(</sup>٤) في «ب»: متوجّه.

<sup>(</sup>٥) في «ب»: فكيف.

<sup>(</sup>٦) في «ج»: الإبهامية.

الأروام من جهة تهمة الرفض، ثم يجعل قوله: «الإيمان الصريح»، تأييداً لذلك؛ لأن أهل السنة لا يفر قون بين الإيمان والإسلام، وإنّما الإمامية يفر قون في ذلك، ولهذا (١) ينفون الإيمان عنهم دون الإسلام، ويعبرون عن (٢) أنفسهم بأهل الإيمان، فافهم.

وأمّا ما قرّره مع نفسه من البشارة الشرعية والنجومية ، فقد وثق رجاءنا من الله تعالى أن لا يحقّق (٣) رجاءَه ، وتبيض له الأبصار في هذا الانتظار ، إلى أن يحشر في زمرة من تولّاهم من الأشرار .

ومن الآيات التي أكَّدت رجائي أنّه لمّا وقع نظري في ذكره من البشارة النجومية، فاضَ على قلبي وسَبقَ على لساني ماجرى على لسان النبي عَلَيْتُ حيث قال: كذب المنجّمون وربّ الكعبة.

ثم أقول: إنّ ما سمّاه أمارة شرعيّة إنّا هي وساوس وهمية، وتخييّلات شيطانية، نشأت من مرض الماليخوليا الّذي عرض له من طول التأمّل في المصائب والرزايا اللّاحقة به (٤) من قزلباش، وغيرهم من العوامّ والأوباش.

ثمّ صِحّةُ (٥) دعواه لعدم كونه محجوباً في أيّام الشباب بلقم الشبهات مبنيّ على أمرين: أحدهما: إنّه لم يكن يأكل طعام أبيه الظالم وشرابه، المتّخذَين من نهب

<sup>(</sup>١) في «ج»: ولذا.

<sup>(</sup>۲) ليست في «ب».

<sup>(</sup>٣) في «ب» «د»: يتحقق.

<sup>(</sup>٤) في «ب» «ج» «د»: لها. وفي «ي»: له.

<sup>(</sup>٥) ليست في «ه».

أموال أهل (١) التجارة ، ونتيجة وزر عمل (٢) الوزارة . وثانيهها : أن (٣) لا يعدّ ماكان يلتقمه في تلك الأيّام من الطريق (٤) الأسفل من جملة اللّـقهات ، ولعلّه ظنّ ذلك كذلك مقايسة (٥) على ما حكم به بعض الحنفية من عدم بطلان الصوم بالحقنة اليابسة وإن شَنَّع سابقاً بفتوى ذلك على الإمامية ، وكِلا (٢) الأمرين باطلان بالتواتر من أهل فارس ، سيّا من كان منهم مخصوصاً بسلسلته (٧) ، وقد أحدث في إليته ، و (٨) الآن يضحك على لحيته .

و أمّا ما ذكره من ملاقاته في سنّ خمس وعشرين لزاهدٍ من المغاربة وبشارته له بعين ماسنح له سابقاً، فهو غير (٩) بعيد؛ لأنّ تلك الوسوسة والماليخوليا حاصلة لجميع الناصبة، فالتواردُ في مقتضاه غيرُ مستنكرٍ، لكنّ الظاهر أنّ ما ذكره من (١٠) أنّ سِنّه في أيّام ملاقاة ذلك الزاهدكان خمساً وعشرين قد وقع سهواً من القلم (١١)، والصوابُ ستّاً وعشرين كما لا يخفي على الذكيّ، ثمّ الظاهر أنّ ذلك الزاهد الموسوس كان من الناصبة النقشبندية، ويتضح حينئذ أنّه إذا اجتمع فكر عِجْلِ وحمير

<sup>(</sup>۱) ليست في «ب» «ه».

<sup>(</sup>۲) ليست في «ب».

<sup>(</sup>٣) في «ج» «د»: أنّه.

<sup>(</sup>٤) في «ب» «د» «ي»: الطَّرَف.

<sup>(</sup>٥) في «ب»: مغالبة.

<sup>(</sup>٦) في «ب» «ي»: وكل.

<sup>(</sup>V) في «ب» «د»: بسلسلة. وفي «ه»: بسلسه.

<sup>(</sup>۸) الواو ليست في «ب».

<sup>(</sup>٩) بدل قوله «فهو غير» في «ي»: فغير.

<sup>(</sup>۱۰) ليست في «د».

<sup>(</sup>١١) في «د»: القلم والدواة والصواب.

منحرِ فَين عن المنهاج ، إنَّما ينتج ماهو عين الانحراف والاعوجاج ، ولنعم ما قيل : مثنوى :

ايسن فسون ديسو در دلهاي كج همچوكفش كج بود در پاى كج (١) وأما ماذكره بقوله: ومن البين أنّ الطائفة المروانية لم يفعلوا بدين نبيّنا وشريعته ما فعله الشاه إسهاعيل ... إلخ، فيقضي أن يكون مدّة دولة قزلباش أقلّ بكثير من دولة بني أميّة ، مع أنّه يزيد على ذلك بكثيرٍ على ما اعترف به ، وبأكثر كها سيأتي ، فالنتيجةُ التي فرّعها على تلك المقدّمات نتيجةٌ فاسدةٌ ، ونعم ما قيل : مصرع :

## در خانه بکد خدای ماند همه چیز

(وأمّا ما ذكره من أنّ سبّ جلّ الأصحاب والأزواج أفحش من سبّ عليّ ﷺ وإن فرضنا أنّ عليّاً أفضلُ وأكمل منهم أجمعين ... إلخ، ففساده بيّنٌ؛ لأنّه قد فرض كون علي ﷺ أفضل وأكمل من الكلّ، فكيف يكون على هذا الفرض سبُّ الكلِّ أفحش من سبّه ؟! وهل هذا إلّامثل أن يقال: إنّ سبّ جميع أمّة نبيًّ أفحش من سبّ ذلك النبي ﷺ؛ لوحدته وكثرتهم، أعاذنا الله عن مثل هذا المقال)(٢).

وأمّا ما ذكره في تاريخ دولة قزلباش ففيه إخلال واختلال، وإغّا أوّلُ دولتهم من خروج السلطان حيدر على والي الشروان وغلبته عليه، فولّى والي الشروان واستعان من والي آذربيجان في ذلك الزمان، وهو يعقوب سلطان، فاجتمعوا على دفعه، ثمّ انتقم الله منها بظهور السلطان شاه إسهاعيل أنار الله برهانه، وإذا اعتبر ذلك يزيد السنون على ما بنى التاريخ عليه كها لا يخنى على أرباب الاعتبار.

<sup>(</sup>۱) روایة العجز في «ج» «د»: میرود چون کفش کج در پاي کج. وفي «ب»: هم چه کفش [کج] بود در پای کج.

<sup>(</sup>۲) ليست في «ي».



## الجند السادس

في بيان ما (وعدنا ذكره) (١) من بعض كفريات فقهاء أهل السنة والجماعة ، سيّما ما أفتى به الحجازيّة من الشافعيّة والعراقيّة من الحنفيّة ، ممّا لو تأمّل الناظر فيها (١) لعلم بالضرورة العقلية أنّ أحداً من الأنبياء لم يُبعث لأجل تعليم شيء من ذلك ، ونحن نقتصر في ذلك على نقل ما ذكره بعض الأكابر في الفصول المنتقاة من المناظرة الجارية بين فقيه من أهل العراق .

<sup>(</sup>١) بدلها في «ج» «د»: ما وعدناه.

<sup>(</sup>٢) ليست في «ج».



قال الحجازي: وجدت الله سبحانه يقول: فإن ﴿ لَمْ تَجِدُواْ مَاءً فَتَيَمَّمُواْ صَعِيداً طَيِّباً ﴾ (١) وأرى العراقي يقول: فإن لم تجدوا ماء فتوضؤوا بالنبيذ، خلافاً لله تعالى ولرسوله ولإجماع المسلمين.

فقال العراقى: وأنا أيضاً وجدت الله يقول: ﴿ وَآسْتَشْهِدُواْ شَهِيدَيْنِ مِن رِّجَالِكُمْ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْن فَرَجُلٌ وَآمْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ آلشُّهَدَآءِ ﴾ (٢)، وأرى الحجازي يقول: فاستشهدوا شاهداً واحداً ويمين المدّعي، مع قول النبي المُنافِيَّة : لو أعطى قوم بدعواهم لادّعي قوم دماء (٣) قوم وأموالهم، فخالف كتاب الله تعالى وسنة

ثمّ قال الحجازي: وأرى العراقي يقول في (٤) فأرة وقعت في بئر فماتت فيها: إنّه (٥) ينزح منها عشرون دلواً ، فإن وقع فيها ذنب فأرة ينزح ماء البئر كلّه ، فما أعجب هذا القول وأطرفه !! كيف يكون الكلُّ غيرَ منجِّسِ والبعضُ منجِّساً ؟! إنّ

نبيته الشيئة وإجماع المسلمين.

هذا لشيء عجيب.

<sup>(</sup>١) النساء ؛ ٣٤، المائدة : ٣.

<sup>(</sup>٢) البقرة؛ ٢٨٢. (٣) في «ه»: وفاء.

<sup>(</sup>٤) ليست في «ب».

<sup>(</sup>٥) في «ب»: إنّه حينئذ ينزح.

فقال العراقي: أطرف من هذا القول قولك أيّها الحجازي في فأرة وقعت في بئر فيها قلّتان من ماء وتفسّخت فيها: إنّ ماء البئر طاهر، ولو أخذ من الماء قُلَّة وفيها بعض الفأرة لكان ذلك الماء(١) نجساً، فقد صارت الفأرة بأسرها غير منجِّسة، (وبعضُها منجِّساً)(٢)، والماء بأسره طاهرٌ وبعضُه نجس.

ثمّ قال الحجازي: وأرى العراقي يقول في الفأرة إذا ماتت في البئر: إنّه يسنزح منها عشرون دلواً، وإن مات فيها (٣) إنسان من أهل الطهارة والإيمان نُسزِحَ الماء كلّه، أَفتَرَى الفأرةَ أطهَر من (أهل الإيمان) (٤) ؟! نعوذ بالله من سوء الاختيار.

فقال العراقي: وأنا أيضاً أرى الحبجازيّ يقول: أنّ المسلم المؤمن الطاهر التقيّ (٥) إذا مسّ فرجَه وجب عليه الوضوء، ولو مسّ فرج كلب أو خنزير لَما وجب عليه الوضوء، فجعلَ الكلب والخنزير أطهر من أهل التُّق والإيمان، نعوذ بالله من الخذلان.

أقول: وحكى زكريا بن يحيى الساجي عن أبي حنيفة، أنّه قال: إذا أدخل الجنب يدَه في بئر بنيّة الوضوء، فسد ماء البئر كلّهُ، وإن لم ينو الوضوء كان الماء طاهراً، وهذا عجيب (٢) أيضاً.

وحكى عن محمّد بن الحسن أنّه كان يقول: لو أنّ رجلاً جُنُباً دخل بئراً ينوي

<sup>(</sup>۱) ليست في «ب».

<sup>(</sup>٢) ليست في «ب».

<sup>(</sup>٣) عن «ي» فقط.

<sup>(</sup>٤) بدلها في «ه»: الإنسان.

<sup>(</sup>٥) في «ب» «ج»: النقى.

<sup>(</sup>٦) في «ج» «د» «ي»: عجب.

الغسل من الجنابة يفسد الماء كله ولم يطهر هو، فإن خَرَجَ منها ثمّ دخلها ثانيةً لم يطهر هو أيضاً ولم يطهر الماء، فإذا دخلها ثالثة كان هذا حكمه، فإن دخلها رابعة طهر.

وحكي عن أبي يوسف أنّه قال: لو أنّ رجلاً جنباً دخل بئراً ليُخرِج منها دلواً فانغمس فيها لم يفسد الماء ولم يجزه الغسل، وقال محمّد بن الحسن: لا يفسد الماء ويجزيه الغسل، وهذه الأقوال عجيبة جدّاً.

ثمّ قال الحجازي: ورأيت العراقي يدفع السنن بالاقتراح (١)، ويعدل عنها إلى الرأي والقياس؛ لأنّا نجدُ النبيَّ ﷺ يقول: الأعمال بالنّيّات ولكلّ امرئٍ ما نوى، وقال العراقي: إنّ الوضوءَ غيرُ محتاج إلى النيّة؛ جرأةً منه على ردّ السنن.

فقال العراقي: وأنا أرى الحجازي أرّد للسنة (٢) مني (٣) وأشد إقداماً على البدعة؛ لأنّه يقول في صرورةٍ أحرم بالحج عن غيره: إنّ الحجّة تكون عن الحُرِم وتجزيه عن حجّة الإسلام، فياعجباً من مُدَعًّ على العراقي ردّ السنة في الوضوء بغير النيّة (٤)، و يأتي هو في الحجّ -الذي هو أعظم أركان (٥) الدين -فيجزيه بغير نيّة !! ونعوذ بالله من مُشَنِّع هو بالتّشنيع [عليه] أولى، ومن عائب أمراً قد أتى بما هو أعظم منه.

ثم قال الحجازي: وأرى العراقي يقول: إنّ الرجل لو صلّى في ثوب فيه من بول

<sup>(</sup>١) في «ب» «د» «ي» والمصدر: بالراح. وفي «ه»: بالرأي.

<sup>(</sup>٢) في «ب»: إلى السنّة..

<sup>(</sup>٣) ليست في «ب».

<sup>(</sup>٤) في «ب»: السنّة.

<sup>(</sup>٥) ليست في «ي» ولا المصدر المطبوع:

ما(١) [٧] (٢) يؤكل لحمه أكثر من قدر الدرهم؛ أنّ صلاته جائزة إلّا أن يكون كثيراً فاحشاً، والكثيرُ عنده ربعُ الثوب فصاعداً، ثم يناقض فيقول: لو أنّ شاةً بالت (٣) في بئر فيها ألفُ قربة ماء لنجس (٤) الماء كلّه، وهذا من فاحش المناقضة.

فقال العراقي: وأرى الحجازيَّ أولى بالمناقضة؛ لأنّه يقول: لو أنّ رجلاً تـيمّم بترابٍ قد خالطَهُ دقيق لم يجزه، فإن توضّأ بماء قد مازجَهُ لبنٌ كان وضوؤُه جائزاً، وهذا أعجب من ذلك.

ثمّ قال الحجازي: وجدت الله سبحانه يقول: ﴿ يَا أَيُّهَا آلَّذِينَ ءَامَنُواْ إِذَا قُمْتُمْ إِلَىٰ الصَّلَوٰةِ فَاغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَىٰ الْمَرَافِقِ وَآمْسَحُواْ بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلِكُمْ إِلَىٰ الْمَرَافِقِ وَآمُسَحُواْ بِرَءُوسِكُمْ وَأَرْجُلِكُمْ إِلَىٰ اللهُ يَعْفِينَ وَعَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ فَي ترتيبه. بالصفاء (٢): نبدأ (٧) بما بدأ الله به ، وأرى العراقي ينقض ذلك ويخالف الله في ترتيبه.

فقال العراقي: فإنيّ رأيتك أيّها الحجازي تقول في أصلِ الديانة بمثل ما شنّعت به عليّ، وذلك أنّ الله تعالى يقول: ﴿ وَفَضَّلَ آللَّهُ ٱلْمَجَاهِدِينَ عَلَىٰ ٱلْـقَاعِدِينَ أَجْراً عَلَيْ أَلْ اللهُ الل

<sup>(</sup>۱) ليست في «ي».

<sup>(</sup>٢) عن نسخة بدل من الفصول المختارة.

<sup>(</sup>٣) في «ي»: بألف.

<sup>(</sup>٤) في «ب»: نجَّست. وفي «ه» «ي»: لنجَّست.

<sup>(</sup>٥) المائدة ٢٠.

<sup>(</sup>٦) كذا في جميع النسخ، وفي المصدر: بالصفا.

<sup>(</sup>٧) في «ب»: بدأ. وفي «ه»: ابتدأ.

<sup>(</sup>٨) النساء؛ ٩٥.

أَوْلُواْ ٱلْأَلْبَابِ ﴾ (١) ، فقد م الله أهل الجهاد على القاعدين في محلّ التعظيم ، ولم يُسَوِّ بين العالمين وبين مَن نَقَصَ عن رُتبتهم في العلم ، وقد قد منا جميعاً أبا بكر على علي بن أبي طالب الله وكان أكثر علماً من أبي بكر ، وكان مجاهداً وأبو بكر قاعداً ، فيجب أن نشترك جميعاً في العَيْب ويسلم منه الرافضة خاصَّة ، وهذا ما (٢) لا ترتضيه لنفسك ، ثم قال له: إنّا قد (٣) اتّفقنا جميعاً على تقديم المياسر على الميامن ولم نُوجب الترتيب في ذلك ، فيجب أن نكون جميعاً قد خالفنا الله في ترتيبه .

ثم قال الحجازي: وأرى العراقي متعجر فأ<sup>(3)</sup> في قوله متعسّفاً في نحلته، يـقدم بالعضيهة <sup>(6)</sup> على الأنبياء الميني ، وينجّس الأخيار والأصفياء، من ذلك قوله <sup>(7)</sup>: إنّ المني نجس، ومنه خلقت الأنبياء الميني ، فليت شعري إذا لم يفكّر في تنجيس نفسه فهلّا اتّق الله في إقدامه عـلى أنبيائه <sup>(۷)</sup> بـالتنجيس ؟! ولقد نـزّه الله عـزّوجلّ الأنبياء الميني عيّا أضافه إليهم.

فقال العراقي: وأرى الحجازي أشدّ تعجر فأ (^) وتعسّفاً وإقداماً على القول بالباطل (٩) ، من ذلك قوله: إنّ الشَّعَرَ إذا بان من الحيّ فهو نجس ، وهذا ردّ على

<sup>(</sup>١) الزمر ؛ ٩.

<sup>(</sup>٢) في «ب» والمصدر: مما.

<sup>(</sup>٣) في «ب»: قال إنّه قد.

<sup>(</sup>٤) في «ي»: متعجّباً.

<sup>(</sup>٥) في «ب» «ه»: بالهضيعة. وفي المصدر: بالعصبية.

<sup>(</sup>٦) ليست في «ج».

<sup>(</sup>٧) في المصدر: أنبياء ربّه.

<sup>(</sup>۸) في «ي»: تعجّباً.

<sup>(</sup>٩) في «ج»: الباطل.

النبي النبي النبي النبي النبي المنبي النبي المنبي النبي المنبي النبي المنبي النبي المنبي النبي المنبي المن

ثم قال الحجازي: رأيت النبي الشيخة قال في الصلاة: تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، وأرى العراقي يقول: تحريمُ الصلاةِ التعظيمُ والتهليلُ، وتحليلها البول والغائط والضراط، وهذا ردّ على النبي الشيخة .

فقال العراقي: وأنا أرى الحجازي قد دان بمثل ذلك وأشنع منه، وذلك أنّ من قوله: إنّه من قذف المحصنات في صلاته (٢) ساهياً جازت صلاته، والنبي المنات المحصنات في صلاته (١) ساهياً جازت صلاته، والنبي المنات جعل التسليم خُرُوجاً (منها، فكيف يكون التسليم خروجاً) (٧) وقذفُ المحصناتِ ليس بخروج، وهذا هو الردّ على الرّسول المنات الله وهو يقول مع ذلك مناقضاً: إنّه لو قال في افتتاح الصلاة «الأكبرُ الله» لم يكن مكبراً حتى يأتي باللفظ (٨) المعروف في ذلك وهو «اللّهُ أكبر»، ولو قال في موضع التسليم «عليكم السّلام» المعروف في ذلك وهو «اللّهُ أكبر»، ولو قال في موضع التسليم «عليكم السّلام»

<sup>(</sup>١) في «ج»: فضيح.

<sup>(</sup>۲) في «ي»: قسم.

<sup>(</sup>٣) ليست في «ب».

<sup>(</sup>٤) في «ج»: المسلمين.

<sup>(</sup>٥) ليست في «ب».

<sup>(</sup>٦) في «ب»: صلاة.

<sup>(</sup>٧) ليست في «ه».

<sup>(</sup>A) في «ه»: اللفظ. في «ي»: بلفظ.

في بيان ما وعدنا ذكره من بعض كفريات فقهاء أهل السنَّة و .........................

لكان مسلِّماً خارجاً من الصلاة وإن خالف(١) المعروفَ المأثورَ في ذلك.

ثم قال الحجازي: ورأيت الله سبحانه يقول (٢) في القرآن: ﴿ بِلِسَانٍ عَرَبِيً مُبِينٍ ﴾ (٣)، وأرى العراقي يقول (٤): لو قرأ بالفارسية في الصلاة لكان جائزاً، تحريفاً للقرآن وتبديلاً له، وإدخا [لاً] له في جملة ما يأتيه الباطل، وقد ننى الله عزوجل عنه (أن يأتيه) (٥) الباطل مِن بين يديه ومِن خلفه، وهو أيضاً إخراج للقرآن من حدّ الإعجاز إلى حَدِّ الإمكان، نعوذ بالله من الخذلان.

فقال العراقي: فإنّ الحجازي قد شاركني في هذه الشناعة وأبطل الكتاب والسنّة، وذلك أنّ الله تعالى يقول: ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولِ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِلْيَبَيِّنَ لَهُمْ ﴾ (٢)، وقال الله تعالى: ﴿ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ آللّهِ أُسُوةً حَسَنةٌ ﴾ (٧)، ولم يُسرَ النبي عَلَيْكُ في حالٍ تَلفَظُ بالفارسية، (فضلاً عن أن يؤدي فرضاً من فرائض الصلاة بالفارسية، ولاخلاف عند الحجازي أنّ التشهد في الصلاة والصلاة على النبي عَلَيْكُ فرضٌ، ولو تشهّد المصليّ بالفارسية) (٨) في الصلاة لأجزَأه (٩) ذلك، ولو سَلّم أيضاً فرضٌ، ولو تشهّد المصليّ بالفارسية) (٨) في الصلاة لأجزَأه (٩) ذلك، ولو سَلّم أيضاً

<sup>(</sup>١) إلى هنا ينتهي السقط من نسخة «أ». والعبارة فيها: وروى عنه المعروف المأثور.

<sup>(</sup>٢) ليست في «ج».

<sup>(</sup>٣) الشعراء: ١٩٥.

<sup>(</sup>٤) ليست في «أ» «ب» «د» «ي».

<sup>(</sup>٥) عن «ي» فقط .

<sup>.</sup> (٦) إبراهيم: ٤.

<sup>(</sup>V) الأحزاب: ٢١.

<sup>(</sup>۸) ليست في «ب».

<sup>(</sup>٩) في «ب» «ه»: لأجزأ.

التسليمة (١) \_ التي هي عنده فريضة \_ بالفارسية لأجزأه ذلك، (فإنْ كـان العـراقيُّ قد) (٢) خالفَ القرآن فالحجازيُّ قد رّد السنّة والقرآن.

ثم قال الحجازي: رأيت النبي الشي الشيخ يقول: كلّ صلاة لا يُقرأ فيها بأمّ الكتاب فهي خداج، وأرى العراقيَّ يجيز (٣) الصلاة بالآية القصيرة مثل «الف لام ميم» و «مدهامّتان» وما أشبهها من الآيات؛ جُرأةً منه على الله تعالى.

فقال العراقي: فإنّ الحجازيَّ قد نقض هذا الخبر وأبطل معناه، وذلك أنّه يقول: إنّ من قرأ بآية طويلةٍ مقدارها مقدارُ فاتحة الكتاب أجزأته صلاته، فقد دخل بهذا القول فيا عاب، وردّ الحديث الذي احتج به ردّاً واضحاً.

ثم قال الحجازي: و<sup>(3)</sup> أرى العراقي مدّعياً للقياس وهو<sup>(6)</sup> مع ذلك أشدّ الناس مناقضةً وأبعدهم<sup>(7)</sup> (من القياس)<sup>(٧)</sup>، من ذلك قوله [في] رجل تكلّم في الصلاة ساهياً: إنّ ذلك مفسدٌ لصلاته، وإن سلّم في صلاته ساهياً لم يفسد صلاته، فأيُّ مناقضة أبين من هذا؟!

فقال العراقي: فإني أرى الحجازي أكثر مناقضةً وأعجبَ مقالةً، من ذلك قوله: إنّ الخائف (^) على نفسه من السبع والعدو في حال القتال له (٩) أن يصلّي إلى

<sup>(</sup>١) في «أ» «ب»: للتسليمة. وفي «ج»: للتسمية. وفي «ي»: لتسليمه.

<sup>(</sup>٢) بدلها في «ب»: فإنّ العراقيّ قد. وفي «ه»: فإنّ العراقيّ إن.

<sup>(</sup>٣) في «أ» «ج»: يجوّز.

<sup>(</sup>٤) الواو ليست في «ج».

<sup>(</sup>٥) «هو» عن «ي» فقط.

<sup>(</sup>٦) عن المصدر، وفي النسخ: ولأبعدهم.

<sup>(</sup>٧) ليست في «أ».

<sup>(</sup>٨) في «ج»: للخائف.

<sup>(</sup>٩) عن «ه» فقط.

في بيان ما وعدنا ذكره من بعض كفريات فقهاء أهل السنَّة و ...

غير القبلة ولا إعادة عليه ، وإن تيمّم وهو يخاف على نفسه التلفَ إِنْ اغتسل ، صلّى بتيمّمه وأعاد الصلاة ، وهذا لعمري هو المناقضة الظاهرة (١).

ثم (٢) قال الحجازي: وأرى العراقيّ يقدم على ردّ الكتاب ويبيح ما قد جعل الله عزّ وجلّ إباحته بصفة ، من ذلك قوله (٣): إنّ العائث في الأرض الفساد يحلُّ له أكل الميتة عند الضرورة ويقصّر عندَ طول سفره (٤) ، فأباح رُخَصَ الله عزّ وجلّ حيث حَظَرَها (٥).

فقال العراقي: فإنّ قولَ الحجازيّ أعجب، وذلك أنّه يبيح لهذا العائث بعينه المسح على الخفّين يوماً وليلة كها يبيحه للمقيم، فإن كان ذلك (٢) تـشهّياً (٧) فـلا مكاس في الشهوة، وإن كان اتّباعاً للسنّة واقتداءً بالسلف فلسنا نعلم لذلك قائلاً ممّن تقدّم الحجازيَّ.

ثم قال الحجازيّ: و(^) أرى العراقيّ يقول في الرجل يصلّي الظهر يوم الجمعة [في منزله أنها تجزيه، ثم يقول: إن خرج بعد ذلك يريد الجمعة] فأدرك الإمام في الصلاة صلّى (٩) معه، وإن لم يدرك الإمام أعاد الظهر أربعاً، فهي في حال تجزيه وفي

<sup>(</sup>١) في «ي»: الظاهر.

<sup>(</sup>٢) ليست في «ه».

<sup>(</sup>٣) إلى هنا تنتهي نسخة «د».

<sup>(</sup>٤) في «ب»: السفر.

<sup>(</sup>٥) في «ب»: حظر.

<sup>(</sup>٦) عن «ي» فقط.

<sup>(</sup>٧) في «أ» «هـ»: تشبُّهاً.

<sup>.</sup> (٨) الواو عن «ه» فقط.

<sup>(</sup>٩) في «ه»: مضي.

حال أخرى لا تجزيه، وهذا(١) تلاعب بالدين.

فقال العراقي: فإنّ الحجازي أشدّ تلاعباً بالدين مني، وذلك أنه يقول في الإمام إذا خطب يوم الجمعة خطبتين لم يجلس بينها: إنّ ذلك لا يجزيه، وإن صلى ركعتين لم يجزئه من الجمعة، وحجّته في ذلك أنّ النبي الشيّ فرق بين الخطبتين فلا يجزي خلاف فعل رسول الله، وهو مع هذا يقول: النبي الشيّ الشيّ ما اعتكف إلّا صامًا، والاعتكاف [على مذهبه] يجوز بغير صيام؛ خلافاً للنبي الشيّ وخلافاً على جميع أصحابه؛ إذ لم يُرَ أحدٌ (٢) منهم اعتكف إلّا بصيام، فأيّنا في هذا القول ألعَبُ بالدين؟!

ثم قال الحجازي: أرى العراقي مع مناقضته في الطهارة والصلاة قد ناقض أيضاً في الزكاة، وذلك أنّي رأيت النبي عَلَيْكُ جعل في أربعين من الغنم شاةً، وأرى العراقي يجعل فيها كلباً، ورأيت رسول الله عليها على صدقة الفطرة (٣) من الحنطة والشعير، والعراقي يعطى (في ذلك)(٤) السقمونيا.

فقال العراقي: أنا أيضاً رأيت النبي ﷺ يقول: في خمسٍ من الإبل شاةً، وأرى الحجازي يقول: في خمس من الإبل بعير (٥)، وهذا ردّ على النبي ﷺ.

ثمّ قال الحجازي: (ورأيتُ النبي ﷺ يقول: ليس)(١) فيما دون خمسة أواق

<sup>(</sup>١) اسم الإشارة ليس في «ه».

<sup>(</sup>٢) في «أ»: واحد.

<sup>(</sup>٣) عن «ب» فقط، وفي البواقي: الفطر.

<sup>(</sup>٤) ليست في «ب».

<sup>(</sup>٥) في «ه»: بقر.

<sup>(</sup>٦) بدلها في «ج»: قد ورد قول النبي.

صدقةً ، وأرى العراقيّ يقول: إذا كانت للرجل عشرة مثاقيل ذهباً و(١) مائة درهم قيمتها عشرة مثاقيل: إنّ عليه الزكاة ، خلافاً للسنّة .

فقال العراقي: وأنا أرى الحجازيّ قد ردّ قول النبي الشَّكَةُ: ليس<sup>(۲)</sup> فيا دون خمسة أواق صدقة، لأنّه يُوجِبُ على ألفِ رَجُلٍ لهم مائتا درهم الزّكاة، ويسقِطها عمّن يملك مائة ألف درهم من الصيارفة، وهذا (هو السَّفَةُ)(٣) في الأحكام.

ثمّ قال الحجازي: وقد ناقض العراقي أيضاً في الصيام، فقال (٤): إذا داوى الصائم جائفة (٥) في شهر رمضان فعليد القضاء، وإن بلع حصاة أو خاتماً وما أشبهها متعمّداً لم يجب عليه بذلك القضاء.

فقال العراقي: فإنّ (٦) الحجازيّ شريكي في المناقضة، وذلك أنّ من قوله: إنّ المسافر والمريض إذا أفطرا في شهر رمضان ثم لم يقضيا ما أفطراه حتى حالَ عليها شهر رمضان آخر؛ أنّ عليها القضاء والكفّارة، وقال مع ذلك: لو أنّ رجلاً أفطر عامداً في شهر رمضان من غيرِ عذرٍ كان عليه القضاء (ولا كفّارة)(٧) عليه، فأيّنا مع هذا أشدّ مناقضة ؟!

ثم قال الحجازي: وقال العراقي مناقضاً، في الصائم المجنون إذا غلب الجُنونُ على عقله الشهر كلَّةُ: لم يجب عليه القضاء، فإن أفاق في بعض الشهر كلان عليه

<sup>(</sup>١) في «ه»: أو مائة.

<sup>(</sup>٢) عن «ه» فقط.

<sup>(</sup>٣) بدلها في «أ»: التشبّه. وفي «ب» «ج» «ه» «ي»: تشبُّة. والمثبت عن المصدر.

<sup>(</sup>٤) في «أ»: وقال.

<sup>(</sup>٥) في «ب» «ه»: خائفة. وفي «ج»: حبا.

<sup>(</sup>٦) في «ب»: وإن.

<sup>(</sup>٧) بدلها في النسخ: والكفّارة. والمثبت عن المصدر.

صيام ما أفاق فيه وقضاء ما سلف، ثمّ قال في المغمى عليه الشهْرَ كلَّه: عليه قضاء الشهر بأسره، وهذه هي المناقضة الواضحة.

فقال العراقي: قد ذهب الحجازي إلى مثل ذلك بعينه ، فقال: إنّ مَن (١) بلغ من الصبيان في بعض النهار أنّه يمسك بقية يومه ولا قضاء عليه ، ومن أسلم من الكفّار في بعض النهار كان عليه قضاء ذلك اليوم ، وهذا ما لا خفاء [بالمناقضة] به .

ثم قال الحجازي: وأرى العراقي مبتدعاً في الحج كإبداعه فيما سلف، وذلك أن النبي الشيخة قال (٢): لا يَنكِح الحُرِم ولا يُنكَح، وأرى العراقي يـقول: لا حـرج (١) على (١) المحرم أن (٥) ينكِح ويُنكَح، ردّاً لقول الرسول الشيخة .

(فقال العراقي: قد ذهب الحجازيُّ أيضاً إلى مثل ذلك)(٢)، وذلك أنّه قال العرم إذا لم يلبس النعلين فليلبس الخفين ويقطعها من أسفل الكعبين، وأنت تقول: يلبس الخفين و(٧) لا حرج(٨) عليه إن لم يقطعها، فرددت (٩) على النبي المناقلة رداً صريحاً.

ثم قال الحجازي، وأرى العراقي يقابل أفعال النبي ﷺ بالردّ ويبدّع المتّبع

<sup>(</sup>۱) ليست في «ب» «ه».

<sup>(</sup>٢) ليست في «أ» «ه».

<sup>(</sup>٣) في «ب» جرح. و في «ه» أحرّج.

<sup>(</sup>٤) في «أ» «ب» «هـ»: عن .

<sup>(</sup>٥) في «أ»: أنّه.

<sup>(</sup>٦) ليست في «ي».

<sup>(</sup>٧) الواو ليست في «ي».

<sup>(</sup>٨) في «ب»: جرح.

<sup>(</sup>٩) في «أ»: فرددته.

في بيان ما وعدنا ذكره من بعض كفريات فقهاء أهل السنَّة و ...

لسنته (۱)، من ذلك أنّ النبي ﷺ أشعر بدنة وسلت (۲) الدم بإصبعه، (فقال (۳) العراقي) (٤): (إشعار البُدن بدعةً.

وقال العراقي:) (٥) فإنّ الحجازيّ غير سليم من هذا العيب، وذلك أنّ النبي عَلَيْتُ قيل له ليلة المزدلفة: الصلاة، فقال: الصلاة أمامك، وأُعِيدَ عليه القول فقال: الصلاة أمامك، حتى أتى المزدلفة فجمع بها الصلاتين، و(١) قال الحجازي: إنّه لا حرج (٧) في الصلاة قبل جُمَع في وقت لم يصلّ فيه النبي عَلَيْتُ وفي موضع لم يصلّ فيه، وهذا أشنع ممّا أضافه إلى العراقي.

ثمّ قال الحجازي مشتّعاً على العراقي في البيوع (^): إنّه يجعل الخمرة النجسة الحرّمة أثاناً للأشياء استخفافاً بالشريعة (٩)، من ذلك قوله: إنّ المسلم إذا اشترى عبداً من ذمّى بخمر ثم أعتقه؛ أنّ العتق جائزٌ وعليه قيمة الخمر.

فقال العراقي: وإنّ الحجازي يقول في مسلم كاتَبَ عبده على خمر: إنّ العبد يكون مكاتباً (١٠) وعليه أداء الخمر لاغيره (١١)، وهذا ما عابه بعينه.

<sup>(</sup>١) في «أ»: لسننه.

<sup>(</sup>٢) في «أ» «ب» «هـ»: وسالت. وفي «ج»: وسال.

<sup>(</sup>٣) عن «ي»، و في البواقي: و قال.

<sup>(</sup>٤) ليست في «أ».

<sup>(</sup>٥) ليست في «ي».

<sup>(</sup>٦) في «ب»: ثمّ قال.

<sup>(</sup>V) في «ب»: جرح.

<sup>(</sup>A) في «أ» «ب» «ه» «ي»: البيوع على أنّه.

<sup>(</sup>٩) في «ه»: استحقاقاً وشريعة.

<sup>(</sup>١٠) في «أ»: مكاتبا عليه وعليه.

<sup>(</sup>١١) في «أ»: غير.

وشنّع الحجازيّ أيضاً بأن قال: إنّ العراقيّ لا يتحاشا من إجازة بيع الخمر تهاوناً بالمحارم، من ذلك قوله (١): لا بأس ببيع العصير ممّن (٢) يتّخذه خمراً.

فقال العراقي: وأنت أيضاً تقول: إنّه لا بأس ببيع السلاح لأهل (٣) الحرب، وحمله إليهم، ومبايعة قاتلي الأنفس، وقاطعي الطريق، ومحني السبل (٤)، السلاح الذي (٥) يتوصّلون به إلى حَتف (٢) أهل الإسلام، وهذا أشنع ممّا ذكرت.

و (٧) قال الحجازي: رأيت النّبيّ ﷺ يقول: ثمنُ الكلب سحتٌ، وأمرَ بـ قتلِ الكلاب، وأرى العراقيّ يستجيزُ (٨) بيعَ الكلابِ وأكلَ أثمانها (٩).

فقال العراقي: فإنّ الحجازيّ قد ردَّ قول النّبيّ عَلَيْظُو كَمَا رددت، وذلك أنّ النّبي عَلَيْظُو كَمَا رددت، وذلك أنّ النّبي عَلَيْظُو قال: مَن ملك ذا رحم مُحرم فهو حرّ، والحجازيُّ يقول: إنّ الرّجل علك أخته (١٠)، والمرأة تملك أخاها، وهذا أقبح ممّا حكاه عن العراقي.

ثمّ شنّع الحجازي على العراقيّ في الكفّارات، فقال(١١): وجدتُ الله تعالى يقول

<sup>(</sup>١) في «أ» «ب» «ج» «ي»: قوله أنّه قال لابأس. وهذه الزيادة شطب عليها في «ه»، وهي غير موجودة في المصدر المطبوع.

<sup>(</sup>٢) في «أ» «ب» «ه»: مما.

<sup>(</sup>٣) في «أ» «ب» «ي»: سلاح أهل الحرب. وفي «ه»: السلاح من أهل الحرب.

<sup>(</sup>٤) في «ه»: السبيل.

<sup>(</sup>٥) في «ي»: للَّذين.

<sup>(</sup>٦) في «ج»: حيف. وفي «هـ»: خيف.

<sup>(</sup>٧) في «ب»: ثمّ قال.

<sup>(</sup>٨) في «ه»: يجيز.

<sup>(</sup>٩) في «ج»: ثمنها.

<sup>(</sup>١٠) في «ه»: أخيه.

<sup>(</sup>۱۱) في «ج»: وقال.

في كفّارة اليمين: ﴿ إِطْمَامُ مَشَرَةِ مَسَاكِينَ ﴾ (١)، وأرى العراقي يقول: يـطعم مسكـيناً واحداً عشر مرّات.

وقال العراقي: فإنّ الله تعالى يقول: ﴿إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسُوَتُهُمْ ﴾ (٢)، وأنت أيّها الحجازي تقول: إن كسا مسكيناً واحداً عشر مرّات أجزأه، فكيف أكون أنا راداً للقرآن في الإطعام ولا تكون أنت راداً له في الكسوة ؟! لولا الاقتراح الذي لا يجدي نفعاً.

ثم شنّع الحجازيّ على العراقي في الحدود، فقال: رأيتُ العراقيّ (٣) مبطلاً لحدود الله تعالى، من ذلك قوله في مجنون زنا بصحيحة: إنّه لاحدَّ عليها، ثمّ يقول مناقضاً: فإن زنا صحيح بجنونةٍ فإنّ الحدّ عليه.

فقال العراقي: فإنّ الحجازيّ يقول: إنّ المجنون إذا جامع أمرأته الصحيحة في شهر رمضان وهي صاعمة لم يكن عليها<sup>(٤)</sup> كفّارة، ولو<sup>(٥)</sup> جامع صحيح امرأته المجنونة في شهر رمضان كانت عليه الكفّارة، فقد ناقض هو أيضاً ودخل فيا عاب مه<sup>(٦)</sup>.

ثمّ قال الحجازي: وأرى العراقيّ يكافئ دماء أهل الكفر بدماء أهل الإسلام،

<sup>(</sup>١) المائدة: ٨٩.

<sup>(</sup>٢) المائدة: ٨٩.

<sup>(</sup>٣) في «ب»: العراقي يقول مبطلا.

<sup>(</sup>٤) في النسخ: عليهما. والمثبت عن المصدر.

<sup>(</sup>٥) كتب في هامش «ي»: ولو جامع صحيح امرأته المجنونة في شهر رمضان وهي صائمة لم يكن عليهماكفّارة. صح.

<sup>(</sup>٦) عن «أ» فقط.

مع قول الله تعالى: ﴿ وَلَن يَجْعَلَ آللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً ﴾ (١)، فـزعم أنّ المسلمَ يُقتَلُ بالكافر، وأنّ لأهل الذّمة أن يقتلوا أهل الإيمان قَوَداً (٢).

فقال العراقي: وأنت (٣) أيّها الحجازي شريكي (٤) في مثل ذلك، لأنّك تـقول: إنّ مخيف السبيل (٥) إذا كان مسلماً وقتل ذمّياً قُتِلَ أو صلب، والمدنيّ (٢) من قِبَلِك يقول: إنّ المسلم إذا قتلَ ذمّياً (٧) غيلة قتل به، فأيّ شناعة ليست عليكما ؟!

فهذا طرف ممّا تناقض فيه الرجّلان، قد أتيت به على نهايةٍ من الاختصار، ولو ذكرت جميع ما وجدتُهُ لهما في إثبات الأحكام لاحتجت إلى كتاب مفرد لذلك وخرجتُ عن غرضي في هذا الكتاب، وفيا أوردته منه كفايةٌ لذوي الألباب، في بطلان ما ذهب إليه أهل الخلاف لآل محمّد عليقي في الحلال والحرام (^).

أقول: هذا آخر ما حضرني كعجالة الركاب، في الذبّ (٩) على ذوي الأذناب، وجعل دلائلهم بإمرار النظر كالهشيم المحتظر، وإيقاعهم بأيدي الأدّلة النّواهض فيا حفروه لنا من بئر النواقض، (وقد وسمنا عمال ١٠٠) فيه من الدّاء (١١) الدّفين على

<sup>(</sup>١) النساء: ١٤١.

<sup>(</sup>٢) في «ب»: فرداً. في «ه»: فرد القران.

<sup>(</sup>٣) في «أ» «ب» «ي»: فأنت.

<sup>(</sup>٤) ليست في «ب».

<sup>(</sup>٥) عن «ه» موافقة للمصدر ، وفي البواقي: السبل.

<sup>(</sup>٦) في المصدر المطبوع: والذي. وفي نسخة بدل منه: والمزني.

<sup>(</sup>V) في «ب»: قتل ذمّيّاً قَتْلَ غيلةٍ قتل به.

<sup>(</sup>٨) انظر الفصول المختارة: ١٨٩ ـ ٢٠٠.

<sup>(</sup>٩) استعملها المؤلِّف رحمه الله بمعناها العامّي، وهو معنى الرَّمْي والقَذْف.

<sup>(</sup>١٠) ليست في «أ».

<sup>(</sup>١١) في «أ» «ب» «ج»: الثار.

جاعرتي (١) المخالفين، سمةً تحرقهم إلى يوم الدّين ﴿ فَانْتَفَمْنَا مِنَ الَّذِينَ أَجْرَمُواْ وَكَانَ حَقّاً عَلَيْنَا نَصْرُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ (٢)(٢)، فالحمد لله المفضل (٤) المنعام، على ما ثبتت لنا من (٥) أقدام الأفكار ومخالب الأفهام، حيث دحضت فيه (٢) أقدام كثير من الأقوام، وجعل لنا سبلاً لائحة إلى سلوك مناهج سيّد الأنام، ونصب لنا أدّلة واضحة على لزوم مدارج آله الكرام، من الأئمة البررة (٢) الأعلام، والبراءة من أعدائهم البغاة اللّئام، فبذلك يعمل العاملون، ويومئذ يفرح المؤمنون، فمن ابتغى وراء ذلك فهم العادون، وعن الصراط المستقيم لناكبون، وفي طغيانهم يعمهون.

ه: قد اتفق اتمام أصل المسودة بيد مولّفه وصلّى الله على خير خلقه محمّد وآله أجمعين.

ي: وقد وقع الفراغ عن تسويده لمؤلفه الفقير إلى الله الغني نور الله بن شريف الحسيني المرعشي الشوشتري، أصلح الله بالله وحقق آماله في سبعة عشر أيّام بلياليها من شهر رجب المرجّب المنتظم في سلك شهور سنة خمس وتسعين وتسعيائة هجرية، والحمد لله على توفيق الإتمام، والصلاة والسلام على النبي وآله الطهر الكرام، أتمّ صلاة وأكمل سلام، في خامس عشر من ذي قعدة الحرام سنة ألف وثلاثين من الهجرة النبويّة المصطفويّة. تم.

<sup>- 11 1 . (1)</sup> 

<sup>(</sup>۱) في «هـ»: اصاغرتي.

<sup>(</sup>٢) الروم: ٤٧.

<sup>(</sup>٣) ليست في «ي».

<sup>(</sup>٤) في «ه»: المنعم.

<sup>(</sup>٥) عن «ج» فقط.

<sup>(</sup>٦) عن «ج» فقط.

<sup>(</sup>V) في «أ» «ج» «ي»: الطهر. وفي «ب» ومتن «ه»: الطاهرة. والمثبت عن نسخة بدل من «ه».

## اختلافات التعليقات

- ۱. في «ب»: وبعداوة.
  - ۲. ساقط من «ب».
  - ٣. في «ه»: البلدة.
  - ٤. ساقط من «ه ».
- ٥. في «ه»: عن الصادق.
  - ساقطة من «د».
- في النسخة «اقع»، وما أثبتناه أقرب للصواب.
- ٨. وكذلك ورد في الصوارم المهرقة: ٩٨، والذريعة ٩: ٨٣٤، وكشف الظنون ١: ١٠٥.
  - في «د»: الاشتپازي.
    - ۱۰. ساقطة من «ب».
      - ۱۱. ساقطة من «أ».
    - ۱۲. في «د»: زمان.
  - ١٣. في «ب»: المفصّل.
    - ١٤. لعلَّ فوقها شَطْباً.
    - ١٥. عمّا تقدّم أعلاه.
    - ١٦. عمّا تقدّم أعلاه.
  - ساقطة من «أ». وفي «ب»: معنى الخبر.

اختلافات التعليقات ..........

- ١٨. ليست في «أ» «ب»، كما أنّها ليست في الصواعق المطبوع.
  - ۱۹. فی «ب»: یهتدون.
    - ۲۰. عن «د» فقط.
    - ۲۱. ليست في «د».
    - ۲۲. في «د»: الحمد.
    - ۲۳. ساقط من «ب».
    - ۲٤. ليست في «أ».
    - ۲۵. لیست فی «ب».
  - ۲۲. في «ب»: مصلحة.
  - ۲۷. في «د»: الناس العامّة.
  - ۲۸. عن المصدر، وفي «ب»: هو.
    - ۲۹. في «ب»: للدين.
    - ٣٠. في «أ»: بموافقة.
    - ۳۱. في «ب»: يدينون.
    - ٣٢. في «ب»: المعتبرة.
  - ٣٣. في «ب» «د»: بالاختيار في آخرة.
    - ٣٤. ليست في «أ».
    - ۳۵. ليست في «أ».
  - ٣٦. في النسختين «سيره»، والمثبت عن المصدر.
    - ۳۷. لیست فی «أ».
  - ٣٨. غير واضحة في النسخة، وما أثبتناه أقرب الوجوه.
  - ٣٩. غير واضحة في النسخة، وما أثبتناه أقرب الوجوه.
- .٤٠ الذي في «د» بدل ما بين القوسين هو كلمة «في» وطَمْسٌ بمقدار كلمة واحدة.
  - ٤١. في «أ»: المختلف.

٤٢. «منه الله عن «د» فقط، وأما في «أ» فقد كتبت بعد التعليقة الآتية للمؤلف عند قوله في المتن «و تكذيبه للرسول»، حيث كُتبت كلتا التعليقتين في «أ» معاً.

- ٤٣. ليست في «ب».
- ٤٤. «أن يأمر» في «د»: اياما.
  - ٤٥. ليست في «ب».
  - ٤٦. في «د»: مستبدع.
  - ٤٧. في «ب»: نفاق.
  - ٤٨. ساقطة من «د».
- ٤٩. في «د»: وأنَّه سئل السلطان أن.
  - ۵۰. ساقطة من «د».
  - ا فى «د»: شيئاً كثيراً.
    - ۵۲. لیست فی «د».
- ٥٣. في نسخة بدل من «د»: كليهما.
  - ٥٤. من عندنا.
  - ۵۵. فی «أ»: بیت.
- ٥٦. غير واضحة النُّقُط في النسختين، وما أثبتناه أقرب للصواب.
  - ۵۷. في «أ»: وترقي.
  - ۵۸. فی «أ»: استخرجا.
  - ٥٩. في «ب»: وأما مَن عدانا.
  - ٦٠. في «ب» «د»: والجماعة.
    - ۱۱. لیست فی «د» «ه».
  - ٦٢. كتب تحتها في «ب» «ه»: مِن لا حول ولا قوّة.
  - ٦٣. كتب تحتها في «ب» «ه»: مِن حيّ على الصلاة.
- ٦٤. في «د» لا توجد عبارة «منه ﴿ ثُنُّهُ ». والتعليقة كلُّها في نسخة «ه » كتبت في المتن فوضعناها في موضعها من الهامش ورفعناها من المتن.

اختلافات التعليقات ..........

٦٥. في «د»: صار.

٦٦. في «أ»: يقول.

٦٧. التعليقة كلُّها موجودة في متن «ه» فوضعناها في موضعها ورفعناها من المتن.

۸۸. في «أ»: بالبسملة.

٦٩. في «د»: المذكورة.

۷۰. فی «أ»: یشترط.

٧١. في «أ» : ولأنه.

۷۲. في «د» : الشيب.

٧٣. في «د»: إلى أحدهم.

٧٤. في النسختين «كإرسال» والمثبت من عندنا.

٧٥. في النسخة: عمل. والمثبت عن ياقوت.

٧٦. في النسخة: منّي. والمثبت عن ياقوت.

٧٧. في متن النسخة »اجني»، وفي نسخة بدل منها «احب».

٧٨. غير واضحة القراءة تماماً، والأقرب ما أثبتناه.

٧٩. عن «د» فقط.

۸۰ عن «د» فقط.

۸۱. عبارة «منه» لا توجد في «د».

۸۲. في «ج»: اللاهيجي.

۸۳ الواو عن «د».

۸۶. فی «د»: ویحوز.

۸۵. عبارة «منه» لا توجد في «د».

٨٦ في «ج»: الأذي.

٨٧ غير واضحة القراءة في النسخة، وما أثبتناه أقرب لرسمها.

٨٨ كذا في النسخة، ولعل الصواب «المتلاعنين».

- ٨٩. كذا في النسخة. ولعلّ الصواب «الزوجة».
  - ٩٠. كذا في النسخة.
- ٩١. بدل هذه الجملة، كُتب في «ج»: قال عبدالرحمن الجامي هركه ... وفي «د» كتب بدلها: جامي.
  - ۹۲. لم یکتب فی «د»: منه.
  - ٩٣. كتب بيت الشعر في «ه» في المتن.
    - ۹۶. ليست في «أ».
  - ٩٥. في «أ» «د»: قد صح عندهم إنّما نزل.
    - ٩٦. في «أ» «د»: درهم.
      - ٩٧. في «د»: الفهم.
      - ۹۸. في «أ»: فعله.
    - ٩٩. في «د»: التي ذكروه عن ابنتك.
      - ۱۰۰. في «د»: فدعوى.
        - ۱۰۱. فی «ج»: وهو.
      - ۱۰۲. كلمه «هُدد» ليست في «ج».
    - ۱۰۳. في «أ»: بترتّب. وفي «ج»: يترتّب.
  - ١٠٤. إلى هنا ينتهي ما في «ج»، وكتب بعدها: إلخ.
  - ١٠٥. في «أ»: غير واضحة. وفي «د»: أخذتهم. والمثبت عن المصدر.
    - ١٠٦. قوله «الله تعالى» ليس في «د».
      - ۱۰۷. فی «د»: وفی.
- ١٠٨. في «أ»: وكيف يوجبه عليهم العقاب. وفي «د»: وكيف توجيه العتاب عليهم. والمثبت عن المصدر.
  - ١٠٩. في كلا النسختين لم يكتب «منه»، ولكنّا أثبتناها لفائدتها.
    - ۱۱۰. الواو ليست في «ج» «د».
  - ١١١. في «ي» لم يكتب منه، مع أن الظاهر أنها تعليقة من المصنف.
    - ١١٢. في «أ»: الشبّان.

اختلافات التعليقات ......

۱۱۳. في «ج»: وعلي.

۱۱۶. في «أ» «د»: يكون.

۱۱۵. ليست في «ج».

۱۱۲. « وهو» ليست في «ج».

۱۱۷. فی «د» : فُهیر.

۱۱۸. في «ج»: ألبس.

١١٩. قوله «و الخلافة» ساقط من «ج».

۱۲۰. في «ج» وأمروا.

١٢١. في «ج»: حيث قال في أبو هريرة. وفي «د»: حيث قال حينئذ أبو هريرة.

۱۲۲. فی «د»: فنعم.

۱۲۳. لیست فی «د».

۱۲٤. في «أ»: چندين.

۱۲۵. فی «أ» «د»: ذكر.

۱۲٦. في «د»: حِبّه.

۱۲۷. لیست فی «د».

۱۲۸. ساقطة من «أ».

۱۲۹. في «ج»: أقواما.

۱۳۰. لیست فی «د».

۱۳۱. في «ج»: من.

۱۳۲. في «أ» «د»: بتدبّر.

۱۳۳. في «د»: لسبب.

١٣٤. من عندنا.

۱۳۵. ليست في «ج».

۱۳۲. لیست فی «ج».

٢٨٢ .....مصائب النواصب /ج٢

۱۳۷. قوله «بيست و» ليس في «ج».

۱۳۸. لیست فی «ج».

۱۳۹. في «د»: نمود.

۱٤٠. في «ج»: بآن.

۱٤۱. الواو ليست في «ج».

۱٤۲. في «أ»: گردانيد.

١٤٣. كذا في النسخ الثلاث.

۱٤٤. في «ج»: گردانيد.

۱٤٥. ليست في «ج».

١٤٦. في «ج»: الثنائي. وفي «د»: الثاني.

۱٤۷. في «ج» «د»: چو.

۱٤۸. في «ج»: زدنيا.

۱٤٩. في «ج»: جمله تو برخان.

٠٥٠. في «ج»: وبني عم نه پره. وفي «د»: وبني عم ونيره.

۱۵۱. في «أ» «د»: تسمية.

١٥٢. «و قد» ليست في «ج».

۱۵۳. فی «أ» «د»: شاهد.

١٥٤. ليست في «ج». وفي «د»: وتعليل لماربهم مهاجرتهم له.

۱۵۵. ليست في «ج».

١٥٦. لفظة «إنما» ليست في «أ». وفي «د» وإنّ لكلّ.

١٥٧. في «أ» بدل ما بين القوسين وقوله: للدنيا.

۱۵۸. في «ج»: في كتاب معرفة.

۱۵۹. فی «أ» «د»: یذکر.

١٦٠. ليست في «أ».

اختلافات التعليقات .........

۱٦۱. ليست في «د».

۱٦٢. ليست في «د».

١٦٣. من هنا إلى نهاية التعليقة كُتب في «ج» «د» مستقلاً وعُدّ هامشاً آخر.

۱٦٤. في «ج»، شروان.

۱٦٥. في «د»: علان.

۱٦٦. في «أ» «د»: يتعذر.

١٦٧. في «أ»: آمريهم. وفي «ج»: آمرهم.

۱٦٨. في «أ»: بإثبات.

۱٦٩. ليست في «ج» «د».

١٧٠. في «أ» بدل قوله «من قِبل»، قوله: قيل.

١٧١. في «د»: الأخبار.

١٧٢. في «أ»: استحقاقهم. وفي «ج»: استحقاقهما. والمثبت عن المصدر.

١٧٣. لم يكتب في كلا النسختين: «منه».

١٧٤. غير واضح المكتوب بعد التعليق والأقرب قراءته «منه».

۱۷۵. في «د»: تحقق.

١٧٦. في «د»: المستعمل.

۱۷۷. في «د»: الذوات.

۱۷۸. لیست فی «د».

۱۷۹. في «أ» «د»: مساويا.

۱۸۰. في «ج»: قطعية.

١٨١. في «ج»: وتَحقيق معناه أنّ المكلّف. وفي «د»: وتحقيق المعنى.

۱۸۲. فی «ج »: یکلّف.

۱۸۳. فی «د»: من.

١٨٤. ليست في «ج».

٢٨٤ .....مصائب النواصب / ج٢

۱۸۵. لم يكتب «منه».

١٨٦. في «ج»: تَقَرُّر.

۱۸۷. في «د»: الخلافة.

۱۸۸. في «د» : له.

۱۸۹. فی «د»: منع.

۱۹۰. في «أ» «د»: بخلاف.

۱۹۱. في «د»: معني.

۱۹۲. ليست في «ج».

۱۹۳. في «ج» «د»: لا ستلزام.

۱۹۶. فی «د»: بخلاف.

١٩٥. في «د»: المقامات الاستدلالية.

۱۹۳. فی «د» : مما.

۱۹۷. في «د»: الخارج.

۱۹۸. نی «د»: مذهب.

۱۹۹. فی «أ» «د»: رضا.

۲۰۰. في «د»: ولا هُم يقولون بذلك.

۲۰۱. لیست فی «ج».

٢٠٢. ليست في «ج»، وكتب بدّلها في «د»: لا شكّ.

۲۰۳. ليست في «ج».

۲۰۶. لیست فی «د».

۲۰۵. في «ج»: وجب.

۲۰۲. في «أ» «د» بدلها: قوادحه.

۲۰۷. في «أ» «د» بدلها: وأسباب.

۲۰۸. فی «ج»: ابن.

۲۰۹. فی «د»: بتابع.

۲۱۰. فی «د»: علی.

٢١١. في «ج»: التقية.

٢١٢. في «أ»: ان التقية واجبة أو جائزة.

۲۱۳. في «أ» «د»: ليردّ.

۲۱٤. في «د»: التفتازاني.

۲۱۵. لیست فی «د».

۲۱٦. في «أ»: ضيافته.

۲۱۷. ساقطة من «د».

۲۱۸. ساقطة من «د».

۲۱۹. في «أ»: فينسخ.

۲۲۰. في «أ» «ج»: كتاب.

۲۲۱. غير واضحة في النسخ. وفي «د»: نصر.

٢٢٢. في جميع النسخ «بصير» والمثبت عن المصدر.

۲۲۳. في «ج» «د»: ابن.

٢٢٤. في «ج»: الزبيبي. وهي بلا نقط في «د» وفي المصدر «الزبيني».

۲۲۵. في «أ» «د»: بنا.

۲۲٦. ليست في «ج».

۲۲۷. في «أ» «ج »: تزوجن.

۲۲۸. بدلها في «ج»: اليوم زمزم.

۲۲۹. لیست فی «ج».

۲۳۰. ليست في «ج».

۲۳۱. في «ج»: بالرحمن.

۲۳۲. ليست في «أ».

٢٨٦ .....مصائب النواصب / ج٢

۲۳۳. في «د»: صحيفة.

۲۳۶. فی «د»: وانفرقت.

۲۳۵. فی «ج»: أورده.

۲۳٦. في «أ» «د»: عليه.

٢٣٧. في «أ» «ج»: المسلمة.

۲۳۸. في «د»: الباقية.

٢٣٩. في النسخ: بالعقد. والمثبت عن المصدر.

۲٤٠. ليست في «د».

۲٤۱. في «د»: بالتبدّل.

٢٤٢. بدل ما بين القوسين في «ج»: فإن قلت ما تقول فيما روي.

۲٤٣. في «د»: نقل.

۲٤٤. في «ج»: لوجوه.

۲٤٥. في «ج»: حيث.

۲٤٦. في «د»: أشار.

۲٤٧. في «د»: الاحكام.

۲٤٨. في «أ» «ج»: لترك.

٢٤٩. قوله «و أعمالهم» ليس في «د».

۲۵۰. في «ج»: بحقائق.

۲۵۱. في «ج»: عضاهات.

۲۵۲. لیست فی «د»

۲۵۳. في «د»: فقال.

۲۵٤. في «د»: ما ذكرنا.

۲۵۵. في «أ»: تعليل.

٢٥٦. في النسخ: قم. والمثبت من عندنا.

۲۵۷. لیست فی «د».

۲۵۸. بدلها في «د»: كل حال ذنب لكل ذنب ممكن.

۲۵۹. ليست في «أ».

۲٦٠. في «د»: المؤمنين.

۲٦۱. ليست في «د».

۲٦٢. ليست في «ج».

۲٦٣. ليست في «د».

۲٦٤. في «د»: نظره.

٢٦٥. غير واضحة القراءة في «ج».

۲٦٦. في «د»: واستحلاله.

۲٦٧. في «ج»: يسيرون.

۲٦٨. بدل ما بين القوسين في «د»: صفت.

۲٦٩. في «أ» «ج»: غيرهما.

۲۷۰. ليست في «د».

۲۷۱. في «ج»: ووصف.

۲۷۲. في «د»: بالمعاناة.

۲۷۳. في «أ» «ج»: يتجرعوه.

۲۷٤. في «ج»: والعقاب.

۲۷۵. في «ج»: الله.

۲۷٦. قوله تعالى: «ثم بعثه» ليس فى «أ»

۲۷۷. ليست في «ج».

۲۷۸. لیست فی «ج».

۲۷۹. فی «ج »: بتعاقب.

۲۸۰. في «د»: مرّتين.

۲۸۱. الواو ليست في «أ» «ج».

۲۸۲. في «أ»: المستفيدين.

۲۸۳. ليست في «ج» «د».

٢٨٤. في «أ»: للخلق.

۲۸۵. فی « أ» «د»: يدخلها.

٢٨٦. في المصدر: قسمي.

۲۸۷. فی «د»: یتعدی منی.

۲۸۸. ساقطة من «ج».

۲۸۹. كتب في «د»: هو النبوة والولاية.

۲۹۰. بدلها في «ج»: ذكر تمام الحديث.

٢٩١. في النسخ: سرود. والمثبت عن معجم الأدباء.

۲۹۲. فی «ج» «د»: بها.

٢٩٣. بدلها في معجم الأدباء: منها به. وهي الصواب.

٢٩٤. في «ج»: إلى اعتدال.

۲۹۵. في «د»: للعلانية.

٢٩٦. في المصدر: عنفوان.

۲۹۷. ليست في «ج».

۲۹۸. ساقطة من «أ» «د».

۲۹۹. في «ج»: ورحمته.

۳۰۰. لیست فی «د».

٣٠١. بدلها في «أ»: يقبل.

٣٠٢. الواو ليست في «أ» «ج».

٣٠٣. في «أ»: سببية. وفي «د»: سيفته. وفي المصدر: شبيبته.

٣٠٤. في «ج»: ويهذوا.

اختلافات التعليقات .........

٣٠٥. غير واضحة، ولعلَّها كالمثبت، أو الإيراد، أو ألَّايزاد.

٣٠٦. ليست في «ج». وفي «د» غير مقروءة وكأنها (مذهبه).

٣٠٧. في «أ»: الصيغة.

٣٠٨. في «أ»: الدواني.

٣٠٩. في النسخ: والتكرار. والمثبت عن المصدر.

۳۱۰. ساقطة من «د».

۳۱۱. في «ج» «د»: في.

٣١٢. في النسخ: الاستقصاء، والمثبت عن المصدر.

٣١٣. الواو عن المصدر.

۳۱۶. فی «ج»: ما.

٣١٥. في «ج»: الاسلام.

٣١٦. في المصدر: بتفسير.

٣١٧. في «د» : كالحكم.

۳۱۸. ليست في «ج».

٣١٩. في «ج»: كالكتب.

۳۲۰. ليست في «ج».

٣٢١. في «ج»: لسيبويه.

٣٢٢. بدل قوله «في هذا» في «ج»: لهذا.

٣٢٣. في المصدر: تفصيلهما.

٣٢٤. في المصدر: جملتهما.

۳۲۵. ليست في «ج».

٣٢٦. في «أ»: النحو ما ليس.

٣٢٧. في «ج»: يعرف ويميز.

۳۲۸. في «د» : ضبطه.

۲۹۰ ......مصائب النواصب / ج۲

٣٢٩. في «أ»: منثور. وفي «ج»: مشوب.

۳۳۰. في «ج»: فلا.

۳۳۱. فی «د»: ابن

٣٣٢. في «د»: الكتاب.

۳۳۳. في «ج»: اعتبار.

٣٣٤. في «أ» «د» : مفتى.

٣٣٥. بدلها في «أ» «د»: والفصل.

۳۳٦. في «ج » : ننقله.

٣٣٧. في «أ» غير منقوطة. وفي «د»: يفهمه.

۳۳۸. في «ج»: مزبلة.

۳۳۹. في «ج»: منهم.

٣٤٠. الواو ساقطة من «أ»

۳٤۱. ليست في «د».

٣٤٢. في «د»: ليخرجنّه.

٣٤٣. ساقطة من «د».

٣٤٤. في «ج» بعدها زيادة قوله: وابنه الصادق.

٣٤٥. بدل قوله «ابا عبدالله» في «أ»: عبدالله بن سنان.

٣٤٦. ساقطة من «د».

٣٤٧. في «أ» «د» قُدّم قوله «الا في عذر» على قوله «من غير علة».

٣٤٨. عن «ج» فقط.

٣٤٩. بدلها في «أ» «د»: أوّل من عملي.

۳۵۰. ساقطة من «أ».

٢٥١. عن «د» وفي البواقي: بل.

٣٥٢. في «د»: وإنما.

اختلافات التعليقات ......

٣٥٣. بدل قوله «أبي حنيفة» في «د»: الحنفية.

٣٥٤. في «أ»: بالفارسيّة.

٣٥٥. في «ج»: فيجزي.

۳۵٦. ليست في «د».

۳۵۷. ليست في «ج».

٣٥٨. في «د»: المراسل.

٣٥٩. لم يكتب بعد هذا الهامش «منه».

۳٦٠. ليست في «د».

۳٦۱. في «د»: ثانيا.

٣٦٢. بدلها في «د»: العقدة.

٣٦٣. في «د»: شرف.

۳٦٤. ليست في «د».

٣٦٥. في «د»: حيث يعترض.

٣٦٦. في «ج»: عليها.

۳٦٧. في «د»: لكون.

٣٦٨. في «د»: الشريعة.

٣٦٩. في «د»: مسنونة.

۲۷۰. في «د»: اين.

۳۷۱. بدلها في «د»: برنگيرند.

۳۷۲. بدلها في «د»: طاعتهاي.

۳۷۳. فی «د»: بره.

۳۷٤. ليست في «د».

٣٧٥. في «ج»: إقامة.

٣٧٦. بدلها في «د»: نائبه.

٢٩٢ .....مصائب النواصب / ج٢

۳۷۷. ليست في «ج».

۳۷۸. لیست فی «د».

۳۷۹. في «د»: الجنوب.

۳۸۰. في «ج»: الذي.

٣٨١. في النسختين: «به»، والمثبت من عندنا.

۳۸۲. في «ج»: فيجوز.

۳۸۳. فی «د»: وساوسه.

٣٨٤. في «د»: آن يك راكه نوروز.

۳۸۵. لیست فی «د».

۳۸٦. ليست في «د».

٣٨٧. في «ج»: أظهرت.

۳۸۸. في «ج»: ويلطخن.

٣٨٩. في «د»: حين سُئلَتْ عندما.

۳۹۰. لیست فی «د».

۳۹۱. في «د»: يجمل.

۳۹۲. فی «د» : ندب.

# الفه المال الله أنتياكا

٥ فهرس الآيات القرآنيّة

٥ فهرس الأحاديث

٥ فهرس الآثار والأقوال

٥ فهرس الأعلام

٥ فهرس الطوائف والقبائل والفرق

٥ فهرس الأماكن والبلدان

٥ فهرس الوقائع والأيّام

٥ فهرس الأشعار

٥ فهرس الكتب الواردة في المتن

فهرس مصادر التحقيق

o فهرس المطالب

## فهرس الآيات القرآنيّة

| الصفحة                | السورة/الآية     | الآية                                                        |
|-----------------------|------------------|--------------------------------------------------------------|
| 7\/5                  | يونس: ۹۱         | ﴿ ءَ آلَفُنَ وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ وَكُنْتَ ﴾               |
| Y & A / 1             | المجادلة: ١٣     | ﴿ ءَأَشْفَقْتُمْ أَن تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ ﴾             |
| 727/1                 | الأعراف: ١٥٠     | ﴿ ابْنَ أُمَّ إِنَّ الْقَوْمَ اسْتَضْعَفُونِي وَكَادُواْ ﴾   |
| 104/1                 | البقرة: ١٦٦ _١٦٧ | ﴿إِذْ تَبَّرَأَ الَّذِينَ اتُّبِعُوا مِنَ﴾                   |
| 1/22.199/1            | التوبة: ٤٠       | ﴿إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ ﴾                     |
| <b>(</b> \\\\\        | الحجر: ٩٤        | ﴿اصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ ﴾                                    |
| <b>۲۷۳/۲</b>          | المائدة: ٨٩      | ﴿ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ ﴾              |
| <b>Y</b> \Y\ <b>\</b> | التوبة: ٤٠       | ﴿ إِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ ﴾               |
| <b>YY/)</b>           | الأنعام: ٨٢      | ﴿الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُم بِظُلْمٍ ﴾  |
| <b>V</b> A/ <b>)</b>  | الأنفال: ٧٢      | ﴿ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يُهَاجِرُوا مَا لَكُم مِّنْ ﴾     |
| TE9/1                 | الأنعام: ١       | ﴿ الَّذِينَ كَفَرُواْ بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ ﴾              |
| 122/1                 | البقرة: ١٥٩      | ﴿ الَّذِينَ يَكُتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ ﴾ |
| TT0/1                 | التوبة: ٢٠_٢٢    | ﴿الَّذِينَ ءَامَنُواْ وَهَاجَرُواْ وَجَاهَدُواْ فِي﴾         |
| 110/5                 | البقرة: ٢٥٥_٢٥٧  | ﴿اللَّهُ لَا إِلَّهَ إِلَّا هُوَ الْحَيِّ﴾                   |
| ۱۰۸/۲                 | العنكبوت: ١ و٢   | ﴿ الَّمَ * أَحَسِبَ النَّاسُ أَن يُتْرَكُواْ أَنْ ﴾          |

| الصفحة                | السورة/الآية  | الآية                                                          |
|-----------------------|---------------|----------------------------------------------------------------|
| ***/ <b>\</b>         | النساء: ۱۳۷   | ﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُواْ﴾                      |
| <b>YY/1</b>           | من المتكرّرات | ﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ﴾            |
| ٤١١/١                 | النساء: ٧٧    | ﴿إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّيْهُمُ الْمَلَاثِكَةُ ظَالِمِي﴾        |
| <b>۲</b> ۷۲/ <b>1</b> | الفتح: ١٠     | ﴿إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ﴾ |
| 197/1                 | النور: ٤      | ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمَحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ﴾       |
| 70/٢                  | الحجرات: ٤    | ﴿إِنَّ الَّذِينَ يُنَادُونَكَ مِن وَرَآءِ الْحُجُراتِ﴾         |
| <b>41/1</b>           | الأحزاب: ٥٧   | ﴿إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُم﴾      |
| ٤١٥/١                 | الأعراف: ١٥٠  | ﴿ إِنَّ الْقَوْمَ اسْتَضْعَفُونِي وَكَادُواْ يَقْتُلُونَنِي ﴾  |
| 102/1                 | الزخرف: ٢٣    | ﴿إِنَّا وَجَدْنَا ءَابَآءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ ﴾                 |
| YT/ <b>Y</b>          | الحجرات: ١٣   | ﴿إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَيْكُمْ ﴾              |
| 14./1                 | المائدة: ١١٨  | ﴿ إِنْ تُعَذِّبُهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ ﴾                   |
| 1817                  | التوبة: ٢٨    | ﴿إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ﴾                               |
| YA0/1                 | سبأ: ٤٦       | ﴿ إِنَّمَا أَعِظُكُم بِوَاحِدَةٍ أَنْ تَقُومُواْ لِلَّهِ ﴾     |
| \A\/ <b>\</b>         | الحجّ: ٢٦     | ﴿إِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى ﴾          |
| ٣\A/ <b>)</b>         | طه: ۷۱        | ﴿إِنَّهُ لَكَبِيرُكُمُ الَّذِي عَلَّمَكُمُ السَّحْرَ ﴾         |
| *\V/ <b>*</b>         | هود: ٤٦       | ﴿إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ عَمَلٌ ﴾                 |
| ٩١/٣                  | البقرة: ١٢٤   | ﴿إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَاماً قَالَ وَمِنْ ﴾            |
| ۳۸٥/١                 | مريم: ٥       | ﴿إِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِن وَراثي﴾                        |
| ٦١/٢                  | يونس: ۹۰      | ﴿ أَذْرَكَهُ الْغَرَقُ قَالَ ءَامَنتُ ﴾                        |
| 196,190/              | العلق: ٩      | ﴿ أَرَأَيْتَ الَّذِي يَنْهَىٰ عَبْداً إِذَا صَلَّىٰ ﴾          |
| 11./1                 | النساء: ٥٩    | ﴿ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي ﴾          |
| <b>YY/1</b>           | الزمر: ٢٢     | ﴿ أَفَمَنْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ للإِسْلاَمِ ﴾               |

| الصفحة                 | السورة/الآية     | الآية                                                             |
|------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------|
| ٦٦/٢                   | البقرة: ٢٤٣      | ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَىٰ الَّذِينَ خَرَجُواْ مِنْ دِيَارِهِمْ ﴾       |
| 727/1                  | القمر: ١٠        | ﴿ أَنِّي مَغْلُوبٌ فَانْتَصِرْ ﴾                                  |
| 198/1                  | البقرة: ١٦١      | ﴿ أُوْلَٰئُكَ عَلَيْهِمْ لَغَنَّةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ ﴾     |
| VV/ <b>1</b>           | المجادلة: ٢٢     | ﴿ أُولٰئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ ﴾                  |
| 198/1                  | البقرة: ١٥٩      | ﴿ أُوْلَٰئَكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ ﴾ |
| 7/0/ <b>1</b>          | الأعراف: ١٨٤     | ﴿ أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُواْ مَا بِصَاحِبِهِم مِّن جِنَّةٍ ﴾         |
| <b>1</b> \/ <b>1</b>   | الكهف: ٥٠        | ﴿ بِثْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلاً ﴾                                 |
| 770/ <b>7</b>          | الشعراء: ١٩٥     | ﴿ بِلِسَانٍ عَرَبِيٌّ مُبِينٍ ﴾                                   |
| ^ <b>\</b> \ <b>Y</b>  | المزمل: ١٩       | ﴿ تَذْكِرَةٌ فَمَنْ شَآءَ اتَّخَذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا ﴾      |
| 127/1                  | القصص: ٨٣        | ﴿ تِلْكَ الدَّارُ الآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا ﴾          |
| ۹/۲،۲۷۸/۱              | التوبة: ٤٠       | ﴿ ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ ﴾                     |
| 110/1                  | الأحزاب: ٤٩      | ﴿ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ ﴾        |
| 178/2                  | البقرة: ٧        | ﴿ خَتَمَ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ وَعَلَىٰ سَمْعِهِمْ ﴾         |
| <b>TAV/</b>            | مريم: ٥          | ﴿خِفْتُ الْمَوَالِيَ﴾                                             |
| ٦٤/٢                   | المائدة: ٣٣      | ﴿ ذَٰلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ ﴾                 |
| ٤٧/٢                   | التحريم: ١١      | ﴿ رَبِّ ابْنِ لِي عِنْدَكَ بَيْناً فِي الْجَنَّةِ ﴾               |
| 727/1                  | يوسف: ٣٣         | ﴿ رَبِّ السُّجْنُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا يَدْعُونَنِي ﴾           |
| 1/577, 007             | الواقعة: ١٠ و ١١ | ﴿ السَّابِقُونَ السَّابِقُونَ * أُوْلَئَكَ الْمُقَرَّبُونَ ﴾      |
| \• <b>\</b> \ <b>Y</b> | المعارج: ١ ـ٣    | ﴿ سَأَلَ سَاثِلٌ بِعَذَابٍ وَاقِعٍ * لَلْكَافِرِينَ ﴾             |
| £1V/1                  | الفتح: ١٦        | ﴿ سَتُدْعَوْنَ إِلَىٰ قَوْمٍ أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ ﴾              |
| ٤١٧/١                  | الفتح: ١١        | ﴿شَغَلَتْنَا أَمْوَالُنا وَأَهْلُونَا﴾                            |
| 772/1                  | آل عمران: ١٩٥    | ﴿ فَالَّذِينَ هَاجَرُواْ وَأُخْرِجُواْ مِنْ دِيَارِهِمْ ﴾         |

| الآية<br><u></u>                                              | السورة/الآية      | الصفحة                  |
|---------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|
| ﴿ فَانْتَقَمْنَا مِنَ الَّذِينَ أَجْرَمُواْ وَكَانَ﴾          | الروم: ٤٧         | 7V0/ <b>7</b>           |
| ﴿ فَإِنَّهَا لَا تَعْمَىٰ الْأَبْصَارُ وَلَٰكِنْ ﴾            | الحجّ: ٤٦         | ۱۰۸/۲                   |
| ﴿ فَأَخْرَجْنَا مَنْ كَانَ فِيهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴾       | الذاريات: ٣٥و٣٦   | ۸٠/١                    |
| ﴿ فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِأْثَةَ عَامٍ ﴾                        | البقرة: ٢٥٩       | 77/ <b>Y</b>            |
| ﴿ فَأَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ وَ ﴾        | الفتح: ٢٦         | ۲۸۰/۱                   |
| ﴿ فَأَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ وَ أَيْدَهُ ﴾       | التوبة: ٤٠        | YAY/1                   |
| ﴿ فَيَما رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ ﴾         | آل عمران: ۱۵۹     | 1/9/7                   |
| ﴿ فَبِهُدَاهُمُ اقْتُدِه ﴾                                    | الإنعام: ٩٠       | T+9/1                   |
| ﴿ فَرَرْتُ مِنْكُمْ لَمَّا خِفْتُكُمْ فَوَهَبَ لِي رَبِّي ﴾   | الشعراء: ٢١       | 1/737                   |
| ﴿ فَقُولًا لَهُ قَوْلًا لَيْناً ﴾                             | طه: ٤٤            | 712/1                   |
| ﴿ فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىٰ تَنْكِحَ ﴾            | البقرة: ٢٣٠       | \VA/ <b>Y</b>           |
| ﴿ فَلَا تُزَكُّواْ أَنْفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ ﴾               | النجم: ٣٢         | 171/1                   |
| ﴿ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا ﴾   | البقرة: ٢٣٢       | \VA/ <b>Y</b>           |
| ﴿ فَمَنْ نَكَثَ فَإِنَّمَا يَنْكُتُ عَلَى نَفْسِهِ ﴾          | الفتح: ١٠         | 77 <b>7/1</b>           |
| ﴿ فَمَن يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ ﴾                          | الزلزلة: ٨        | ٦٠/٢                    |
| ﴿ فَهَبْ لِي مِن لَّدُنْكَ وَلِيّاً * يَرِثُنِي ﴾             | مريم: ٥_٦         | ۳۸٥/۱                   |
| ﴿ قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنًا قُل لَّمْ تُؤْمِنُوا ﴾          | الحجرات: ١٤       | ۱۱۰۸ ۲۸                 |
| ﴿ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ الَّلَهُمَّ رَبَّنَآ أَنْزِلْ ﴾ | المائدة: ١١٤      | 777/ <b>Y</b>           |
| ﴿ قَالُواْ رَبَّنَا أَمَتَّنَا اثْنَتَيْنِ وَأَحْيَيْتَنَا ﴾  | غافر: ۱۱          | <b>77/Y</b>             |
| ﴿ قُتِلَ الْخَرَّ اصُونَ * الَّذِينَ هُمْ ﴾                   | الذاريات: ١٠ و ١١ | 188/1                   |
| ﴿ قُلْ لِّلْمُخَلِّفِينَ مِنَ الأَعْرَابِ سَتُدْعَوْنَ ﴾      | الفتح: ١٦         | £\7/1                   |
| ﴿قُمْ فَأَنْذِرْ﴾                                             | المدِّثُو: ٢      | <b>1</b> \ <b>5</b> \\$ |
|                                                               |                   |                         |

| الصفحة                        | السورة/الآية      | الآية                                                        |
|-------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------|
| 1.8/1                         | الروم: ٣٢         | ﴿كُلُّ حِزْبِ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ﴾                    |
| 1/107                         | الأنفال: ٥        | ﴿كَمَا أَخْرَجَكَ رَبُّكَ مِن بَيْتِكَ بِالْحَقِّ ﴾          |
| 180,179/1                     | الأنبياء: ١٠٤     | ﴿كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقِ نُعِيدُهُ وَعْداً ﴾          |
| 11.1.4/1                      | آل عمران: ١١٠     | ﴿ كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ ﴾             |
| <b>Y</b> \ <b>Y</b>           | آل عمران: ٢٨      | ﴿ لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَآ ءَ ﴾  |
| 79/2                          | البقرة: ١٢٤       | ﴿ لَايَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ ﴾                         |
| 7777, 777                     | الفتح: ١٨         | ﴿ لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ ﴾                |
| <b>7</b> \0 <i>/</i> <b>7</b> | الأحزاب: ٢١       | ﴿ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنةٌ ﴾ |
| 1/7/3                         | الكافرون: ٦       | ﴿لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ﴾                              |
| 780/1                         | الحشر: ٨- ١٠      | ﴿لِلْفُقَرَآءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُواْ ﴾       |
| 1/277, 537                    | الروم: ٤          | ﴿ لِلَّهِ الْأَمْرُ مِنْ قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ وَيَوْمَئِذٍ ﴾ |
| <b>7</b> \ <b>9</b> 07        | النساء: ٤٣ و      | ﴿لَمْ تَجِدُواْ مَاءً فَتَيَمَّمُواْ صَعِيداً ﴾              |
| <b>1</b> \\\                  | الفتح: ٢٣         | ﴿ لَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلاً ﴾                 |
| ٤١٨/٦                         | التوبة: ٨٣        | ﴿ لَنْ تَخْرُجُوا مَعِيَ أَبَداً وَلَنْ تُقَاتِلُوا مَعِيَ ﴾ |
| 1/737                         | هود: ۸۰           | ﴿ لَوْ أَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةً أَوْ ءَاوِي ﴾                |
| 717/ <b>1</b>                 | آل عمران: ۱۲۸     | ﴿لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ ﴾                         |
| 777/1                         | الأنفال: ٦٧ _ ٨٨  | ﴿ مَا كَانَ لِنَبِيِّ أَن يَكُونَ لَهُ أَسْرَىٰ ﴾            |
| 17451                         | الزمر:٣           | ﴿ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَىْ اللَّهِ ﴾   |
| 1.9/2                         | الفتح: ٢٩         | ﴿ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّآءُ ﴾ |
| YV•/1                         | الأنفال: ٢٥       | ﴿ وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَّا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُواْ ﴾  |
| \                             | الأعراف: ١٧٥ و١٧٦ | ﴿ وَاتُّلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِيَ ءاتَيْنَاهُ ﴾          |
| TA0/1                         | مريم: ٦           | ﴿وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا ﴾                                |
|                               |                   |                                                              |

| الصفحة         | السورة/الآية  | الآية                                                         |
|----------------|---------------|---------------------------------------------------------------|
| 441/ <b>)</b>  | المنافقون: ٤  | ﴿ وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ وَإِن ﴾       |
| 771/1          | النساء: ١٤٢   | ﴿ وَإِذَا قَامُواْ إِلَى الصَّلَوٰةِ قَامُوا ﴾                |
| YY•/1          | التوبة: ١٢٧   | ﴿ وَإِذَا مَا أُنْزِلَتْ سُورَةً نَّظَرَ بَعْضُهُمْ ﴾         |
| 40 <b>9/</b> 4 | البقرة: ٢٨٢   | ﴿ وَاسْتَشْهِدُواْ شَهِيدَيْنِ مِن رِّجَالِكُمْ ﴾             |
| 198/1          | النور : ٧     | ﴿ وَالْخَامِسَةَ أَنَّ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ ﴾ |
| 770/1          | الأنفال: ٧٤   | ﴿ وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ وَهَاجَرُواْ وَجَاهَدُواْ فِي ﴾      |
| 1/777, 7777    | التوبة: ١٠٠   | ﴿ وَالسَّابِقُونَ الْأُوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ ﴾        |
| ۳۰۸/۱          | البقرة: ٢٥٤   | ﴿ وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴾                        |
| 1/7/1, 3/1     | الطلاق: ٤     | ﴿ وَاللَّاثِي يَثِسْنَ مِنَ الَّمحِيضِ مِن ﴾                  |
| 778/ <b>7</b>  | الصف: ٨       | ﴿ وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ ﴾                   |
| 198/1          | البقرة: ٢٢٨   | ﴿ وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَثَةَ ﴾  |
| 144/1          | الأنعام: ١١٦  | ﴿ وَإِنْ تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ ﴾      |
| VA/1           | الحجرات: ٩    | ﴿ وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا ﴾       |
| V9/ <b>Y</b>   | القلم: ٤      | ﴿ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقِ عَظِيمٍ ﴾                         |
| 770/1          | طه: ۳۲        | ﴿وَأَشْرِكُهُ فِي أَمْرِي﴾                                    |
| ۳۸٠/۱          | الطلاق: ٢     | ﴿ وَأَشْهِدُواْ ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ ﴾                      |
| 787/1          | مريم: ٤٨      | ﴿ وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ ﴾               |
| 254/1          | الجنَّ: ١٥    | ﴿ وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُواْ لِجَهَنَّمَ حَطَباً ﴾     |
| ۸٦/١           | الكهف: ٨٨     | ﴿ وَأَمَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ﴾                     |
| V•/ <b>T</b>   | آل عمران: ٦١  | ﴿ وَأَنْفُسَنَا وَأَنْفُسَكُمْ ﴾                              |
| <b>T17/1</b>   | الصافّات: ١١٣ | ﴿ وَبَارَكْنَا عَلَيْهِ وَعَلَىٰ إِسْحُقَ وَمِن ﴾             |
| 18/1           | البقرة: ٢٥    | ﴿ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ﴾      |

| الصفحة        | السورة/الآية  | الآية                                                               |
|---------------|---------------|---------------------------------------------------------------------|
| 7.7/1         | النور: ١٥     | ﴿ وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّناً وَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمٌ ﴾          |
| AY/ <b>1</b>  | النمل: ١٤     | ﴿وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتُهَا أَنْفُسُهُمْ                   |
| ٣٤٩/١         | القصص: ٤١     | ﴿ وَجَعَلْنَاهُمْ أَنِمَّةً يَدْعُونَ إِلَىٰ النَّارِ ﴾             |
| 77/5          | الكهف: ٤٧     | ﴿ وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَداً ﴾               |
| AY/ <b>Y</b>  | الأنبياء: ٨٧  | ﴿ وَذَا النُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِباً فَظَنَّ ﴾                   |
| ۳۰۷/۱         | آل عمران: ۱۸۷ | ﴿ وَرَآءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْاْ بِهِ ثَمَناً قَلِيلاً ﴾         |
| 112/4         | الشرح: ٤      | ﴿ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ ﴾                                       |
| 1/17, 077, 79 | الشعراء: ٢٢٧  | ﴿ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُواْ أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ ﴾ |
| A7/ <b>Y</b>  | طه: ۱۲۱       | ﴿ وَعَصَىٰ ءَادَمُ رَبُّهُ فَغُوىٰ ﴾                                |
| 7777          | النساء: ٩٥    | ﴿ وَفَضَّلَ اللَّهُ الَّمِجَاهِدِينَ عَلَىٰ الْقَاعِدِينَ ﴾         |
| <b>YY/1</b>   | النحل: ١٠٦    | ﴿ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌ بِالْإِيمَانِ ﴾                             |
| AY/ <b>Y</b>  | البقرة: ٣٥    | ﴿ وَقُلْنَا يَّادَمُ اسْكُنْ أَنتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ ﴾          |
| ٦٠/١          | الكهف: ٥٤     | ﴿ وَكَانَ الْإِنْسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا ﴾                    |
| 1/971, .71    | المائدة: ١١٧  | ﴿ وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيداً مَّا دُمْتُ فِيهِمْ ﴾                |
| 199/4         | هود: ۱۱۳      | ﴿ وَلَا تَرْكَنُواْ إِلَىٰ الَّذِينَ ظَلَمُواْ ﴾                    |
| Y7/ <b>Y</b>  | البقرة: ١٩٥   | ﴿ وَلَا تُلْقُواْ بِأَيْدِيكُمْ إِلَىٰ التَّهْلُكَةِ ﴾              |
| 771/ <b>)</b> | التوبة: ٥٤    | ﴿وَلَا يُنفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَارِهُونَ﴾                         |
| 187/1         | طه: ۱۲۷       | ﴿ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَىٰ ﴾                       |
| TV2/T         | النساء: ١٤١   | ﴿ وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَىٰ ﴾                    |
| 177/1         | القصص: ٤٧     | ﴿ وَلَوْ لَا أَنْ تُصِيبَهُم مُّصِيبَةً ﴾                           |
| 1/77 (, 177   | محمّد: ۳۰     | ﴿ وَلَوْ نَشَاءُ لَأَرَيْنَاكُهُمْ فَلَعَرَفْتُهُمْ ﴾               |
| <b>1</b> \077 | إبراهيم: ٤    | ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ ﴾        |

| الصفحة               | السورة/الآية     | الآية                                                             |
|----------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------|
| 199/4                | الكهف: ٥١        | ﴿ وَمَا كُنْتُ مُتَّخِذَ الْمُضِلِّينَ عَضُداً ﴾                  |
| 117/ <b>Y</b>        | آل عمران: ١٤٤    | ﴿ وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ ﴾       |
| \VA/ <b>\</b>        | الأعراف: ١٤٢     | ﴿ وَمَا وَجَدْنَا لِأَكْثَرِهِمْ مِنْ عَهْدٍ ﴾                    |
| 144/1                | هود: ٤٠          | ﴿ وَمَا ءَامَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ ﴾                           |
| 127/1                | البقرة: ٢٠٧      | ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاء ﴾                |
| 127/1                | البقرة: ۲۰۵_ ۲۰۵ | ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي ﴾                   |
| YY•/1                | التوبة: ١٠١      | ﴿ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُوا عَلَى النُّفَاقِ ﴾          |
| ٣٠٩/١                | البقرة: ١٣٤      | ﴿ وَمِنْ ذُرِّيِّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي ﴾                  |
| <i>(</i> \/\/\\/\\/\ | النور: ٤٠        | ﴿ وَمَن لَّمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُوراً فَمَالَهُ مِنْ نُورٍ ﴾ |
| <b>V9/1</b>          | آل عمران: ۸۵     | ﴿ وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِيناً ﴾                    |
| Y•1/1                | النساء: ١١٥      | ﴿ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ ﴾           |
| 177/1                | الضحى: ٨         | ﴿ وَوَجَدَكَ عَائِلاً فَأَغْنَىٰ ﴾                                |
| TAO/1                | النمل: ١٦        | ﴿ وَوَرِثَ سُلَيْمانُ دَاوُدَ ﴾                                   |
| 444/1                | ص: ۲۱ ـ ۲۲       | ﴿ وَهَلْ أَتَيْكَ نَبَوُّا الْخَصْمِ إِذْ ﴾                       |
| YY1/1                | التوبة: ٥٦       | ﴿ وَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنَّهُمْ لَمِنْكُمْ وَمَا هُمْ ﴾       |
| ۲۸۰/۱                | التوبة: ٢٥ و٢٦   | ﴿ وَيَوْمَ حُنَيْنِ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ ﴾            |
| 70/4                 | النمل: ٨٣        | ﴿ وَيَوْمَ نَخْشُرُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجاً ﴾                  |
| 1/9/1                | آل عمران: ۱۳۸    | ﴿ هٰذَا بَيَانٌ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةٌ ﴾                  |
| 7777                 | الزمر: ٩         | ﴿ هَلْ يَسْتُوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ ﴾              |
| 1/7/1                | الأحزاب: ٤٣      | ﴿ هُوَ الَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلاَئِكَتُهُ ﴾              |
| ٦٧/١                 | المائدة: ٦٧      | ﴿ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ ﴾                                         |
| 182/1                | الحجرات: ٦       | ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوٓ أَإِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقّ ﴾       |
|                      |                  |                                                                   |

| الصفحة                            | السورة/الآية | الآية                                                          |
|-----------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------|
| ٩٠/٢                              | التوبة: ١١٩  | ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ اتَّقُواْ اللَّهَ وَ ﴾     |
| 7777                              | المائدة: ٦   | ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ إِذَا قُمْتُمْ إِلَىٰ ﴾    |
| YEA/1                             | المجادلة: ١٢ | ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ إِذَا نَاجَيْتُمْ ﴾        |
| 19.14                             | الجمعة: ٩    | ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ إِذَا نُودِيَ للصَّلاّةِ ﴾ |
| 770/1                             | الحجرات: ٢   | ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَرْفَعُواْ ﴾          |
| ٤١٩/١                             | المائدة: ٥٤  | ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ مَن يَرْ تَدَّ مِنكُمْ ﴾   |
| <b>7</b> \ <b>57</b> , 3\ldot \p. | المائدة: ٧٧  | ﴿ يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ ﴾      |
| ۹۹، ۱۱۷                           |              |                                                                |
| ۸۳/ <b>۲</b>                      | طه: ۹٤       | ﴿يَابْنَ أُمَّ لَا تَأْخُذُ بِلِحْيَتِي وَلَا بِرَأْسِي﴾       |
| ٤٢٠/١                             | المائدة: ٥٤  | ﴿يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ ﴾                                  |
| **\/ <b>\</b>                     | التوبة: ٩٦   | ﴿يَحْلِفُونَ لَكُمْ لِتَرْضَوْاْ عَنْهُمْ ﴾                    |
| 1.1/4                             | الصفّ: ٨     | ﴿ يُطْفِئُواْ نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَاللَّهُ ﴾        |
| <b>V9/1</b>                       | الحجرات: ١٧  | ﴿ يَمُنُّونَ عَلَيْكَ أَنْ أَسْلَمُوا قُل ﴾                    |
| 71.00,777                         | المائدة: ٣   | ﴿ الْيُوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ ﴾         |
| 71/ <b>r</b>                      | الأنعام: ١٥٨ | ﴿ يَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ ءايَاتِ رَبُّكَ لَا يَنفَحُ نَفْساً ﴾  |

## فهرس الأحاديث

#### \* أوردنا الأحاديث بغض النظر عن صحتها أو وضعها .

| الصفحة        | القائل                | الحديث                                       |
|---------------|-----------------------|----------------------------------------------|
| ۲۱۰/ <b>۱</b> | رسول الله عَبْبُولُهُ | اتَّقوا اللَّاعِنَينِ                        |
| 184/4         | الإمام الصادق على     | إذا ردّ الله سبحانه كلُّ إهاب إلى موضعه ذهبت |
| 1/777         | رسول الله ﷺ           | اطِّلع الله تعالى على أهل بدر فقال: اعملوا   |
| 757/1         | أميرالمؤمنين علج      | اعملوا على ماكنتم حتّى نصرت أو أموت          |
| 1/0/1         | رسول الله ﷺ           | اقتدوا باللَّذَيْنِ من بعدي أبابكر وعمر      |
| 377, 077      |                       |                                              |
| ۳۸٤/۱         | أميرالمؤمنين ﷺ        | اقضوا بماكنتم تقضون حتّى يكونَ الناسُ جماعةً |
| 1/78, ٧٧٣     | رسول الله ﷺ           | الأئمّة من قريش                              |
| 771/5         | رسول الله ﷺ           | الأعمال بالنّيّات ولكلّ امرئٍ ما نوى         |
| \VA/ <b>Y</b> | رسول الله ﷺ           | الأيّمُ أحقُّ بنفسها من وليّها               |
| 198/1         | رسول الله تَيَكِلْكُ  | اللَّهمّ العنه بكلّ حرف ألف لعنة             |
| VAE/1         | رسول الله عَلِيْلَةُ  | اللَّهِمَ إِنِّي لا أحسن الشعر ولا ينبغي لي  |
| rr7/1         | أمير المؤمنين ع       | اللَّهمّ خذهما بقتلهما للمسلمين              |

| الصفحة                 | القائل                  | الحديث                                                          |
|------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 177/1                  | رسول الله ﷺ             | اللَّهمّ والِ من والاه و عاد من عاداه                           |
| ۲۳۸/ <b>۱</b>          | رسول الله عَلِيْبَاللهُ | إنّ الأمّة ستغدر بك بعدي                                        |
| <b>۲۳</b> 7/ <b>1</b>  | أميرالمؤمنين الجلا      | إنَّ الله عزَّ وجلَّ لمَّا قبضَ رسوله ﷺ قلنا: نحن أولياؤه وأهله |
| 197/2                  | رسول الله ﷺ             | إنَّ الله قد افتر ض عليكم الجمعة في مقامي هذا في                |
| ٤٠٨/١                  | رسول الله عَلِيْظُ      | إنّ الله ليؤيّدُ هذا الدين بالرجل الفاجر                        |
| 99/1                   | رسول الله ﷺ             | إنَّ أَمْتي ستفترق على ثلاث وسبعين فرقة ، فرقة ناجية و          |
| 1/5/7                  | رسول الله عَلَيْظُ      | إنَّ أهل الجنَّة يدخلون الجنَّة جرداً مرداً مكحَّلين            |
| T•/T                   | رسول الله ﷺ             | إنَّ شرَّ الناسِ منزلةً يوم القيامة من يُكرِمُهُ النَّاسُ       |
| 98/1                   | رسول الله عَلَيْظَةُ    | إنَّ عليًّا أوَّ لكم إيماناً ، وأوفاكم                          |
| 17./1                  | رسول الله عَلَيْظُولُهُ | إنّ فيك لشعبة من الكفر                                          |
| 74/7                   | رسول الله ﷺ             | إنَّ قاتل الحسين على الله في تابوت من نار ، عليه                |
| YV•/1                  | رسول الله عَلَيْظُهُ    | إنّك ستقاتل عليّاً وأنت ظالم له                                 |
| 727/1                  | أمير المؤمنين الله      | إنّ لي بسبعة من الأنبياء أُسوة                                  |
| \ <b>\\</b> / <b>Y</b> | رسول الله عَلَيْتِهُ    | إنما الأعمال بالنيّات                                           |
| TV/ <b>T</b>           | الإمام الصادق ﷺ         | إنّه أوّل فرج غُصِبناهُ                                         |
| 712/1                  | أمير المؤمنين الجلا     | إنّي أكره أن تكونوا سابّين ولكنّكم لو وصفتم أعمالهم             |
| <b>TAV/</b>            | فاطمة الزهراء إلظ       | أترث أباك و لا أرث أبي؟ لقد جئت                                 |
| 1/5.7                  | رسول الله عَلِيْكُ      | أجرأُكم على الفتوى أجرأكم على النار فإنّ المفتي                 |
| ۱۰۲/۱                  | رسول الله عَيْنِيْلُهُ  | أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم                            |
| <b>(</b> \157,         | رسول الله عَلِيْظِهُ    | أصحابي كالنجوم فبأيهم اقتديتم اهتديتم                           |
| 757, 377               |                         |                                                                 |
| 1/537                  | رسول الله عَلِيْتُهُ    | أفضلُ الصدقةِ جهدُ المقلِّ                                      |

| الصفحة                | القائل                 | الحديث                                                            |
|-----------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| 1/971, .71            | رسول الله عَيْثِانَةُ  | ألا وإن أوّل الخلائق يكسي يوم القيامة إبراهيم                     |
| 18./1                 | رسول الله ﷺ            | ألا وإنّه سيجاء برجال من أُمّتي فيؤخذ                             |
| 179/1                 | رسول الله تَلِيَّالِهُ | ألا وإنّه يجاء برجال من أمّتي فيؤخذ بهم ذات الشمال                |
| 11.00                 | رسول الله عَلَيْظُ     | ألست أولى بكم من أنفسكم؟                                          |
| 777/ <b>1</b>         | رسول الله عَيْبَاللهُ  | أما علمت أنّ الصدقة حرام علينا                                    |
| 1/977                 | أميرالمؤمنين للثلغ     | أنا الصدّيق الأكبر                                                |
| <b>۳</b> ۲7/ <b>1</b> | رسول الله عَيْنِيْلُهُ | أنت منّي بمنزلة هارون من موسى إلّا أنّه لا نبي بعدي               |
| 777/1                 | أمير المؤمنين الجلا    | أيم الله لولا مخافة الفرقة وأن يعود الكفرَ ويبور الدين لغرنا      |
| ۸٥/٢                  | رسول الله ﷺ            | أيّها الناس إنّ عليّاً أميرُ المؤمنين وخليفةُ رسولِ ربّ العالمين  |
| 179/1                 | رسول الله عَلَيْظَةُ   | أيّها الناس إنّكم محشورون إلى الله عزّوجلّ حفاة                   |
| 98/1                  | رسول الله عَلَيْظَةُ   | أيِّها الناس من آذي عليًّا بُعث يوم القيامة يهوديًّا أو نصرانيًّا |
| 187/1                 | أمير المؤمنين ﷺ        | بلى والله لقد سمعوها ووعوها ولكن حليت الدنيا في أعينهم            |
| ۲۰٦/۱                 | رسول الله عَلَيْظُ     | بينما حبيبي وقرّة عيني جالس في مسجدي إذ وثب عليه طائفة            |
| TAA/1                 | رسول الله ﷺ            | البيّنة على المدّعي واليمين على من أنكر                           |
| YTX/1                 | رسول الله ﷺ            | تصبر وتحتسب إلى أن يعود الناس إليك طوعاً، فحينئذٍ                 |
| YV•/1                 | رسول الله ﷺ            | تقاتل عليّاً وأنت ظالم له                                         |
| 7V7/ <b>7</b>         | رسول الله ﷺ            | ثمنُ الكلب سحتُ                                                   |
| 770/ <b>7</b>         | رسول الله ﷺ            | حبٌ عليٌّ حسنةٌ لا يضر معها سيّئة و                               |
| YVV/1                 | رسول الله ﷺ            | الحسن والحسين سيّدا شباب أهل الجنّة                               |
| \ <b>* · / *</b>      | الإمام الصادق للله     | خذ ما اشتهر و دع ماندر                                            |
| 97/1                  | رسول الله ﷺ            | الخلافة بعدي ثلاثون سنة                                           |
| TTV/1                 | رسول الله تَتَكِيْنَهُ | الخلافة ثلاثون سنة وبعدها تكون ملكأ عضوضأ                         |

| الصفحة        | القائل                   | الحديث                                               |
|---------------|--------------------------|------------------------------------------------------|
| 702/1         | رسول الله عَلَيْكُ       | خير أمتي قرني ثمّ الذين يلونهم                       |
| 2/73. 53      | الإمام الصادق على        | ذلك فرج غصبنا عليه                                   |
| 99/1          | رسول الله تَتَلِيْكُ     | ستفترق أمّتي ثلاثاً وسبعين فرقة كلّها في النار إلّا  |
| 1/357         | رسول الله عَلَيْظُ       | ستقاتل عليّاً وأنت ظالم له                           |
| 179/1         | رسول الله تَلَيْثِهُ     | ضغائن في صدور قوم لا يبدونها لك حتى يفقدوني          |
| ۷۲/ <b>۲</b>  | رسول الله عَلِيْنَا      | علماء أمتي كأنبياء بني إسرائيل                       |
| 1/797,        | رسول الله عَلَيْظُ       | عمر سراج أهل الجنّة                                  |
| 397, 597      |                          |                                                      |
| <b>44/1</b>   | رسول الله عَيْنَالُهُ    | فاطمةُ بضعة مني                                      |
| 278/1         | أمير المؤمنين الله       | فنظرت [فإذا]ليس لي ناصر إلّا أهل بيتي، فضَنِنت       |
| TT0/1         | أمير المؤمنين ﷺ          | قاتلك الله يا أبا سفيان طال ما غششت الإسلام فلن      |
| Y&A/1         | أميرالمؤمنين على         | كان معي دينار واحد فبعته بعشرة دراهم، فجعلت أتصدَّق  |
| TT0/1         | رسول الله عَيْبُولُهُ    | كان موسى ﷺ قد أفضى بأسرار التوراة والألواح إلى يوشع  |
| 777/ <b>1</b> | رسول الله عَيْبُولُهُ    | كخ كخ أما علمت أنَّ الصدقة حرام علينا؟               |
| 707/ <b>7</b> | رسول الله عَبَيْنِهُ     | كذب المنجّمون وربّ الكعبة                            |
| 1/771, Vo     | رسول الله عَلَيْظِهُ     | الكفر ملّة واحدة                                     |
| \AV/ <b>\</b> | رسول الله عَلَيْظِهُ     | كلُّ بدعة ضلالة، وكُلِّ ضلالة فإنَّ مصيرها إلى النار |
| 77 <b>7/٢</b> | رسول الله عَبَيْظُهُ     | كلّ صلاة لا يُقرأ فيها بأمّ الكتاب فهي خداج          |
| 117/4         | رسول الله عَلَيْثِيْلُهُ | كُلُّ ماكان في الأمم السالفة يكون                    |
| 118/1         | أمير المؤمنين الثلا      | كيف الشوري والمشيرون غيّب                            |
| Y10/1         | رسول الله عَلَيْظُ       | لا تسبّوا أصحابي                                     |
| 7\7/ <b>1</b> | رسول الله عَنْبُولُهُ    | لا تلاعنوا بلعنة الله ولا بغضب الله ولا بجهنّم       |
|               |                          |                                                      |

| الصفحة                                       | القائل                   | الحديث                                                   |
|----------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------|
| 717/ <b>1</b>                                | رسول الله عَلَيْقَةُ     | لا تلعنها فإنَّها مأمورة، وإنَّه مَن لعن شيئاً           |
| 1 <b>///</b> *                               | رسول الله ﷺ              | لا صلاة لجار المسجد (إلّا في المسجد)                     |
| ٤٢٠/١                                        | رسول الله عَلَيْكُانَةُ  | لأعطينَ الراية غداً رجلاً يحبّ الله ورسوله               |
| \V\ <b>/</b>                                 | رسول الله عَلِيَالِيُّهُ | لا نكاح إلّا بوليَّ مرشد وشاهدي عدل                      |
| \AY/ <b>Y</b>                                | الإمام الصادق للطلخ      | لا يحبّنا مخنّث أو ولد زنا أو ولد حيض                    |
| <b>* /                                  </b> | رسول الله ﷺ              | لايدخل النار أحدممن بايع تحت الشجرة                      |
| *\•/ <b>1</b>                                | رسول الله عَلَيْظَةُ     | لا ينبغي للصدّيق أن يكون لعّاناً                         |
| ***/ <b>*</b>                                | رسول الله ﷺ              | لا يَنكِح المُحْرِم ولا يُنكَح                           |
| 194/1                                        | رسول الله عَلِيْوَاللهِ  | لعن اللَّهُ المحلِّل والمحلِّلَ له                       |
| 797/ <b>1</b>                                | رسول الله عَلَيْظُ       | لعن الله من تخلّف عن جيش أسامة                           |
| \• <b>\/</b> \                               | الإمام الصادق للله       | لمًا مات النبي عَيَالَهُ أر تدَّت الصحابة كلُّهم إلَّا   |
| 7 <b>\/</b>                                  | رسول الله ﷺ              | لم يجرِ في بني إسرائيل شيء إلّا ويكون في أمّتي مثله      |
| TE7/1                                        | أميرالمؤمنين ﷺ           | لو استوت قدماي من هذه المزالق لغيّرت أشياء               |
| 7/207                                        | رسول الله عَلِيْتُولَهُ  | لو أعطي قوم بدعواهم لادّعي قوم                           |
| .72271                                       | رسول الله عَلِيْتُهُ     | لولا أنَّ لقومك عهداً بالجاهليَّة وأخاف أن تنكر          |
| <b>YV/Y</b>                                  |                          |                                                          |
| 90/1                                         | رسول الله عَلِيَّالُهُ   | لولاك يا عليّ ما عُرِفَ المؤمنون بعدي                    |
| \T\/ <b>\</b>                                | رسول الله ﷺ              | ليردنَ عليّ الحوضَ رجال ممن صاحبني                       |
| 717/ <b>1</b>                                | رسول الله عَلَيْتِهُ     | ليس المؤمن بالطعّان واللّعان ولا الفاحش ولا البذي        |
| <b>۲</b> \ <b>9</b> /۲                       | رسول الله عَلِيَالَهُ    | ليس فيما دون خمسة أواق صدقة                              |
| \VA/ <b>Y</b>                                | رسول الله ﷺ              | ليس للوليّ مع الثيب أمرّ                                 |
| ۳۳٤/۱                                        | أمير المؤمنين الجلا      | مازلت مدفوعاً عن حقّي، مستأثراً عليَّ، مذ قبض الله نبيّه |

| الصفحة        | القائل                  | الحديث                                             |
|---------------|-------------------------|----------------------------------------------------|
| 109/1         | الإمام الباقر ع الله    | ما قطَرَتْ قطرةُ [دمِ] من دمائنا ولا من دماء أحدٍ  |
| ٤١٩/١         | أميرالمؤمنين للؤلا      | ما قو تل أهل هذه الَّاية حتَّى اليوم               |
| \•\/ <b>\</b> | رسول الله عَلَيْظُهُ    | مَثَلُ أهل بيتي كمثل سفينة نوح من ركبها نجا ومن    |
| 7V•/ <b>Y</b> | رسول الله ﷺ             | المحرم إذا لم يلبس النعلين فليلبس الخفّين و        |
| ٤٠٤/١         | رسول الله عَلَيْظُهُ    | المدينة تنفي خَبَتْها كما ينفي الكير حبث الحديد    |
| ٤٠٣/١         | رسول الله عَلِيْكُولَهُ | المدينة طيّبة تنفي خبثها                           |
| 770/1         | رسول الله عَيْبَوْلُهُ  | المسلم من سلم المسلمون من يده ولسانه، والمهاجر     |
| 98/1          | رسول الله ﷺ             | من آذي عليّاً بُعث يوم القيامة يهوديّاً أو         |
| ۳۹٦/ <b>١</b> | رسول الله ﷺ             | من آذي فاطمةً فقد آذاني، ومن آذاني فقد             |
| VY/ <b>Y</b>  | رسول الله ﷺ             | من أراد أن ينظر إلى آدم في علمه                    |
| T.1/1         | رسول الله ﷺ             | من خالف الجماعة قِيدَ شبرٍ فقد خلع ربقة الإسلام    |
| T.9/1         | رسول الله ﷺ             | من صلّى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فله     |
| 112/1         | _                       | من صلّى على مغفورٍ غفر له ذنوبه                    |
| \AY/ <b>\</b> | رسول الله عَيْبَالِهُ   | من غيّر في ديننا ماليس منه فهو ردّ                 |
| 98/1          | رسول الله عَيْنَالُهُ   | من قال «لا إله إلّا الله» دخل الجنّة               |
| ۲/۷۰۳،        | رسول الله عَيْنِيَّةُ   | من كنت مولاه فعليّ مولاه، اللّهم وال من والاه وعاد |
| ه ۸ ۹۹، ۱۰۰   | 1/P. VI.                |                                                    |
| ۱، ۱، ۱، ۲۰   | ۳،۱۰۲                   |                                                    |
| 07/7 劉        | أحد المعصومين           | من لم يؤمن برجعتنا فليس منّا                       |
| 111,47/1      | رسول الله عَيْلِوْلُهُ  | من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهليّة        |
| ۸٠/٢          |                         |                                                    |
| 178/1         | رسول الله ﷺ             | المن مات وليس عليه بيعة إمام                       |

| الصفحة        | القائل                    | الحديث                                                   |
|---------------|---------------------------|----------------------------------------------------------|
| 7V7/ <b>T</b> | رسول الله تَتَكَلِّقُهُ   | مَن ملك ذا رحمٍ مَحرمٍ فهو حرّ                           |
| YAV/1         | رسول الله عَيْثِيْرَالُهُ | والذي نفسي بيده ما لقيك الشيطان سالكاً فجاً              |
| ۲۳٤/۱         | أميرالمؤمنين للئلا        | ولاقرب عهد الناس بالكفر لجاهدتهم                         |
| 187/1         | الإمام الحسن الله         | ولً حارّها من تولى قارّها                                |
| <b>79/</b>    | الإمام الصادق على         | هذا أوّل فرج غُصبناه                                     |
| 1/7/1         | رسول الله عَلَيْجَالُهُ   | هذان سيّداكهول أهل الجنّة                                |
| ۳٤٨/١         | الإمام الصادق لليلج       | هما إمامان عادلان قاسطان، كانا على الحقّ                 |
| 99/1          | رسول الله عَلَيْظِهُ      | يا أبا الحسن إنّ أمّة موسى افترقت على إحدى وسبعين        |
| \ <b>~•/</b>  | رسول الله عَلَيْكُولَةُ   | يا أيَّها الناس إنَّكم محشورون إلى الله حفاة             |
| 98/1          | رسول الله ﷺ               | يا أيّها الناس من آذي عليّاً فقد آذاني                   |
| ۲۰7/۱         | أميرالمؤمنين ﷺ            | يابن صهاك الحبشيّة أبأسيافكم تهدّدوننا وبجمعكم           |
| 722/1         | رسول الله عَلِيَّالُهُ    | يا عليّ إنّ الأمّة ستغدر بك بعدي                         |
| 194/1         | رسول الله ﷺ               | يا عليّ حربك حربي وسلمك سلمي                             |
| 770/1         | أميرالمؤمنين للظ          | يا عمَّ إنَّ رسول الله وصَى لي وأوصاني أن لا أجرَد سيفاً |
| VV/ <b>1</b>  | رسول الله عَلِيْظِةُ      | يا مقلّب القلوب ثبّت قلبي على دينك                       |
| <b>449/1</b>  | الإمام الصادق على         | يا هشام لا تزال مؤيّداً بروح القدس ما نصرتنا بلسانك      |
| 7V/ <b>Y</b>  | رسول الله عَلِيْنَا اللهِ | يُحشَّرُ المتكبّرون في صورة الذرّ يوم القيامة            |
| 177/1         | رسول الله ﷺ               | يرد عليَّ الحوضَ رجال من أمّتي فَيُحَلِّثُونَ عنه        |
| 188/ <b>1</b> | رسول الله عَلَيْكُالِهُ   | يكون بعدي أئمة لا يهتدون بهداي ولا                       |
| 172/1         | رسول الله عَلَيْظِيْ      | ينصَبُ لكلّ غادر لواء يوم القيامة                        |
|               |                           |                                                          |

## فهرس الآثار والأقوال

| الصفحة         | القائل         | الأثر / القول                                               |
|----------------|----------------|-------------------------------------------------------------|
| 107/2          | ابن عبّاس      | إِنَّ النبي ﷺ صلَّى بالمدينة سبعاً وثمانياً؛ الظهر و        |
| 717/1          | ابن عبّاس      | إنّ رجلاً نازعته الريح رداءه فلعنها، فقال رسول الله         |
| 177/1          | عبدالله بن عمر | إنّ رسول الله أمر بقتل الكلاب إلّا                          |
| 117/1          | أبوبكر         | إنَّ محمداً قد مات ولابدٌ لهذا الدين ممّن يقوم به           |
| 797/1          | أبو سفيان      | أرضيتم يا بني عبد مناف أن يلي عليكم تيمي؟!                  |
| 177/1          | أبو هريرة      | أَلا إنَّكم تحدَّثون عليَّ أنّي أكذب على رسول الله          |
| 7 <b>7</b> 7/1 | جابر           | بايعنا رسول الله على الموت                                  |
| 1.8/4          | عمر بن الخطاب  | بخّ بخّ ، هنيئاً لك يابن أبي طالب، أصبحت مولاي ومولى        |
| T.V/1          | عمر بن الخطاب  | <br>بخ بخ يا أبا الحسن لقد أصبحت مولاي ومولى كلّ            |
| 10/ <b>T</b>   | عمر بن الخطاب  | بخ بخ يا بن أبيطالب أصبحت مولاي ومولى كلّ مؤمن و            |
| 17771          | أبو رزين       | خرج إلينا أبو هريرة فضرب يده على جبهته                      |
| ۲۳۸/ <b>۱</b>  | ابن عبّاس      | -<br>خرجت أنا والنبي وعليّ ، فرأينا حديقةً فقال عليّ        |
| 104/1          | بشير           | سألت أبا جعفر ﷺ عن أبيبكر وعمر فلم يجبني                    |
| £ 7/ <b>Y</b>  | ابن سنان       | سألت جعفر بن محمّد الصادق المنافج عن تزويج عمر من أم كلثوم؟ |
| 107/7          | ابن عبّاس      | صلَّى رسول الله عَلَيْهُ الظهر والعصر والمغرب والعشاء جمعاً |

| الصفحة | القائل         | الأثر / القول                                                  |
|--------|----------------|----------------------------------------------------------------|
| 18.11  | ابن عبّاس      | قام فينا رسول الله ﷺ خطيباً بموعظة فقال                        |
| 1/577  | حسّان          | قدمت مكة معتمراً وناسٌ من قريش يقذفون أصحاب رسول               |
| ۳۰٥/۱  | عمر بن الخطّاب | كانت خلافة أبي بكر فلتة وقى الله شرّها عن المسلمين             |
| 98/1   | ابن عبّاس      | كنت عند النبي عَلِيلَهُ إذ أقبل عليُّ بنُ أبي طالب عليه غضبانَ |
| 184/4  | عائشة          | لئن أمسح رجلاي بالمواسي أحبّ إليَّ من أن أمسح                  |
| 2011   | الشعبي         | لما خرج طلحة والزبير كتبت أُمّ الفضل                           |
| 172/1  | نافع           | لمًا خلع أهلُ المدينة يزيدَ بن معاوية                          |
| 124/4  | أبو هريرة      | ما أبالي أمسحتُ على خُفِّيَّ أم مسحت على ظهر عير               |
| ۱۲۸/۱  | عمر بن الخطاب  | متعتان كانتا على عهد رسول الله حلالاً وأنا                     |
| 17./1  | أبو هريرة      | من صلَّى ركعة في عكَّة فكأنَّما صلَّى ركعتين في مكَّة          |

### فهرس الأعلام

#### \* نقد م أسماء المعصومين عليه

707, VOY, AOY, POY, 157, 757, 757,

357, 057, VF7, NT, PF7, ·VT, IVT,

777, 377, 677, 777, 777, 777, 877,

7/6. 1. 11. 11. 11. 12. 12. 12. 12.

AT, 33, 73, V3, A3, 10, Y0, T0, 30, 70,

*۹۵، ۲۲، ۳۲، ۵۲، ۲۷، ۲۷، ۲۷، ۳۷، ۵۷، ۵۷،* ٢٧، ٧٧، ٤٨ ٥٨ ٧٨ ١٩، ٤٩، ٨٩، ٩٩، ۰۰۱، ۳۰۱، ۲۰۱، ۱۰۵، ۲۰۱، ۲۰۱، ۸۰۱، ۹۰۱، ۱۱۰، ۱۱۱، ۱۱۱، ۱۲۱، ۲۲۱، ۳۲۱، PT1, 701, 701, V01, TV1, AV1, FAL, 791, 391, 091, 191, 117, 117, 917, · 77, 077, 777, 377, A37, P37, 707, 007, 907, 177, 777, 377, 077, 777, NT1, PFT, . VY, IVY, YVY, OVY.

أمسيرالمـــؤمنين عــليّ بــن أبــيطالب ﷺ =

المرتضى: ٧/١٦، ٦٩، ٩٤، ٩٥، ٩٩، ١٠٠، 7.1, 7.1, 311, A71, VTI, A71, P71, ٠٤١، ٢٤١، ٣٤١، ٨٤١، ٨٥١، ١٢١، ٣٢١. 351, 051, V51, P51, 5V1, AA1, 0P1, TP1, VP1, 717, 717, 777, F77, A77, PTT. 077. NTT. PTT. +37. 137. 737. 737, 337, 037, 737, 737, 007, 377, · VY, TYY, 3YY, 0YY, 3AY, 0AY, FAY, ٧٨٢، ٢٩٢، ٠٠٣، ١٠٣، ٢٠٣، ٣٠٣، ٥٠٣، ۲۰۳، ۷۰۳، ۱۶۳، ۵۱۳، ۲۱۳، ۷۱۳، ۸۱۳، ۶۱۳. ۲۳، ۲۲۳, ۲۲۳, ۳۲۳, ۲۲۳, ۲۲۳, זיידו, יידידו, פיידו, סיידו, דיידו, עיידו, איידו,

PTT1, -37, 137, 737, 737, 337, 037, V37, A37, P37, .07, 107, 307, V07, 107, 177, 757, 357, 557, P57, VY, 177, 777, 777, 777, 777, 777, 877, 877, ٠٨٣، ١٨٣، ٣٨٣، ٤٨٣، ٨٨٣، ١٩٣، ٣٩٣، 397, 797, 197, 197, 4.3, 1.3, 2.3, 113, 713, 713, 313, 013, 913, 73, 173. 7/9, ٧١, ١١, ٠٢, ٤٢, ١٣, ٢٣, ٢٣ ٧٧، ٨٣، ١٤، ٢٤، ٣٤، ٤٤، ٥٤، ٦٤، ٧٤، ٨٤، · 0, 70, Nr, Pr, · V, 7V, TV, 3V, TA 3A ٥٨ ٩٩، ١٠٠، ٢٠١، ٣٠١، ٤٠١، ٥٠١، T.1. V.1. A.1. 111, 311, 011, VII. 751, 351, 051, 251, 077, 277, 737, 737, 937, 007, 757.

فاطمة الزهراء على: ١٢٨/١، ١٣٢، ١٤٨، ٣٢٩. 737. 177, 777, 777, 377, 977, 977, 797, 397, 097, 797, 797, 713, 7/57, V7, 73, 111, X17.

الإمام الحسن بن عليّ المجتبى ﷺ : ١٣٧/١. PT1, VV7, 777, 777, 377, 057, 0V7. 7/37, 13, 34, 137.

الإمام الحسين بن علي سيّد الشهداء ﷺ:

1/ ١٩٣٢، ١٤٨، ١٩٤١، ١٥٨، ١٦٥، ١٧٧،

١/ ٢٩٢، ٢٩٢، ٢٤٣، ١٤٣، ١٥٣، ٢٥٣. ٢/٨٤،

١/ ٢٥٤، ٢٤٠، ١٢١، ٢٨١، ١٨١، ٢١٢، ١٢١، ١٢١، ١٢٠، ١٢٠، ١٢٠، ١٢٠.

الإمام عليّ بن الحسين زين العابدين ﷺ: ٢٨٦،١٤٤/١

الإمام محمّد بن عليّ الباقر ﷺ : ١٥٥/١، ١٥٨، ٤١٩.

الإمام جعفر بن محمّد الصادق 樂: ١٥٤/١، ١٦٦، ١٧٧، ١٧٩، ١٨٩، ٣٥٧، ٣٨١، ٣٩٧، ١٩٩٣. ٢/٣٧، ٣٩، ٢٤، ٢٤، ١١٨، ١١٨، ١٢٠، ١٤٧، ١٨٧.

الإمام موسى بن جعفر الكاظم ﷺ: ٢٨١/١.
الإمام عليّ بن موسى الرضا ﷺ: ٩٤/١.
الإمام محمد بن عليّ التقي الجواد: ٢٠٥/٢.
الإمام الحسن بن عليّ العسكري: ٢٩٢٢
الإمام الحجّة بن الحسن المهدي ﷺ = محمّد
بن الحسن = المهدي = القائم = صاحب
الأمر = صاحب الزمان: ١/١٨ ١٥٨، ٤٢٢.

آدم ٷ: ١/٩٨٦. ٢/٢٧، ٢٨ ٤٠١، ١٣١، ١٦١، ٢١١، ٣٠١، ٢٠١٠ . ٣٠٠ . ٢٠١٠ .

آسية : ۷/۲٤، ٤٨ .

۲۷، ۹۱.

إبراهيمُ التميمي : ٢٠١/٢.

إبراهيم النخعي : ٢٨/٢، ٢٠١.

إبراهيم بن عبدالله بن الحسن: ٢٩/٢.

إبراهيم بن مهاجر: ٢٠١/٢.

ابن البرّاج: ١٧٧/١.

ابن الجوزي: ١٤٤/١. ١٦٣/٢.

ابن الحجر: ٢١٠/١، ٢٥٣، ٣٩١. ٢٠٠، ٥٠،

100, 571.

ابن الحجر العسقلاني: ١٣٤/١، ٣٦٠.

ابن الراوندي: ١٨٧/٢.

ابن الزبير: ٢١٢/١. ١٥٢/٢.

ابن المعلّم = الشيخ المفيد: ٨٣/٢ ١٧١.

ابن المغازلي: ٢١/٩٤، ٢٢٦، ٢٣٨، ٢٣٩، ٢٤٤.

.14/٢

ابن أبي الحديد: ٣٠٥/١، ٣٨٩، ٣٩٠. ١٠٧/٢.

7/70, 50, 75, 371, 871, 717, 277.

ابن بابویه: ۱۷۷/۱، ۳۷۵، ۳۸۱. ۱۲۸/۲، ۱۲۹ .171

ابن حزم: ٢٦٦،١٢٠/١.

ابن حَنبل: ٧٤/١.

ابن طاووس: ٢٧٣/٦. ١٧٣/٢.

ابسن عسبّاس: ٩٤/١، ١٢٨، ١٢٩، ١٣٠، ٢١٣، ٢١٣، الأبهريّ: ٢٢٥/١.

777, X77, FF7, OX7, VIT, VYT, PI3. 7/97, 737, 537, 937, 777, 277

ابن عبد: ۲۲۲۱/۱.

ابن عبدالحكم: ١٥٦/٢.

ابسن عبدالعالى: ١٣٢/٢، ١٣٩، ١٦٥، ١٨٩،

. 91, 7.7, 3.7, 077.

ابن عبد ربّه: ۲۰/۲. ۲۰/۲.

ابن عدی: ۲٦٦٦/١. ابن عقدة : ١٨/٢.

ابن عمر: ١٦٦/١، ٣٢٨.

ابن فهد: ۲۳۷/۲.

ابن کثیر الشامی: ۱٤٣/۱، ۲٤٩. ۲٤٣/٢.

این مسعود: ۱۳۸/۱ . ۲۹/۲.

ابن ملجم: ١٤٣/١.

ابن نوبخت: ۱۱۹/۲.

ابن همّام: ۲۲/۲، ۱۵۷.

إدريس 兴: ١٢١،١٢١، ١٢١.

إسماعيل على : ٣١٢/١، ٣٢٤.

إسحاق 艘: ٢١٢/١، ٣٢٤.

إسماعيل بن أبي مسعود: ٢٨/٢.

إسماعيل بن داود: ۲۸/۲.

الأسنوى: ١٣٣/١.

الأسود العنسى : ٢٩٩/١، ٤٠٢، ٤٠٨.

الأشجّ: ٣٣٠/١.

الأشعري: ١١٥/١، ١١٩، ١٢٠، ١٢١، ١٢٣.

الآمديُّ: ٢٦٥/١. الأنصاري: ٢٠٩/١.

أبو إسحاق: ٢٤٩/١.

أبو إسحاق الإسفراييني: ١٢٠/١، ٢٠٧.

أبو إسحاق الكازروني: ٢٣٩/٢.

أبو الأعور السلمي: ١٩٥/١، ٢١٢.

أبو البركات محمد: ٧٤/١.

أبو الحسن الأشعري = الأشعري: ١١٨/١،

771. 4.7.

أبو الدرداء: ٣٠/٢.

أبو الصلاح: ١٥٨/١.

أبو العاص: ٣٨٩/١، ٣٩٠.

أبو القاسم ابن صباغ: ٢٨٦/١.

أبو القاسم الأنصاري : 2071.

أبو القاسم القشيري: ٢٠٩/١.

أبو الليث: ٢٩/٢.

أبو المحاسن الروياني: ٢٠٩/١.

أبو المعالي الجويني: ١٦٦١، ٢٠٨. ١٠٢/٢. أبو بكربن فورك: ٢٠٩/١.

أبه بكر: ٢٨٧/١، ٢٧٣.

أبو بكر = ابن ابسي قمحافة: ٩٢/١، ١٠٢، ١١٢، أبو جعفر (ابن بابويه): ١٢٩/٢.

١٢٨، ١٥٨، ١٩٨، ٢٠٠، ٢٠٣، ٢٠٤، ٢٢٠، أبو جعفر الإسكافي: ١٤٣/١.

٧٣٢, ١٤٢, ٢٤٢, ٥٤٢, ٧٤٢, ٨٤٢, ٩٤٢، 057, 777, 777, 377, 077, 577, 577,

*٩٨٢، ٩٩٢، ١٩٢، ٦٩٢، ٥٩٢، ٩٩٢، •٠٣،* 

7.7, 7.7, 3.7, 0.7, .77, 177, 777,

٣٤٣، ٤٤٣، ٥٤٣، ٧٤٣، ٨٤٣، ٩٤٩، ١٥٣، أبوحازم: ٢٠٨/١.

*FFT*, 777, 777, 777, 177, 377, 777,

٠ ٩٣، ١ ٩٣، ٢٩٣، ٣٩٣، ٧٩٣، ٨٩٣، ٩٩٣،

·13, 113, V13, 713, 173. 7/·1, P1,

· 7, 13, 70, 70, 71, VII, · 71, · 71,

051, 577, 737, 737, 757.

أبو بكر التايبادي: ٦٧/١.

أبوبكر العنسي: ٣٦١/١.

أبو بكربن أبي شيبة: ١٣٠/١.

أبه بكرين حفص: ٣٦١/١.

أبو بكربن شعوب الليثي: ٣٦١/١.

أبوبكرين عليّ: ٣٥٩/١.

أبوبكربن مسعودبن أحمد الكاشاني: ١٥٧/٢.

٨٢٢، ٢٢٩، ٢٣١، ٢٣٣، ٢٣٤، ٢٣٥، ٢٣٦، أبو جعفر الطاق: ٢٢٧/٢.

أيس جعفر الطوسى: ١٧٧/١. ١٢٤/٢، ١٢٨،

. 177 . 170

. ۲۸۱ ، ۲۸۲ ، ۲۸۳ ، ۲۸۵ ، ۲۸۵ ، ۲۸۸ ، أبو جعفر بن شهر آشوب: ۱۰۲/۲ .

أبوجهل: ٢٣٧١، ٢٣٠، ٤٠٢، ٤٠٨، ٢١٤،

13.7/391, .77, 077.

٨٢٨. ٢٣١، ٢٣٢، ٣٣٧، ٣٣٩، ٣٤٠، ٣٤٢، أبو حارة العبدوي: ٢٠٧/١.

أبو حنيفة : ١٠/٩٠، ٢٠٦، ١٦٥، ١٦٦، ١٧٥، ١٨٠،

111, 011, 01, 01, 11, 017, 117, 117, NT, F.3. 7/PT, PT, VT, 131, 731,

P31, .01, 101, 701, V01, A01, 3V1,

٥٧١، ٢٧١، ٧٧١، ٩٧١، ١٨٠، ١٨٥، ١٩١٠

NP1, VYY, .FY.

أبو حنيفة الكوفي: ١٥٥/١.

أبو خيثمة : ٢٨/٢.

أبو ذر = أبو ذرّ الغفاري : ١٠٢/١، ١٦٤، ٢٩٢،

3.7, 077, PV7. 7\1.

. أبورزين: ١٦١/**١**.

أبو سعيد الخدري: ٤٠٦/١.

أبو سفيان: ١٩٤/١، ٢٣٥، ٢٩٢.

أبو سفيان بن صخر: ٣٣٢/١.

أبو طالب: ٢/٧٣٧، ٢٤٧.

أبو عبدالله (ابن بابويه): ١٢٩/٢.

أبو عبدالله المفيد: ٣٧٥/١.

أبو عبدالله بن الحسين بن عبدالله: ١٢٩/٢.

أبو عبيدة : ١٠٧/٢.

أبو على الطبرسيّ : ١١٦/٢.

أبو علىّ العطّار الهمداني: ١٠٢/٢.

أبولهب: ٤٠٨/١.

أبو لؤلؤة: ٢٤١/٢.

أبو مسلم: ۲۸/۲.

أبو مطيع: ٢٠٦/٢.

أبو موسى الأشعري : ١٦٣/١، ١٩٥.

أبو نعيم : ٢٢٦/١ .

أبسو هسريرة: ١٣٢/١، ١٥٣، ١٦٠، ١٦١، ١٦٢،

TF1, •17, 717, 707, VF7, AVT. 7\V31.

أبو يوسف: ١/٢٠٦. ٢/٨٤١، ١٧٧، ٢٦١.

أبيّ: ١٣٠/١.

أبيُّ بن كعب: ١٨٣/٢.

أحمد ابن إبراهيم الدورقي: ٢٨/٢.

أحمد الجندي: ٩٦/١.

أحمد الغفّاري القزويني: ٣٧٤/١.

أحمد بن الحسين البيهقي: ٢٠٧/١.

أحمد بن الفضل: ٤٢/٢. أحمد بن حجر: ٣٢٢/١.

أحمد بن حنبل: ١٧٥/١، ١٨٥، ٢٦٥، ٢٨٥.

7/11, 111, 1.7.

أحمد بن محمد الجرجاني: ١٩٩/٢.

أحمد بن محمد بن خالد البرقي: ١٢٨/٢.

أحمد بن موسى بن مردويه: ٢٣٨/١.

أخطب خوارزم: ۷۲/۲.

أسامة: ٣١٦/١، ٣٢٨.

أسامة بن زيد: ٢٩٢/١، ٢٩٣.

أسماء بنت عميس: ٣٩٣/١.

أفضل التركة: ٢٣٣/٢.

أمّ الفضل بنت الحارث: ٣٣٦/١.

أم أيمن: ٣٨٠/١، ٣٩٣.

أم سلمة: ٣٦٠/١.

أمُّ فروة بنت القاسم بن محمد بن أبي بكر: ٣٥٧/١.

أمَّ كلثوم بنت أميرالمؤمنين: ٣٥٧/١.

7/57, 77, 73, 73, 03, 73, 13, 13, 03.

أنس بن مالك: ١٦٥/١، ١٦٦، ٢٧٤. ١٤٦/٢.

بابا شجاع الدين: ٢٤٠/٢.

بحيرا: ٢٣٧/١.

البـــخاري: ١٣٢/١، ١٥٤، ٣٢٢، ١٨/٢، ٢٨،

771, 771, 571, 171.

البراء بن عازب: ١٠٧/٢.

البرجندي: ٢٠٦،١٥٤، ١٥٣، ١٥٤. ٢٠٦.

البزار: ۲٦٦/١٠.

بشير: **١**٥٨/**١**.

البكحري المصري: ٢٣٧/١.

بلال: ١/٧٣٢، ٢٠٤.

بلعم بن باعور: ١٢٧/١، ٣٥٤.

البيضاوي: ٨٤/١ ٨٨ ١٣٤. ٢/١٣٤، ٢٣٩.

البيهقي: ٢٦٦/١. ٢/٥٨، ٧٢.

التفتازاني: ١٨٧، ٨٢ ١٣٣، ١٤٥. ١٣١/٢،

371, 931.

تيم: ٢١٥/١.

الثعلبي: ۲۳۲/۱. ۱۸۵۲، ۱۰۵.

جاير: 1/٢٦٦، ٢٧١.

جابر بن زید: ۱۵۲/۲.

جابر بن عبدالله الأنصاري: ٩٤/١، ٢٧٣.

الجامي النقشبندي: ٢١٢/١.

جبرئيل ﷺ: ٧٨/١، ٨٧. ١٠٤ ٨٤/٢.

جعفر بن أبي طالب: ٢٢٧/١، ٢٤٧.

جعفربن سعيد الحلّي: ١٧٧/١.

جعفر بن محمّد بن مالك الكوفي: ٤٢/٢.

جلال الدين السيوطي: ٢٨/٢، ١٥٥. جميل بن درّاج: ١٧٧/١.

جهم بن صفوان: ١١٥/١.

حاتم: ۲۰۱/۱.

الحارث بن النعمان: ٢٣٢/١. ٢٠٥/٢، ١٠٦.

الحارث بن غضين: ٢٦٦/١.

حافظ: ١٣٧/١.

حافظ: ١٢٥/٢.

الحاكم: ١٤٣/١.

حبيب بن أبي ثابت: ١٥٢/٢.

الحجاج: ١٦٣/١، ١٦٥، ٢٠٢، ٤٠٣.

حذيفة: ١٣٣/١. ٢٧/٢، ١٠٨.

حسّان: ۲۸٦/١.

الحسن البصري: ٩٣/١. ٢٨/٢، ١٤٣، ٢٠١.

حسن الشرواني: ۲۱/۲.

حسن الشيرواني: ۲۲/۲، ۲۲.

حسن الصباح: ٣٥٥/١.

حسن بن داود: ۱۳٥/٢.

حسين بن منصور الحلاج: ٥٤/٢.

حفصة: ٣٦٧/١.

الحكم بن أبي العاص: ١٢٨/١، ٣٩١.

الحلاج: ٦٢/٢.

الحلّي = ابن المطهر = العلامة الحلّي = العلامة

= حسن بن يوسف بن المطهر الحلّي:

1/55, 10, 0.1, 1.1, 177, 357, 773,

773, 373, 073. 7\V7, P7, N, P11,

371, 271, 771, 771.

حمزة: ٨٥/٢.

حمزة بن أبي حمزة النصيبي: ٢٦٦/١.

الحسميدي: ١٦١/١، ١٣٢، ١٦١، ١٦٢، ١٦٤،

337. 7/77, 701.

حيدر بن على الآملي: ٦٩/٢.

حيرتي: ٢٤٢/٢.

خالد بن الوليد: ١٣٤/١، ٣٠٦، ٣٢٨، ٤١٢،

.217

خديجة (بنت خويلد): ٢٤٧/١.

خزيمة بن ثابت: ٣٩٥/١.

الخطيب الرازى: ٦٨/١. ٨٨/٢.

خواجة ملًا الصاعدي: ٢٨٨/١.

الدارقطني: ٢٦٥/١.

داود: ١٨٨٨. ٢/١٧٦، ١٧٧.

داود ﷺ: ٢١٤/١، ٣٨٥، ٣٩٩.

الدجّال: ٥٢/٢.

دعبل بن علي الخزاعي: ٤٩/٢.

الدواني: ٢٨٧، ١٠٤، ١٠٨، ١١٧، ٢٢٤، ٤٢٧.

7/15.071.011.

الدوانيقي : ۲۹/۲.

الذهبي: ١٣٦/٢.

الرازى: ٢٦٥/١. ٢٢٥/٢، ٢٢٧.

الرافعي : ١٥٦/٢.

رزین بن معاویة: ۲۲۲۸/۱.

الرشيد: ٣٩٩/١، ٤٠٦.

ركن الدولة: ٣٧٥/١.

الزبير: ١٠٣/١، ١٩٦، ٢٤٢، ٢٤٢، ٢٦٤، ٢٧٠،

097, 0.7, 917, .77, 777, 577, 977,

9-3, 13. 7/4.1, 951, 437.

الزبير بن العوّام: ٢٩٢/١.

زرارة بن أعين: ١٧٧/١. ١٢/٢، ٢٢.

زُفَر: ١٤٨/٣.

زكريا ٷ: ٢٨٥/١، ٢٨٦.

زكريا بن يحيى الساجي: ٢٦٠/٢.

الزمخشري: ١٨٦/١.

الزهرى: ١٣٢/١. ١٧٧/٢.

زهير: ١٥٢/٢.

زياد (بن أبيه): ١٥٤/١.

زيد بن أحمد السرخسي: ٢٠٧/١.

زيد بن على بن الحسين: ٢٩/٢، ٩٩، ٢٢٧.

زين الدين العامليُّ : ١٣٢/٢، ١٨٩.

زين الدين العراقي: ٢٦٦/١.

زين العابدين الكاشي: ٧١/١.

زينب (بنت رسول الله): ۳۹۰، ۳۹۰.

السامري: ۲۲٤/۱ ،۱۱۲/۲ .

السدّئ: ١١٧/٢.

سديد الدين الحلّي: ١٧٧/١.

سعد: ۲۲۲۲۲.

سعدبن أبي وقاص: ١٦٣/١، ٢٢٢، ٢٨٧. ٢٠٠/٢.

سعد بن عبادة: ۲/۱، ۲۹۳، ۳۰۳، ۳۳۷، ۱۱۱،

سعد بن عبادة الأنصاري: ٣٣٣/١.

سعيد: ۲۲۲،۱۵۲/۲.

سعيد بن المسيب: ١٣٢/١، ٢٨٦، ٣٤٣.

سعید بن جبیر: ۱۲۹/۱، ۱۳۰.

سعيد بن عمر: ٢٠٠/٢.

السلطان الجايتو محمّد خدابنده: ٣٧٦/١.

السلطان أحمد: ٣٧٦/١.

السلطان حيدر على: ٢٥٥/٢.

السلطان غازان: ٢٧٦/١.

سيلمان: ۲/۲۰۱، ۲۹۲، ۲۰۳، ۲۰۳، ۲۷۳.

.1.4/٢

سليمان ﷺ : ٢/١٦، ٣٨٥.

سمرة بن جندب: ١٤٣/١.

سوّار القاضي: ٦٤/٢، ٦٥، ٦٧.

السيّد إسماعيل الحميري: ٦٤/٢، ٦٥.

السيد الرضى: ٣٠٢/١.

السيد المرتضى علم الهدى = السيّد الشريف

المرتضى = الشريف المرتضى = السيد

المرتضى: ٦٦/٦، ١٧٧، ٣٣٧، ٣٥٢. ٢٧٢،

PT. +3, FO, VA AA OP, FII, TAI, IPI,

337, 407.

السيوطي: ٧٣/١، ٣٩٢.

الشافعي: ٧٣/١، ٧٤، ١٥٦، ١٨٠، ١٨٥، ٢٠٥،

A.7. 057, 55%, 5.3. V.3. 7/01, 331,

031, 001, 701, 101, 371, 791.

الشاه إستماعيل: ٧٢/١، ٣٦٦، ٤٠٨، ٤٠٩.

7/71, 551, 007.

شاه إسماعيل الأوَّل بهادر خان: ٦٩/١.

. 789/2

الشاه إسماعيل الثاني: ٧١/١، ٧٣.

شاه إسماعيل بن الشيخ حيدر الأردبيلي:

.769 .170/7 .2.1/1

شاه طهماسب بهادرخان: ۷۰/۱، ۱۲/۲، ۱٦٦،

717,017,177

شيّر: ۲۲٥/۱.

شبير: ٣٢٥/١.

شدّاد: ۲۳٤/۲. ۲۳٤/۲.

الشريف الثالث: ٧٠/١.

الشريف الثاني: ٦٩/١، ٧٠.

الشريف الماضي: ٢٤٠/٢.

شعبة: ١٣٩/١، ١٣٠.

الشعبى: ٣٣٥/١.

شمر لعنه الله: ١٥٩/١.

شمس الدين الشهرزوري: ١١٨/١.

شمعون: ۲۲۲/۱.

شهاب الدين بن الحجر: ١٧٦/١.

الشهرستاني: ٣٢٥/١.

الشهيد الثاني: ١٦٣/٢ .٩١/١

الشيخ المفيد = المفيد : ٩٠/١، ٢٨٠، ٢٨٠. ١٠٥/٢

الشيخ زين الدين: ١٩٢/٢، ١٩٣.

الشيخ على (ابن عبدالعالى): ١٩٣/٢.

الصاحب بن عبّاد: ١٧٧/١.

صاعد الأندلسي: ٣٧٥/١.

الصاعدى الأصفهاني: ٢٣٩/١.

صالح 兴 : ۲۱۸/۱، ۳۱۹.

صفوان: ۱۳۳/۱.

صفى الله الأردبيلي: ٤٠١/١.

الطبراني: ٥٨/٢.

الطبرى: ٢٨٥/١.

طلحة: ١٠٣/١، ١٩٦، ٢٤٠، ٢٤٢، ٤٢٢، ٢٧٠.

0PT, PIT, . TT, OTT, FTT, AVT, P.3,

.13.7/951,737.

طلحة بن شيبة: ٢٢٦/١.

طلحة بن عبيدالله: ٢٠/٦. ٢٠/٢.

طهماسب: ٣٦٤/١.

عائشة: ١٠٣١، ١٩٦، ٢٤٠، ٢٤٢، ٤٤٢، ٤٢٢،

· VY, 0P7, P17, 057, V57, P.3. 7/71,

V7, . T. 10, V31, PF1, T37.

عامر الشعبي: ١٦٥/١.

العبّاس = ابن عبدالمطّلب: ١٨٨/١، ٢٢٦،

٥٣٢، ٢٣٣، ٥٣٣، ٥٧٣، ٨٨٣، ١٩٣١، ٩٩٣،

. 1 . 1 . 7 . 23, 23, 23, 73, 19

عبد الجبار البيهقي الخواري: ٢٠٧/١.

عبد الحميد بن أبي الحديد المدائني: ١٤٢/١.

عبد الرحمان بن أبي بكر: ١٠/٢.

عبدالرحمن: ٢٢٦/٢. ٢٢٦٦٢.

عبدالرحمن الجامى: ٢١٩،١٥٥/٢.

عبدالرحمن السلمي: ١٤٣/١، ١٤٤.

عبدالرحمن بن عوف: ۲۹۰/۱، ۳۲۰.

عبدالرحمن بن محمّد الأشعث: ١٦٥/١.

عبد الرحيم بن زيد: ٢٦٦/١.

عبد الرزاق الكاشي: ١٦٣/٢.

عبد العالي بن عليّ : ١٧٢/٢.

عبدالله بن المبارك: ٢٠٦/٢.

عبدالله بن جذعان: ٢٣٦/١.

عبدالله بن جعفر: ١٣٧/١.

عبدالله بن زيد: ٣٣/٢، ٣٤، ٣٥.

عبدالله بن سنان: ٤٢/٢.

عبدالله بن عبّاس (راجع أيضاً: ابن عبّاس):

1/271, 777. 7/22, 701.

عبدالله بن عمر: ١٦٢/١، ١٦٣، ١٦٤، ٢٢٥.

1.1./

عبدالله بن مسعود: ٣٧٩/١.

عبدالله خان: ٣٥٥/١.

عبدالمطّلب: ٢٣٣/١.

عبد الملك (بن مروان): ١٦٣/١، ١٦٤.

عبد بن حميد: ٢٦٦/١.

عبيد الزاكاني القزويني: ٣٦١/١.

عبيدالله بن معاذ: ١٣٠/١.

عثمان بن حنيف: ٣٦١/١.

عثمان بن مظعون: ٣٦١/١.

عشمان بن عفّان: ١٠٣/، ١٢٨، ١٣٥، ١٣٦،

ΛΥΙ, 3ΓΙ, ΓΡΙ, 13Υ, ΥΓΥ, 3ΥΥ, • ΡΥ, ΥΡΥ, ΘΡΥ, Υ•Υ, Ψ•Ψ, • ΥΨ, ΓΥΨ, ΓΥΨ, ΓΥΨ, ΛΥΥ, • 3Ψ, 13Ψ, Θ3Ψ, ٧3Ψ, Λ3Ψ, 10Ψ, νοΨ, ΨΓΨ, ΡΓΨ, ΛΥΥ, ΓΡΥ, ΥΥ, 10, 70, 311, ΡΓΙ, ΓΥΥ, ΘΥΥ, ΛΥΥ, • 3Υ.

عثمان والد أبي بكر: ٣٦١/١.

عديّ: ٣٦٥/١.

عزّ الدين عبدالسلام الشافعي: ١٩٤/٢.

العضد الايجى: ١٣٤/٢.

عضد الدولة: ٥٧٥/١.

العضديّ: ٤٠٣/١.

عقيل: ٣٣٣/١.

عقيل بن أبي طالب: ٣٨١/١.

عكرمة: ١٤٦/٢.

العكامة النيشابوري: ٤٢٢/١.

العلامة جمال الدين: ١٧٧/١.

علاء الدولة السمناني: ١٦٢/٢.

عليّ بن أحمد الواحدي: ٣٧٨/١.

على بن سليمان البحراني: ١٦٣/٢.

عليّ بن صلاح الدين يوسف: ٣٧٦/١.

علي بن عبد العالي : ٢٠/١. ٢٤/٢، ١٩٢.

عمًا: ۳۰٤/١.

عماد الدين بن كثير الشامي (راجع أيضاً: ابن كثير الشامي): ١٠١/٢.

عمّار= بن ياسر: ١٠٢/١، ٣٧٩، ٤١٩. ٢٠٩/٢.

عمران بن الحصين: ٢٥٤/١.

عمر بن الحسن بن عليّ بن أبي طالب: ٣٥٩/١. عمر بن أبي سفيان بن عبدالأسد: ٣٦٠/١.

عمر بن أبي سلمة: ٣٦٠/١.

عمر بن عبد العزيز: ٢٠٤/١، ٣٩٢.

عمر بن على: ٣٥٩/١.

عمر بن على بن الحسين: ٣٥٩/١.

عمر بن عمرو اللّيثي : ٣٦١/١.

عمر بن عوف النخعي: ٣٦١/١.

عمر بن مالك بن عتبة القرشي الزهري: ٣٦٠/١.

عمر بن معاوية الغاضري: ٣٦١/١.

عمر بن وهب الثقفي: ٣٦١/١.

عمر بن يزيد الكعبي: ٣٦٠/١.

عمر سعد وقاص: ١٤٩/١.

عمر بن الخطّاب: ٢/٧٦، ١٢٨، ١٥٧. ١٥٨، ١٦٩، ١٦٠، ١٦٢، ١٩٨، ٢٠٣، ٢٠٤، ٢٢٠،

ΓΓΥ, ΥΥΥ, ΤΥΥ, 3ΥΥ, 6ΥΥ, ΓΥΥ, ΑΥΥ,
ΥΑΥ, ΑΑΥ, ΡΑΥ, •ΡΥ, ΓΡΥ, ΤΡΥ, 3ΡΥ,
ΘΡΥ, ΓΡΥ, Γ•Υ, Υ•Υ, 3•Τ, 6•Τ, Γ•Τ, ΑΥΤ,
Υ•Τ, ΥΓΥ, ΑΥΤ, ΡΥΥ, •ΤΤ, ΥΤΤ, ΑΤΤ, ΑΤΤ,
ΡΤΥ, •3Τ, Γ3Τ, Τ3Τ, 33Τ, 63Τ, ν3Τ,
Α3Τ, Ρ3Τ, •0Τ, Γ0Τ, Τ0Τ, σοτ, ν6τ,
ΓΓΥ, ΑΥΤ, ΤΑΤ, ΤΡΥ, ΤΡΥ, ΤΡΥ, ΤΓ3, ΥΓ3, Υβ,
Τ/•Γ, •Υ, ΡΥ, •Τ, ΥΤ, •Υ, 13, Τβ, Τβ,
63, Υβ, •6, Τ6, Τ6, Γ6, 6Α, ΡΑ, Τ•Γ,
3•Γ, Υ•Γ, ΑΓΓ, ΕΓΓ, ΤΓ, ΓΥΥ, ΓΥΥ, ΤΥΥ, ΤΥΥ, ΤΥΥ,

٠٣٢، ١٣٢، ٣٣٢، ٢٤٢، ١٢٢، ٢٢٢، ٥٢٢،

عمروبن العاص: ۱۵۳/۱، ۱۹۵، ۲۱۲، ۲۵۳، ۲۵۳، ۳۵۹، ۲۱۲، ۲۵۳،

عمروبن عبدود : ٣١٤/١.

137, 737, 737, 707.

عـــيسى 兴 : ۱/۹۹، ۲۲۲، ۲۱۸، ۳۱۹. ۲/۲۷، ۲۲۲.

عين القضاة الهمداني: ٢٣٩/٢.

الغـزالي: 1/٦٦، ١٨٦، ١٩٩، ١٩٩، ٢٠٠، ٢٠٠، ٢٠٢، ٢٠٣، ٢٠٥، ٢٠٣، ٢٠٠، ٣٠٠.

7/77/, •• 7, / • 7.

فاروق بن صلاح الدين : ٣٧٦/١. الفاضل الشيرازي : ٢٠٥/١.

فخر الدين الرازي: ١١٧/١، ١١٨، ٤٠٦، ٤٢١.

7/VA . P. 3 P. 5 . T . T.

فخر المحقّقين: ١٧٧/١.

فرعون: ٢١٤/١، ٣١٨، ٣٢٤، ٤١٨، ٢٧٤، ٨٤،

15, 377, 737.

فريدالدين العطّار: ١٥٦/٢.

فضّال بن الحسن: ٣٦٧/١.

فضّال بن الحسن الكوفي: ٣٦٦/١.

فضالة بن الشريك: ٢١٢/١.

فضل الله الاسترابادي: ١٥٩/٢، ١٦٤.

الفضل بن العبّاس: ٣٧٩/١.

الفنّارى: ١٢٠/١.

قابيل: ۲۱۷/۲.

القادر بالله العبّاسي: ٢٢/٢.

القاضى الأرموي : ١٣٤/٢.

القاضي السمناني: ٢٢/٢.

القاضى الميبدى: ٢٧٨/١.

القاضي أبو بكر: ٢٠٧/١.

قاضي خان: ۲۸/۲، ۱٤۲، ۲۰۱.

القاضي عياض: ٢٠١/١، ٢٠٥، ٢٦٥.

قتيبة: ٢١٠/١.

قطب الدين الرازى: ١٧٧/١.

قطب الدين المحيوي الشيرازي: ١٩٩/١.

القوشجي: ٣٠٩/١، ٣٩٤.

قیصر: ۲۰۱/۱، ۳۲۸.

الكاشفى: ٢١٦/١.

کسری: ۲/۱ ۳۰، ۳۲۸.

الكشى: ١٠٨/٢، ١١١، ١١١، ١٣٥.

كعب الأحبار: ١٦٤/١.

لوط ﷺ : ۲۲۲/۱.

مالك: ٢/٤٧. ٢/٨١١، ١٤٣، ١٥٥، ١٥٥، ١٥١،

101, 771, 371, 771, 771, 177.

مالك الأشتر: ١٣٩/١.

مالك بن أنس: ١٥٥/١، ١٥٦، ١٧٥، ٢٠٦، ٢٤٩،

٥٢٦، ٥٠٤، ٢٠٤.

مالك بن أنس: ١٩٩/٢، ٢٠٠٠

الماوردي: ١٩٧/٢.

المأمون: ٢٨/٢.

المتولِّي: ١٨٦/١.

مجاهد: ۲۲۲/۱.

مجد الدين الفيروز آبادي: ٢١٠/١.

المحقّق الطوسي : ٩١/١، ١٠٨، ١٠٨٨. ١٦٣/٢.

محمّد: ۱۷۷/۲.

محمّد ابن الحنفيّة: ٣٢٧/١.

محمّد (ابن صاحب النواقض): ٦٩/١.

محمّد البويهي الرازي: ٦٥/١.

محمّد الجزري: ١٨/٢، ١٠٢.

محمّد الخفري: ٢٠٩/٢.

محمّد بن إسحاق: ٢٨٦/١.

محمّد بن إسماعيل البخاري: ١٢٩/١.

محمّد بن الحسن الشيباني: ١٤٢/٢، ١٤٣،

٥٧١، ١٩١، ٢٥٢، ١٢٠، ١٢٢.

محمّد بن النعمان المفيد (راجع أيضاً: الشيخ

المفيد): ١٧٧/١.

محمّد بن أبي عمير : ٤٢/٢.

محمّد بن بابويه القميّ : ٥٢/٢، ١٢٤.

محمّد بن بشار: ١٣٠/١.

محمد بن جرير الطبري الشافعي: ٢٨٣/١.

.1.1/

محمّد بن جعفر: ١٣٠/١.

محمّد بن سعدكاتب الواقدي: ٢٨/٢.

محمد بن شجاع: ١٧٥/٢.

محمّد بن عبدالله الحسني: ١٨٨/١.

محمّد بن عبدالله بن الحسن: ٢٩/٢.

محمّد بن عبدالله بن جعفر الحميري: ١٢٨/٢.

محمّد بن مثنّی: ۱۳۰/۱.

محمّد بن مسلم: ١٧٧/١.

محمّد بن موسى الشيرازي: ٩٩/١.

محمّد بن يعقوب الكليني: ١٧٧/١. ١٢٤/٢.

محيي الدين الأعرابي: ٦٩/٢، ٢٣٥.

مروان: ۲۲۲/۱، ۳۳۰.

مروان بن الحكم: ١٥٤/١، ٢٦٣، ٢٩٢.

المزني: ٢٠٨/١.

المستكفي العبّاسي: ٣٧٤/١.

مسلم: ۱/۰۳۱، ۱۳۲، ۲۱۰، ۲۱۸، ۱۲۲، ۱۲۳، ۱۲۳، ۱۲۳، ۱۸۳

المسيب: ٢٦٦٦١.

مسيلمة الكذاب: ٢٩٩/١، ٣١٥، ٣١٦، ٤٠٢،

٨٠٤، ٧١٤، ٢٧٤.

معاذ: ١٣٠/١.

معاذ بن جبل: ٣٠٦/١.

٥٤٣، ٥٥٣، ٣٢٣، ٤٧٣، ٥٧٣، ٢٠٤، ٥٠٤،

.13. 7/37, 17, 77, 971, 837.

معزّ الدولة بن بويه: ٣٧٤/١.

معمر بن المثنّى : ١٤٩/٢.

معين الدين الأشعري : ١١٩/١.

المغيرة: ١٣٠/١.

المغيرة بن النعمان: ١٢٩/١.

المغيرة بن شعبة: ١٦٢/١.

المسقداد: ٢/١٠١، ٢٩٢، ٤٠٣، ٥٠٣، ٢٧٩.

1.4.1.4.1.

ملّا الصاعدي: ۱۷۹/۲.

ملاجان الصدقى: ٢٣٤/٢، ٢٤٤.

ملاجان بن محمد الاسترآبادي: ٢٣٣/٢.

ملانباتى: ١٧٩/٢.

المنصور الدوانيقي (العبّاسي) : ١٥٤/١، ١٥٥،

VOL. AAL, 3VT. 7/35, OF, VF.

موسى ﷺ = الكليم: ٩٩/١، ١٢٧، ٢٢٤، ٢٢٦،

737, 177, 377, 077, 777, 177, PV7,

٥١٤. ٣/٨٤، ٦٥، ٢٧، ٣٨ ٧٨ ٨٨ ١١١.

المولى الكاشى: ٣٢١/١.

ميثم البحراني: ١٦٣/٢.

ميرعلي شير: ١٧٩/٢.

مؤمن الطاق: ٦٧/٢.

الناصر لدين الله: ٣٧٦/١.

نافع: ١٦٤/١، ٢٦٦.

النجاشي: ٢٤٧/١. ١٣٥/٢.

نـصير الديـن الطـوسي: ١٠٥/١، ١٧٧، ٤٢٢. ٢٠٣/٢.

النعثل: ٢٣٩/٢.

النعمان: ۷۲/۱، ۷۶، ۱۳۰، ۱۵/۸، ۱۷، ۱۱۸.

نعمان = أبو حنيفة : ٩٠/١.

النقّاش : ١٠٦/٢.

نمرود: ۲۱۸/۱، ۳۲٤، ۲۲۲۲، ۲۲۳، ۲۲۳.

نوح 總: ١٠١/١، ٢٤٢، ٨١٣. ٢/٢٧، ٢١٧.

نورالله بن شريف الحسيني المرعشي

الشوشتري: ٢٧٥/٢.

النووي: ١٣١/١. ١٣٠/٢.

الواقدي : ٢٠٠/٢.

وجيه الدين بن الدهّان النحويّ: ٧٣/١، ٧٤.

وکیع: ۱۳۰/۱.

الوليد بن عقبة: ١٣٤/١، ١٣٥، ١٣٦، ١٣٧،

.17%

هارون: ۲۲۳۱، ۲۲۳، ۲۲۳، ۲۲۳، ۲۳۳، ۲۷۳،

013. 7/7h Vh hh 111.

هارون الرشيد الرشيد: ٣٩٧/١، ٤٠٠، ٤٠٧.

7/77, 07, 77.

هامان: ١٨/١ع.

الهروي: ٧٠/١.

هشام الأحول: ١١٨/٢، ١٢٠، ١٨٧.

هشام بن الحكم: ١٧٧/، ٣٩٨، ٣٩٧، ٩٩٣.

7/77, 37, 07, 77, 377.

هشام بن سالم: ٢٧٤/١. ٢٢٤/٢.

هُلاكو خان: ٣٧٦/١.

٣٢٨ ......مصائب النواصب /ج٢

هود ﷺ : ۲۱۸/۱، ۳۱۹.

اليافعي: ١٩٤/٦. ١٩٤/٢. ١٩٤/٨. ١٦٤، ١٦٤، ٢٤٢، ٢٤٢، ٢٤٢،

يحيى ﷺ : ٣٨٥/١.

يحيى بن أيّوب : ٢١٠/١.

يحيى بن خالد: ٧/٢٦، ٣٩٨، ٣٩٩. ٣٣/٢، يوسف ﷺ: ٢٢٣١، ١٦٦. ٢٧٢، ١٦٦.

٣٤ ٣٥، ٣٦. يوشع بن نون : ٢٢٦١، ٣٢٤، ٣٢٥.

يحيى بن زكريًا ﷺ : ٢٢٠/٢.

یحیی بن معین : ۲۸/۲.

### فهرس الطوائف والقبائل والفرق

آل العبا: ٤٩/٢.

آل النبي: ٣٧/٢، ٤٩.

آل بنی کا کلة : ۳۲۹/۱، ۳٤۰، ۳٤٥.

آل يو يه: ١/٣٧٣، ٢٧٤.

آل عثمان: ١٠/٦، ٦٩، ٧٠، ٧٢، ٩٠، ١٧٨، ٤٠٣.

7/71, 111, 151.

آل عمران: ۲۰/۱.

آل محمّد: ١/٥١٦، ٣١٨، ٣٧٥. ٢٧٢، ٢٧٤. أبو حنيفة: ١٨٩/١.

آل مروان: ٤٠٣/١.

الاثني عشرية: ٦٩/١، ١٠٤، ١١/٢.

الأزبكيّة: ٣٥٥/١.

الأشاعرة: ٧٩/١، ١٠٥، ١٠٧، ١١٥، ١١٧، ١١٨، البرامكة: ٣١٨/١.

171, 771, 771, 773, 373, 073.

الأشعرية: ٩/١٥، ٦٩، ١٠٤.

الإمامية: ٥٩/١، ٦٦، ٦٨، ٦٩، ٩٠، ٩٠، ١٠٥، بينو العبّاس: ١٨٦، ١٤١، ١٥١، ١٥٢، ١٥٥،

۷۰۱، ۸۰۱، ۲۰۱، ۱۲۶، ۷۰، ۱۷۳، ۱۸۰۰ ۲۸۱، ۲۹۱، ۲۲۲، ۸۰۳، ۷۷۳، ۷۴۳، 3۰3،

173, 773, 373, 073. 7/17, 77, 77, 100

M, Pr. + N 1P, 3P, OP, 011, VII. PII.

171, 071, 171, 171, 371, 771, 731.

331, 051, 951, 741, 041, 841, 7.7.

377, 737, 707, 307.

الإمامية الاثنى عشرية: ٢٧٤/١. ٢٢٧/٢.

الأموية: ٦١،٥٩/١.

أسلم: ١٦/١٤.

أصحاب الجمل: ٤١٩/١.

الباطنية: ١٤٠/٢.

البراهمة: ٤٢٤/١.

بنو إسرائيل: ٤٨/٢، ٦٧، ٧٧، ١١٢.

٠٨١، ٣٥٢، ١٠٣، ٢٧٣، ٣٧٣، ٥٧٣.

بنو المصطلق: ١٣٤/١.

بنو أمية : ۲/۱۰۱، ۱۳۹، ۱۶۰، ۱۸۰، ۱۸۰، ۱۸۸، ۲۷۱، ۲۷۱، ۱۹۲، ۱۹۷، ۲۰۱، ۲۰۱، ۲۰۲، ۲۰۲، ۲۰۵، ٧٩١، ٢٤٢، ٣٥٢، ٥٥٢، ٢٢٣، ٢٣٣، ٥٥٣،

757, 1.3. 7/7/1, 007.

بنو تیم: ۱۸۸۱، ۳۰۶، ۲۷۲. ۲/۲۰۰۰.

بنو حنيفة: ٢/٧/١.

بنوعبد مناف: ۲۹۲/۱.

بنو عدی: ۳۰٤/۱، ۳۷۲.

بنو مروان: ۲۳۰/۱.

بنو هاشم: ١٠٢/١، ١٦١، ١٦٤، ٢٣١، ٢٣٣، الديالمة: ٢٧٤/١.

137, 737, 3 • 77, 777, 7777, 777, 877, 7PT, 713. 7\A·1, 111.

ثقيف: ١٨/١.

ثمود: ٣١٩/١.

الثنوية: ٢٤/١.

الجنكيزيّة: ٤٢١/١.

الجهميّة: ١١٥/١.

تجهينة: ٢١٦/١.

الحشويّة: ١٦٣/١.

الحنابلة: ٦٩/١، ١٨١. ٢٠١/٢.

الحنفيّون : ١٣٩/٢.

الحنفية: ١/٠٠، ١١٧، ١٨١، ١٨٦، ١٨٧، ٢٠٥،

337. **7**\P7, VII. F71, •31, 731, 731. 331, A31, ·01, 301, 701, V01, TV1,

TOV

الخزرج: ٢٩٣/١.

الخطَّاسة: ٢٠٨/١.

الخوارج: ٩٣/١، ١٧٩، ٢٠٢، ٢٠٤، ٢٠٨، ٢٣٩،

713, 713, 373. 7/77.

الخوارزمشاهية: ٤٢١/١.

الدهريون: ١٦٢/٢.

الرافضة: ١/١٨ ١٨٦، ١٨٧، ٣٣٧، ٣٤٢، ٥٥٧، 757; 777, 777, 113, 113, 713, 373,

073, 773. 7\V, 11, 77, 937, 777.

الرفسضة: ٢٣٣/١، ٣٥٨. ٢/١٦٠، ١٩٠، ٢٠٣،

777, 777, 537, 837.

الروافسيض: ١٤٦/١، ٢٠٣، ٢٠٤، ٢٨٨، ٣٦٤.

7/37, 151, 251, 481, 677, 477.

الروم : ١٧/١.

الروميّة: ٤٠٨/١.

الزيدية: ٢١٣/١، ٤٢٥. ٢/٨٦، ١١٨.

السفيانيون: ١١٣/٢، ٢٤٩.

الشافعية: ١/٩٦، ٩٠، ١٦٦، ١٨٠، ١٨٦، ٧٧٧،

AVT. 7\5.1, 501, 7V1, V07.

الشييعة: ١/٦٦، ٧٣، ١٠٣، ١٠٥، ١١٤، ١٢١،

١٤٤، ١٥٧، ١٧٨، ١٨٤، ١٨٥، ١٨٧، ١٨٨، 💎 قارس: ١٧/١٤.

١٩٥، ١٩١، ١٩١، ٣٠٢، ٢٠٥، ٣٥٢، ٤٥٢، القاسطون: ١/٨٣٢، ١٣٩، ١٤٠، ١٩١٩.

٥٨٢، ٢٨٢، ٩٩٢، ٢٩٢، ٨٠٣، ١١٣، ١٢٣، ٢٢٦،

٣٦٣، ٢٨٨، ٣٧٠، ٣٩٣. ٢١٤، ٢٢١، ٢٢١، القرشيون: ١/٢٢٧.

٣٢٤. ٢/٢٢، ٥٦، ٥٥، ١٥، ٥٦، ٨٦، ٩٠، قريش: ١/٢٩، ٢٣٠، ٢٣١، ٣٣٢، ٥٣٥، ٢٣٠،

٥٩١، ٨٩١، ٩٩١، ٠٠٠، ١٠٠، ٣٠٠، ٢١٦،

۲۲۰، ۲۳۳، ۲۰۰. قرلباش: ۲۰۵۱، ۱۷۱، ۲۶۹، ۲۰۳، ۲۲۰

الصفوية : ۲۰۱۱، ۱۳۳/۲. الصفوية : ۲۰۵۱

الصوفية : ٨٠/٢ ١٥٩، ١٦١، ١٦٢، ١٦٣، ١٦٤، 💎 قوم لوط : ٨٠/١.

١٦٥، ٨٤٨. الكرامية: ١/٤٤١، ٢٤٤، ٢٥٥.

الضرارية: ١١٥/١. ١١١، ١٢٢، ١٢٣.

الطبيعيون: ١٦٢/٢. ١٦٢/١. ١٦٢/١ ٢٣٨، ٢٦٩، ٢١٩. ٢٦/٦،

عاد: ۱۹/۱۳.

العباسيّون: ١٨٨/١. ١٤٧/٢ . ١٨١/١

العثمانيّة: ٤٠٨/١.

العدوية: ١/٥٩، ٦٦. المجسمة: ٢٠٥/١.

العقبيّون: ٢٣٣/١. مجوسيان: ٢٢٦/٢.

العمروية: ١٢٢/١.

العيّارون: ٢٤٣/٢. المروانية: ٢٨٠١. ٢٤٣/٢، ٢٥٥.

غِفار: ٤١٦/١. مُزينة: ٤١٦/١.

الغلاة: ٢/٩٣. المشبّهة: ٢٠٥/١.

٣٣٢ .....مصائب النواصب /ج٢

المعتزلة: ٩/٩٥، ٦٩، ٧٧، ٨٦ ٣٨ ٨٦ ١٠٥.

۱۰۸، ۱۰۹، ۱۱۵، ۱۱۲، ۱۲۱، ۱۲۲، ۱۲۳، الواصلية: ۱۲۲/۱.

١٧٩، ١٨٨، ٥٠٥، ٣٣٧، ٣٢٤، ٤٢٤، ٢٥٥. الهاشميون: ١/٧٢٧، ٣٣٣.

.7./

النساكشون: ٢٣٨/١، ٢٣٩، ٢٤٠، ٣١٩، ٤١٩. اليونانيون: ١٦٢/٢.

. ٤٨ .٤٦/٢

النجّاريّة: ١١٥/١.

النصارى: ٤١/٢.

النقشبندية: ٢/٢٩، ١٦٤، ١٦٥، ٢٥٤.

هواز**ن**: ۱۸/**۱**.

اليهود: ١/٨١٦، ٣٢٥، ٣٧٠. ١/١٤، ٥٦، ١٨

0A +37.

## فهرس الأماكن والبلدان

بیها:۲۰۳/۲. آذربیجان: ۱۳٦/۲، ۲۵۵. الترك: ٦٤/٢. استراباد: ٦٦/١.

جرجان: ٢٥/١، ٦٦. ٢٤٤/٢. إفريقية: ٣٩١/١.

الحبشة: ٢/٧٢، ٢٤٧، ٢١١، ١٤٤.

الأبطح: ١٠٥/٢. الحجاز: ١/٢٥٣. ١/٨٨ ٩٨ ٢٦١، ٢٨١، ٢٥٧.

الأندلس: ١٠٦/١. ١٧٥/٢، ١٧٦. خراسان: ۱۸۸/۱، ۲۰۱، ۱۳٦/۲، ۱۸۸، ۲۰۰ أرض البقيع: ٢٤٠/٢.

خوزستان: ٣٧٤/١. أصفهان: ۲٤١/٢.

خيبر: ۲۷۳/۱. أندلس: ٤٢٣/١.

> دار السلام: ٥١/٥٧١. البحرين: ١٦٠/١. دمشق: ١٥٧/٢.

الربذة: ٣٢٩/١. البصرة: ٢٤/٢، ٢٤/٢، ٨٨.

بخارا: ۱۲٦/٢.

الرقّة: ٢٨/٢. بغداد: ١/٥٨١، ٢٠٧، ٢١١، ٤٧٣. ٢/٢٢، ٢٨،

الروم: ١/٢٣٧، ١٦٦، ٨٣٨، ١٤٣، ٥٥٠. 1.1,011,737.

. 40 . /4 البقيع: ٢٧٠/١.

> الرَّئِّ: ١٤٩/١. بقيع الغرقد: ٢٩٩/١. الري: ١٤٢/٢. البيت الحرام: ٤٠٥/١.

الزم: ۲۰۳/۲. بيت الله الحرام: ٣٦٦/١، ٢٠٤. ٢٨/٢، ٢١٨.

سامرّة: ۲۱۸/۲.

سبزوار: ۲٤٢/۲، ۲٤٤.

سر اندیب: ۲۰۳/۲.

سقيفة بني ساعدة: ٣٠٤/١.

سمرقند: ١/٧٦.

السند: ۲۰۲، ۲۰۳، ۲۰۵، ۲۰۷.

الشام: ١/٣١٦، ٧٣٧، ٥٤٣، ٢٧٣. ١/١٣، ٨٤٨.

الشروان: ٢٥٥/٢.

شعب عبد المطّلب: ٢٣١/١، ٢٣٣.

شمیشاط: ۳۷٦/۱.

شیراز: ۲۱۷/۲، ۲۳۳.

صفّین: ۲۱۳/۱، ۳۰۰.

الصين: ٦٤/٦، ٢٢٣. ٤٢٣، ١٧٥، ١٧٦.

طبرستان: ۲۳٦/۲.

طوس: ۲۰۳۱، ۲۰۶، ۲۰۷، ۲۰۹.

العـــراق: ٢٣٤/١، ٣٣٦، ٣٤٠. ٢٣٦/١، ١٨٦،

7.7, VOY.

عراق العجم: ٢٤١/٢.

العسكر: ٢٣٣/٢.

عقبة مكّة: ٢٣٣/١.

العقيق: ٢٠٠١.

عكّة: ١٦٠/١.

عمّان: ۲٤٢/٢.

غدير خم: ٧٩/١. ٩/٢. ١٧، ٥٨ ٩٨، ٩٩،

.1.0

الغري: ٣٦٤/١.

فارس: ۲۳٤/۱، ۲۳۳۱، ۲۵۶.

فــدك: ١/١٣٢١، ٢٩٩، ٢٣٠، ٢٤٩، ١٧٨، ٢٧٩،

1 AT, AAT, PAT, • PT, 1 PT, 1 PT, 3 PT,

P.3. 7/737.

الفرنج: ٢١٨/٢.

قاشان: ۲۲۱/۲، ۲۶۲.

قدها: ۲۰۲/۲.

قزوین: ۲۵۵/۱، ۲٤۲/۲.

قل ها : ۲۰۳/۲.

قم: ١/٢٦٣. ٣/١٢١، ١٤٢، ١٤٢.

کاشان: ۲۲۲/۱، ۲۲۲/۲.

**کریلا: ۱/۹۵۱. ۲۱۹/۲**.

الكعبة: ١/١٣٦، ١٣٨، ٢٠٢، ٥٤٥. ٢/١١٨،

17, 707.

الكـــوفة: ١٣٥/١، ١٣٨، ١٨٥، ١٨٨، ٢٠٤.

7/7.7, 3.7, 7.7, ٧.7, 9.7.

ما وراء النهر: ٦٦/١. ١٨٠/٢، ٢٥٠.

المدينة: ٢/٦٩، ١٣٥، ٢٦١، ١٦٤، ٢٢٠، ٢٢٥،

737, A37, OA7, FA7, VA7, • P7, PP7,

777, 777, 1.3, 7.3, 3.3, 0.3, 7.3,

الفهارس الفنيّة / فهرس الأماكن والبلدان......

V+3, A+3, 113, 713, 313, 7\3A 0A 701, A17, P17.

المزدلفة: ٢٧١/٢.

مسجد الكوفة: ٢٠٣/٢.

مسجد بني أميّة: ٢٤٨/٢.

مشهد الكاظم ﷺ : ٦٩/١.

مصر: ۲۷۱،۳۷۱، ۳۷۲.

مکّنة: ١/٠٢١، ٣٣٢، ٥٣٢، ٢٤٢، ٧٤٢، ٥٨٢،

FAY, 777, FTT, 1AT, 1.3, T.3, 0.3.

V+3, A+3, T/+1, OA A11, +A1, VA1.

V.7, A17, P17.

منی: ۲٦٤/٢.

النجف الأشرف: ١٦٠/٢. ٢١٦٠/١.

النظامية: ٧٣/١.

هراة: ۳۹/۲.

الهند: ٣/٩٣، ٦٤، ٢٠٢، ٣٠٢، ٥٠٢، ٧٠٢، ١١٨.

يثرب: ۳۵۳/۱، ۳۷۲.

## فهرس الوقائع والأيّام

حرب الجمل = يوم الجمل = واقعة الجمل:

11.77, 797, 377, 913.

حرب صفّين = صفّين : ٢٢٢/١، ٢٩٢.

الخندق: ١٠/٢.

عاشوراء: ۲۵۰/۲.

عام الحديبية: ١/١٧١، ٤١٦.

غدير خمّ: ١٠٢/٢.

فتح مكّة: ٢٧٣/١.

ليلة المزدلفة: ٢٧١/٢.

النهروان: ١٦/١.

يوم الأحزاب = الأحزاب: ٦٠/١، ٣١٤.

يوم الحديبية: ٢٧/٢.

يوم السقيفة: ٣١٤/١، ٣٣٢، ٣٧٧.

يوم الغدير = الغدير = يوم غدير خم : ١٦٣/١،

777, ٧٠٣. 7/٧٢, ٠77, 777, ٧٣٢.

يوم النوروز: ۲۲۷/۲، ۲۳۸.

يوم أحد = أحد: ٢٢٢/١، ٣١٥، ٣١٥.

يوم بدر: ١٠/٦، ٢٢٢، ٧٦٧، ٢٧٨، ١٧٢، ١٨٢،

777, 317, 017, 977, . 97, . . 3.

يوم حنين = حنين : ٢٧٣/١، ٢٨٠، ٢٨١، ٢٨٣.

يوم خيبر: ٤٢٠/١.

يوم عاشوراء: ۲۲۱/۲، ۲٤٦، ۲٥١.

يوم مرحب: ٣١٤/١.

# فهرس الأشعار

# الأشعار العربيّة

| الصفحة                 | القائل             | القافية  | صدر البيت                           |
|------------------------|--------------------|----------|-------------------------------------|
| \AA/ <b>T</b>          | _                  | أبيه     | إذا العلويُّ تابعَ ناصبيّاً         |
| 76/4                   | السيد الحميري      | للدين    | إن الإله الذي لا شيءَ يشبهه         |
| ۲/۷۲، ۹۸۲              | _                  | إبليسا   | إن كان إبليس أغوى الناس كلُّهُمُ    |
| 09/1                   | -                  | الحسابِ  | أترجو أمةً قتلَتْ حسيناً            |
| VE/1                   | أبو البركات محمّد  | الرسائلُ | أَلا مُبْلغٌ عنِّي الوجية رسالةً    |
| 77777                  | _                  | لعازب    | تودّ عدوي ثمّ تزعمُ أنَّني          |
| 79./1                  | _                  | أُذنانِ  | ذهب الحمارُ ليستفيدَ لنفسه          |
| TV · /1                | _                  | يحترقان  | فإن دُفِنا في بيته و جواره          |
| 189/1                  | عمر بن سعد         | خَطَرَين | فو اللَّهِ ما أُدري وإنِّي لَصادِقٌ |
| 181/1                  | _                  | موكَفَة  | لَجَماعةٌ سَمُوا هواهُمْ سُنَّةً    |
| TV9/1                  | أميرالمؤمنين       | سهم      | لقد علم الأناس بأنّ سهمي            |
| <b>V</b> \/ <b>1</b>   | _                  | ولدوا    | لو افتخرتَ بآباءٍ مَضوا سَلَفاً     |
| <b>***</b> 7/ <b>1</b> | عليّ بن صلاح الدين | علي      | مولاي إنَّ أبا بكر وصاحبَهُ         |
| <b>***</b>             | الناصر لدين الله   | طاهؤ     | وافیٰ کتابُك یا بنَ یوسفَ معلناً    |

| صدر البيت                      | القافية | القائل | الصفحة        |
|--------------------------------|---------|--------|---------------|
| وعلى الخلافة سابقوك وما        | بدرِ    | _      | T10/1         |
| وكم من عائبٍ قولاً صحيحاً      | السقيم  | _      | 171/ <b>r</b> |
| وما سهّلت تلكَ المذاهبَ فيهِمُ | الفلتات | دعبل   | ٤٩/٢          |

## الأشعار الفارسيّة

| 107/5                  | العطّار       | مبر     | أبروي غلام خويش مبر                  |
|------------------------|---------------|---------|--------------------------------------|
| 700/ <b>7</b>          | المولوي       | کج      | این فسون دیو در دلهای کج             |
| 771/ <b>1</b>          | المولى الكاشي | كردهاند | این مگوکان زن پدر بود وعلی داماد بود |
| <b>٦٠/</b> ϒ           | _             | کر ده   | اي هيچ نكر ده نيك و بدها كر ده       |
| 109/1                  | _             | اوست    | بر فلان لعنت كه آيين جفااز كيش اوست  |
| 191/4                  | -             | حرام    | بمذهب که درست وبمِلَّت که تمام       |
| 194/4                  | المصنّف       | ملام    | تعبديست در اغلب چو شرع رااحكام       |
| 271/1                  | _             | چند     | تقدیر بآب تیغ ناپاکی چند             |
| 787/ <b>7</b>          | حيرتي         | كاشان   | خوارم اندر ولايت قزوين               |
| 14./1                  | والدالمصنّف   | کھن     | خواهي كه شود خصم تو عاجز ز سخن       |
| 117/4                  | _             | مكن     | در کفرهم راسخ نهای                   |
| ٧٣/١                   | _             | مكن     | در کفرهم صادق نهای                   |
| 177/1                  | _             | ما      | دوش از مسجد سوي ميخانه آمد پير ما    |
| 1/377, • ٧٣            | _             | آفتاب   | دون شود از قرب بزرگان خراب           |
| \TA/1                  | _             | سود     | روي در کعبه و دل جانب خمّار چه سو د  |
| \ <b>T</b> V/ <b>1</b> | حافظ          | شد      | زاهد خلوت نشين دوش بميخانه شد        |

| الصفحة       | القائل       | القافية | صدر البيت                            |
|--------------|--------------|---------|--------------------------------------|
| 757/4        | المولوي      | زار     | سبزوار است این جهان بیمدار           |
| 101/         | _            | امام    | شافعي گفت كه شطرنج مباحست مدام       |
| TT • /1      | _            | فدك     | عدل تقديري وتقدير عدالت عبث است      |
| T19/T        | الجامي       | عين     | کردم زدیده پا بسوی مشهد حسین         |
| ٦٧/١         | التايبادي    | تو      | گر منظر أفلاك شود منزل تو            |
| 100/7        | الجامي       | فساد    | گفت مملوكهاي بمالك خويش              |
| 00/ <b>T</b> | صاحب النواقض | سلام    | لطفشان باغ ارم را ميدهد زيب تمام     |
| T02/1        | _            | پیشانی  | مخالفان على را نماز نيست درست        |
| 77.977       | _            | دان     | مردم دیدهٔ روشن خردان                |
| ۳۷٠/۱        | المصنف       | جوار    | نمیکند ز جوار تو جر نفع عدو          |
| ٤١٠/١        | -            | خطاست   | هر سگی کز روبهی با شیر یزدان پنجه زد |

# فهرس الكتب الواردة في المتن

الأحكام الدينيّة: ١٢/٢. الأحكام السلطانية: ١٩٧/. الأحكام السلطانية: ١٩٧/.

الإحياء: ٢٠٠/٢.

الأذكار: ١٣٠/٢.

الألفية: ٩١/١.

بهارستان: ۱۵۵/۲.

تاريخ الخلفاء: ٢٨/٢. ٢٨/٢. تاريخ حافظ ابرو: ٢٧٧/١.

تسزيه الأنسياء: ٣٥١/ ٣٥٢، ٢٣/٢، ٤٠، ٨٧

الأربعين: ١/٨٦. ٢٧٧٢. تاريخ حافظ ابرو: ١/٧٧٨. الأربعين: ١/٣٠ ١١٩. التجريد: ١/٩٠، ٣٩٤، ٣٩٤. ١١٩ ١١٩. التجريد: ١/٩٠، ٣٩٤، ٣٩٤. ١١٩ ١١٨. التحرير: ٢/٩٠١.

الاستغاثة: ٢١٥٤/١، ٢٦٢، ٢٦٧، ٢٧٦. التفسير الكبير: ١٣٥/١. ٢٢/٢ع. تفضيل مذهب الشافعي: ٢٠٦/١.

الاستيعاب: ١/٢١، ٣٣٥. ٢٣٠٥. التقريب: ١٣٦/٢. الإصابة: ١٣٤/١، ٣٦٠، ٣٦٠. التلخيص: ١٣٢/٢. الألفين: ١٨٢٢. ١٣٢/٢. ١٣٢/١.

أسرار التأويل وأنوار التنزيل: ٢٣٩/٢. التهذيب: ١٣٠، ١٣٠.

جسامع الأسسرار ومسنبع الأنسوار: ٦٩/٢، ١٦٣،

.178

الجعفريّة: ١٣٣/٢.

جمع الجوامع: ١٢٠/١.

الجمع بين الصحاح الستّة: ٢٢٦/١.

الجمع بين الصحيحين: ١١١/١، ١٣٢، ١٦١، شرح التجريد: ١٩/٢.

751, 351, 051, 337. 7/77, 701.

الجمهرة: ١٤٩/٢.

(حاشية) القواعد: ٦٦/١.

(حاشية) الكشّاف: ٦٦/١.

الحلية: ٢٠٩/١.

الحيل الشرعية: ١٧٥/٢.

الخطيب الرازي: ١٣٤/٢.

خلاصة الأقوال: ١٣٥/٢.

الدروس: ١٥٤/٢، ١٦١، ٢١٨.

الذخيرة: ١٤٨/٢.

الذكرى: ١١٩/٢.

رسالة التقيّة: ٢٤/٢.

روضة الأحباب: ١٣٥/١.

روضة الشهداء: ٤١٦/١.

روضة الواعظين : ۸۳/۲.

السحة: ٢٣٩/٢.

سرّ العالمين: ٦٠٦،٦٠٦.

سفر السعادة: ٢٥١/٢.

شارح المقاصد: ٣٩٢/١.

الشافي: ٤٠/٢.

الشرائع : ٢١٣/٢.

شرح الخطبة الموسومة بالشقشقية: ١٧٠/١.

(شرح) الشمسية: ٢٥/١.

شرح العقائد: ٨٢/١.

شرح العقائد العضدية: ٣٨/١. ٤٢٢/١.

شرح القاضي الإيجي: ١٠٧/١.

الشرح الكبير: ١٥٦/٢.

(شرح) المطالع: ٦٥/١.

شرح المقاصد: ١٤٥/١، ٣٣٩. ٣٨٢.

شرح المواقف: ٨٩/١.

شرح نهج البلاغة: ٢٠١١، ٣٠٥، ٣٨٩.

.1. ٧/٢

الشفاء: ١/١٠٦، ٢٠٥، ٥٢٥، ٢٢٦.

الصحاح: ٢٢٧/٢.

صحيح البخاري: ١٣١/، ١٣١.

صحیح مسلم: ۱۲۲/۲. ۱۳۱/۱.

الصرف الزنجاني: ١٢/٢، ١٣٢، ١٣٧.

طبقات الأمم : ٣٧٥/١.

طبقات الحنفية: ١٥٧/٢.

طبقات النحاة: ٧٣/١.

الطـرائـف: ١٦١/١، ١٦٥، ١٨١، ٢٤١، ٢٤٤،

۳۸۲. **۲**/۷۱، ۸۱، ۷۱۱، ۳۷۱، ۸*۹۱*.

العقائد العضدية : ٧٩/١، ١٠٤.

العقائد النسفية: ١/٨٧. ٦٨/٢.

العقد: ٢٠/٢. ٣٥١/١.

العلل: ٢٨١/١.

غياث الأمم: ٢٠٨/١.

فتح البارى: ٣٢٢/١.

فتح الباري شرح صحيح البخاري: ١٧٦/١.

الفتوحات المكية : ١٦٢/٢، ٢٣٥.

الفردوس: ٦٣/٢.

فصل الخطاب: ٣٤٠/١، ٣٤٦، ٣٤٧.

فصوص الحكم: ٦٩/٢، ١٦٣.

القصول: ٩١/١.

الفصول المهمة في مناقب الأئمّة: ١٠٦/٢.

الفهرست: ١٣٥/٢.

القاموس: ٢٥١/٢.

القرآن: ٨٠/١ ٨٤ ٨٨ ١١١، ١١٩، ١٢٤، ١٧٥، مختصر المعارف: ١٩٩/٢.

۱۹۷، ۱۹۹، ۲۰۰، ۲۰۱، ۲۶۲، ۳۶۳، ۲۰۳، المدخل: ۱/۲۲۲.

117, 017, 077, 737, PVT, VAT, PPT,

F.3. 7/57, VT. AT. VO. VF. TA VA

3.1, .11, 311, 011, 111, 371, 071,

731, TV1, OAI, • PI, OFT, FFT, WYY.

قرب الإسناد: ١٢٨/٢.

القواعد: ٦٦/١.

القواعد المرادية: ١٢/٢.

القوانين المرادية : ١٩/٢.

الكاشف: ١٣٦/٢.

الكافي: ١٧٤/٢، ١٤٢، ١٥٤.

الكافية: ٢١٢/١.

الكامل: ١/٢٦٢.

الكشـــاف: ١/٥٨ ١٣٥، ١٤٠، ٣٠٩، ٣١٢.

7/97, 931, 777.

الكشف: ١١/٢، ١٣.

كشف الحقّ ونهج الصدق: ٢٣٩/١. ١٦٢/٢.

المثنوي المعنوي : ٢٤٢/٢.

المحاسن: ١٢٨/٢.

المحاكمات: ٢٥/١.

المحيط المرادخاني: ١٢/٢، ١٩.

مرآة الجنان ٢٧٥/١.

مرآة الوصال: ١٤/٢.

المسائل الناصريّة: ٥٣/٢.

المسايرة: ٢٢/٢.

المستدرك: ١٤٣/١.

المستظهرية: ١٩٨/١.

مشارق: ۲۰۸/۱.

المشكاة: ١٣٣/١، ٢٢٤.

مصائب النواصب: ٦٢/١. ٢١٦/٢.

المصباح: ١٨٦/٢.

المسطوّل: ۱۹/۳، ۲۹، ۱۳۲، ۱۳۵، ۱۳۲، ۲۰۶، ۲٤۷.

مغيث الخلق في تعيين المذهب الأحقّ: ١٦٦/١.

المفتاح: ٦٦/١.

المقاصد: ٢/١٢، ١٢٣، ٣١٩. ٢/٣٧١.

المقالات: ٢٠٧/١.

الملل والنحل: ١٢٠/١، ٣٢٥. ٢٢٥/٢.

مناسك الحجّ: ١٦٣/٢.

المناقب: ٢٨٨١، ٢٤٤.

من لا يحضره الفقيه : ١٢٤/٢، ١٢٥.

منهاج الأصول: ٢٣٩/٢.

منهاج الكرامة: ٦٨/١.

المواقف: ١/٨٠، ١١٨، ١١٨، ٢٩٠، ٢٩٠، ٢٩١، ٢٩٢،

VPT. 7/77, Nr. 771.

المهذب: ۲۳۷/۲.

الميزان: ١٣٦/٢.

نصّ النصوص: ١٦٣/٢.

نكت الأدلّة: ٢٠٩/١.

النكت الشريفة في الردّ على أبي حنيفة:

.141/1

نگارستان: ۳۷٤/۱.

النواقض = نواقض الروافـض: ٦٠/١، ٦٣، ٥٥،

VV, TA, VII, AVI, 117, 317, 017,

V17, P17, 777, 077, F77, T77, 377, 377, 037, F37, P37, 107, 307, 357, VV7,

AA7, 0P7, FP7, VP7, PP7, 177, 377,

077, FTT, VTT, 037, 707, 007, F07,

VOT, NOT, TET, EFT, EVT, TYT, VYT,

PV7, 7P7, ··3, 7·3, 3·3, A·3, ·/3,

F13, 773. **7**\0, P1, •7, 17, 77, 77, F7,

PT, 10, 70, VT, •V, 3V, •A 7A AA PA

۸٠١، ١١٢، ١١٤، ١١٧، ١١٨، ١١١، ٢٢١،

P71, 171, 771, V71, 331, 731, 001,

1.1. T.1. P.1. 7.1. 7.1. 7.1. V.T. XTT 33% 037. Y/T.1. 777, 677, 977, 177, 777, 377, 577, VTT, PTT, •37, 337.

النور والبرهان: ٢٨٦/١.

نهاية الوصول: ٤٢٣/١.

١٥٢، ١٥٩، ١٦٥، ١٦٨، ١٦٩، ١٧٩، ١٧٩، نهج البلاغة: ١/١٢٦، ٢٠٣، ١٣٣، ١٣٣، ١٣٣،

٩٠٢، ١١٠، ٢١٦، ١١٧، ١٨٦، ١١٩، ٢٢٠، الوقاية: ١/١٤٤٢. ٢/٧٢، ١٤١، ١٤١، ١٤١، ١٥١، ۸٤١، ٥٥١، ٣٥١، ٥٧١، ٢٠٢.

الهداية: ١/٧٨١. ٢/٢٦١، ١٤٢، ١٥٤، ١٧٢٠

.170

هزليّات عبيد الزاكاني القزويني: ٣٦١/١.

### فهرس مصادر التحقيق

# 1

- ١ ـ الآحاد والمثاني ـ لأبي بكر أحمد بن عمرو بن الضحّاك الشيباني، المتوفى سنة ٢٨٧ هـ، تحقيق
   الدكتور باسم فيصل أحمد الجوابرة، الطبعة الأولى سنة ١٤١١ هـ، نشر دار الدراية ـ الرياض.
- ٢ ـ الإبهاج في شرح المنهاج ـ لشيخ الإسلام عليّ بن عبدالكافي السبكيّ، المتوفّى سنة ٧٥٦ه.
   بتصحيح جماعة من العلماء، طبع دار الكتب العلمية سنة ١٤١٦هـ ١٩٩٥م بيروت ـ لبنان.
- ٣ ـ الإتقان في علوم القرآن ـ لجلال الدين عبدالرحمن السيوطي، المتوفّى سنة ٩١١ ه، تحقيق محمد أبوالفضل إبراهيم، الطبعة الثانية سنة ١٣٦٧ ه. ش، في منشورات الرضي، قم -إيران.
- ٤ ـ الاحتجاج ـ لأبي منصور أحمد بن عليّ بن أبي طالب الطبرسي، من أعلام القرن السادس الهجري، تحقيق السيّد محمّد باقر الخرسان، نشر المرتضى سنة ١٤٠٣ه، بالافسيت عن طبعة بيروت.
- ٥- الأحكام السلطانية لأبي الحسن عليّ بن محمد بن حبيب الماوردي، المتوفّى سنة ٤٥٠ه، طبع
   مكتبة مصطفى البابي الحلبي في القاهرة سنة ١٣٩٣هـ ١٩٧٣م.
- ٦- الأحكام السلطانية للقاضي أبي يعلى محمّد بن الحسين الفرّاء الحنبلي، المتوفّى سنة ٤٥٨ ه، تصحيح محمّد حامد الفقي، طبع مكتبة مصطفى البابي الحلبي في القاهرة سنة ١٣٩٣هـ ١٩٧٣م.
   ٧- الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم الأندلسي، المتوفّى سنة ٤٥٦ ه، تحقيق أحمد شاكر،

طبعة مطبعة العاصمة.

- ٨- الإحكام في أصول الأحكام لعليّ بن محمد الآمدي، المتوفّى سنة ٦٣١ ه، تعليق الشيخ عبدالرزاق عفيفى، الطبعة الثانية سنة ١٤٠٢ ه، نثير المكتب الإسلامى دمشق.
- ٩ الأخبار الطوال لأحمد بن داود الدينوري، المتوفّى سنة ٢٨٦ ه، تحقيق عبدالمنعم عامر، نشر دار الإحياء العربية بمصر القاهرة، الطبعة الأولى سنة ١٩٦٠ م، واعادته بالاو فسيت منشورات الشريف الرضى قم إيران.
- ١ اختيار معرفة الرجال = رجال الكشي لشيخ الطائفة أبي جعفر الطوسي، المتوفّى سنة ٤٦٠ ه. شرح وتعليق المعلم الثالث ميرداماد الاستربادي، تحقيق السيد مهدي الرجائي، نشر مؤسسة آل البيت عليم أن الطبعة الأولى سنة ١٤٠٤ ه. قم -إيران.
- 11 الأذكار المنتخبة من كلام سيد الأبرار عَلَيْقَالله لله لله المحتبى الدين أبي زكريًا يحيى بن شرف النووي الدمشقى الشافعي، المتوفّى سنة ٦٧٦ ه، نشر المكتبة الثقافية -بيروت.
- ١٢ الأربعين في إمامة الأئمة الطاهرين للشيخ محمد طاهر القمي الشيرازي، المتوفّى سنة ١٤١٨ه، نشر المحقّق -إيران.
- 17 الأربعين للشيخ الماحوزي، المتوفّى سنة ١١٢١ هـ، بتحقيق السيد مهدي الرجائي، طبع مطبعة أمير بقم، الطبعة الأولى سنة ١٤١٧ هـ.
- 12 الأربعين في أصول الدين لمحمّد بن عمر فخرالدين الرازي، المتوفّى سنة ٢٠٦ه، تحقيق الدكتور أحمد حجازي السقا، نشر مكتبة الكليات الأزهرية القاهرة، الطبعة الأولى سنة ١٤٠٦ه.
- ١٥ ـ إرشاد الاذهان ـ للحسن بن يوسف بن مطهر المعروف بالعلامة الحليّ، المتوفّى سنة ٧٢٦هـ،
   تحقيق فارس الحسون ، الطبعة الأولى سنة ١٤١٠هـ، نشر جامعة المدرسين في قم \_إيران.
- 17- الإرشاد في معرفة حجج الله على العباد ـ الإمام أبي عبدالله محمّد بن محمّد بن النعمان العكبري البغدادي ـ المعروف بالشيخ المفيد ـ المتوفّى سنة ٤١٣ هـ، تحقيق مؤسسة آل البيت المهيلا ـ قم إيران .

  لإحياء التراث، الطبعة الأولى سنة ١٤١٦ هـ، نشر مؤسسة آل البيت المهيلا ـ قم إيران .

- ١٧ ـ الاستغاثة في بدع الثلاثة ـ لأبي القاسم عليّ بن أحمد الكوفي، المتوفّى سنة ٣٥٢ ه، طبع مكتبة نينوى \_ طهران، بالأوفسيت عن طبعة النجف الأشرف.
- 1\lambda الاستيعاب في معرفة الأصحاب لأبي عمر يوسف بن عبدالله الأندلسي القرطبي، المعروف بابن عبدالبر النمري، المتوفّى سنة 27% هـ، تحقيق محمّد عليّ البجاوي، طبع مطبعة النهضة، بمصر القاهرة، وطبعة أخرى بهامش الإصابة، المطبوع في دار إحياء التراث العربي، بالأفسيت عن طبعة مصر.
- 19 أسد الغابة في معرفة الصحابة لعليّ بن محمّد بن محمّد الشيباني، المعروف بابن الأثير، المتوفّى سنة ٦٣٠ ه، طبع دار إحياء التراث العربي، بالأفسيت عن طبع المطبعة الوهبية بمصر سنة ١٢٨٠ ه.
- ٢ أسمى المناقب في تهذيب أسنى المطالب في مناقب أميرالمؤمنين علي بن أبي طالب لمحمد ابن محمد بن محمد بن علي بن يوسف الجزري الدمشقي الشافعي، المتوفّى سنة ٨٣٣هـ، طبع بيروت سنة ١٤٠٣هـ ١٩٨٣م.
- ٢١ الإصابة في تمييز الصحابة لأحمد بن عليّ الشافعي، المعروف بابن حجر العسقلاني، المتوفّى سنة ٨٥٢ هـ.
  سنة ٨٥٢ه، طبع دار إحياء التراث العربي، بالافسيت عن الطبعة الأولى بمصر سنة ١٣٢٨ ه.
- ٢٢ ـ اعانة الطالبين على حل الفاظ فتح المعين ـ لأبيبكر بن السيد محمد شطا البكري الدمياطي
   الشافعي، المتوفى سنة ١٣١٠ هـ، الطبعة الأولى سنة ١٤١٨ هـ، دار الفكر ـ بيروت.
- ٢٣ ـ الاعتقادات ـ لمحمد بن علي بن الحسين بن بابويه القمي ، المعروف بالشيخ الصدوق ، المتوفّى
   سنه ٣٨١ هـ ، طبع المكتبة الحيدرية في النجف الاشرف .
- ٢٤ ـ الأغاني ـ لأبي الفرج عليّ بن الحسين الأصفهاني، المتوفّى سنة ٣٥٦ه، طبع دار إحياء التراث
   العربي في بيروت، بالافسيت عن طبعة مؤسسة جمال في مصر سنة ١٣٨٣هـ ١٩٦٣م.
- ٢٥ ـ الإقناع ـ لشمس الدين محمّد بن أحمد الشربيني الخطيب، المتوفّى سنة ٩٦٠ ه، نشر دارالمعرفة، بيروت.

- ٢٦ الأم لمحمد بن إدريس الشّافعي، المتوفّى سنة ٢٠٤ هـ، الطبعة الثانية، سنة ١٣٩٣ هـ، في دار
   المعرفة بيروت.
- ٢٧ الأمالي لأبي عبدالله محمد بن محمد بن النعمان العكبري البغدادي، الملقب بالشيخ المفيد،
   المتوفّى سنة ١٣ ٤ه، طبع منشورات جماعة المدرسين قم سنة ١٤٠٣هـ.
- ٢٨ الإمامة والسياسة لأبي محمد عبدالله بن مسلم بن قتيبة الدينوري، المتوفّى سنة ٢٧٦ه، تحقيق عليّ شيري، الطبعة الأولى سنة ١٤١٣ ه في انتشارات الشريف الرضي قم ايران.
- ٢٩ ـ الانتصار ـ للسيّد الشريف المرتضى أبي القاسم عليّ بن الحسين الموسوي، الملقّب بعلم الهدى، المتوفّى سنة ٤٣٦ه، نشر المطبعة الحيدرية في النجف الأشرف سنة ١٣٩١هـ ١٩٧١م بتقديم السيد محمد رضا بن حسين الخرسان. وطبعة مؤسسة النشر الإسلامي لجماعة المدرسين بقم، سنة ١٤١٥ه.
- ٣٠ أنساب الأشراف ـ لأحمد بن يحيى بن جابر البلاذري، المتوفّى سنة ٢٧٩ه، تحقيق سهيل زكار
   ورياض زركلي، الطبعة الأولى سنة ١٤١٧هـ ١٩٩٦م، بدار الفكر بيروت.
- ٣١ انموذج العلوم للعلامة جلال الدين محمّد بن اسعد الدواني، المتوفّى سنة ٩٠٧هـ، نسخة خطيّة في المكتبة الرضوية برقم ٥٧٨٦.
- ٣٢ أوصاف الأشراف للخواجة نصير الطوسي، المتوفّى سنة ١٧٧٦ه، الطبعة الرابعة سنة ١٩٩٨م، بوزارة الثقافة والإرشاد الإسلامي، طهران ايران.
- ٣٣ ايضاح الفوائد للشيخ أبي طالب محمّد بن الحسن بن يوسف بن مطهر الحلي ، المتوفّى سنة ٥٧٧ه ، تحقيق السيد حسين الموسوي الكرماني والشيخ على بناه الاستهاردي والشيخ عبد الرحيم البروجردي ، نشر مؤسسة مطبوعات إسماعيليان ، الطبعة الأولى سنة ١٣٧٨ ه.
- ٣٤ الايضاح ـ للشيخ الأقدم الفضل بن شاذان بن الخليل الأزدي النيسابوري، المتوفّى سنة ٢٦٠هـ، طبع مطبعة جامعة طهران سنة ١٣٥١ ه.ش.

## ( ب

- 70\_ بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأثمّة الأطهار \_ للمولى الشيخ محمّد باقر المجلسي، المتوفّى سنة ١١١٦ هـ، طبع مؤسسة الوفاء في بيروت، سنة ١٤٠٣ هـ ١٩٨٣ م.
- ٣٦ ـ البحر الرّائق ـ لزين بن ابراهيم بن محمّد بن محمّد بن بكر، المتوفّى سنة ٩٧٠ه، نشر دار المعرفة، بيروت لبنان.
- ٣٧ ـ بدائع الصنائع ـ لأبي بكر بن مسعود الكاشاني، المتوفّى سنة ٥٨٧ هـ، الطبعة الأولى سنة ١٤٠٩هـ، نشر المكتبة الحبيبيّة ـ باكستان.
- ٣٨ ـ البداية والنهاية ـ لأبي الفداء إسماعيل بن كثير الدمشقي، المتوفّى سنة ٧٧٤ ه، تحقيق عليّ شيرى، الطبعة الأولى سنة ١٤٠٨ ه في دار إحياء التراث العربي، بيروت.
- ٣٩\_ بداية المجتهد ونهاية المقتصد \_ لمحمّد بن رشد القرطبي، المتوفّى سنة ٥٩٥ ه، الطبعة السادسة، نشر دار المعرفة بيروت، سنة ١٤٠٣ هـ ١٩٨٣م.
- ٤ بستان العارفين (المطبوع في هامش تنبيه الغافلين) لنصر بن محمّد بن إبراهيم المعروف ب(أبو الليّث السمرقندي) ، المتوفّى سنة ٣٧٥ ه، طبع المطبعة اليوسفية -بمصر.
- 13 بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة = طبقات النحاة لجلال الدين عبدالرحمن السيوطي، المتوفّى سنة ٩١١ هـ، الطبعة الثانية سنة ١٣٩٩ هفى دار الفكر، بيروت لبنان.
- 23 ـ بناء المقالة الفاطمية في نقض الرسالة العثمانية ـ للسيّد أحمد بن موسى بن طاووس، المتوفّى سنة ٣٠٧٦ ه، طبع مؤسسة أهل سنة ٣٧٣ ه، طبع مؤسسة أهل البيت الميّلاً في قم.
- 27 ـ البناية في شرح الهداية ـ للمولوي محمّد عمر الشهير بناصر الإسلام الرامغوري، الطبعة الثانية سنة ١٤١١ هـ ١٩٩٠ م في دار الفكر ـ بيروت.

### ت

- 23 تاريخ بغداد للحافظ أبي بكر أحمد بن عليّ الخطيب البغدادي ، المتوفّى سنة ٤٦٣ هـ ، تصحيح محمّد حامد الفقي ، طبع مطبعة إسماعيليان في طهران ، بالأفسيت عن طبعة دار الكتاب العربي في بيروت عن طبعة مصر .
- 20- تاريخ الخلفاء للحافظ جلال الدين عبدالرحمن السيوطي، المتوفّى سنة ٩١١ه، تحقيق محمّد محيي الدين عبدالحميد، طبع انتشارات الشريف الرضي سنة ١٤١١ ه في قم، بالأفسيت عن طبعة مصر.
- ٤٦ ـ تاريخ دمشق ـ لأبي القاسم عليّ بن الحسن بن هبة الله بن عبدالله الشافعي، المعروف بابن عساكر، المتوفّى سنة ٥٧١هـ، تحقيق عليّ شيري، طبع دار الفكر في بيروت.
- ٤٧ تاريخ الطبري (تاريخ الرسل والملوك) لأبي جعفر محمّد بن جرير الطبري، المتوفّى سنة ٤٧ ١٣٢٦ ه.
  - ٤٨ تاريخ كزيدة لحمدالله بن حمد المستوفى القزويني، المتوفّى سنة ٧٣٠هـ،
- 23 تاريخ اليعقوبي لأحمد بن أبي يعقوب بن جعفر بن وهب بن واضح اليعقوبي، المتوفّى سنة ٢٩٢ ه، طبع دار صادر في بيروت.
- ٥٠ تاريخ نكارستان ـ للقاضي أحمد بن محمد غفاري كاشاني، المتوفّى سنة ٩٧٥ هـ، تصحيح و تذييل مرتضى مدرس گيلاني، طبع مطبعة نيكو \_طهران.
- ٥ تبيين الحقائق في شرح كنز الدقائق لفخر الدين عثمان بن عليّ الزيعلي الحنفي، المتوفّى
   ٧٤٣ه، طبع دار الكتاب الإسلامي القاهرة.
- ٥٢ تحفة الأحوذي في شرح سنن الترمذي لعبد الرحمن المباركفوري، المتوفّى سنة ١٣٥٣ هـ،
   نشر دار الكتب العلمية ببيروت، الطبعة الأولى سنة ١٤١٠هـ.
- ٥٣ تحفة الفقهاء لعلاء الدين السمرقندي، المتوفّى سنة ٥٣٩ هـ، نشر دار الكتب العلمية بيروت،
   الطبعة الثانية سنة ١٤١٤ هـ ١٩٩٤ م.

- 30 تحفة الملوك لمحمّد بن أبي بكر بن عبدالقادر الرازي، المتوفّى سنة ٦٦٦ ه، تحقيق عبدالله نذير أحمد، الطبعة الأولى سنة ١٤١٧ ه، بدار البشائر الإسلامية بيروت.
- ٥٥ تذكرة الحفاظ لأبي عبدالله شمس الدين محمد الذهبي، المتوفّى ٧٤٨ه، طبع دار إحياء التراث العربي بالافسيت عن طبعة وزارة المعارف الهندية.
- 07 ـ تذكرة الخواص ـ للحافظ يوسف بن قزاعلي بن عبدالله ، المعروف بسبط ابن الجوزي ، المتوفّى سنة 30 ه ، طبع مكتبة نينوى طهران ، بتقديم السيّد محمّد صادق بحر العلوم .
  - ٥٧ ـ تذكرة الموضوعات ـ لمحمد بن طاهر بن الهندي الفتني، المتوفّي سنة ٩٨٦ ه.
- ٥٨ ـ ترجمة الإمام الحسين الله \_ لأبي بكر القاسم علي بن الحسن بن هبة الله بن عبدالله الشافعي ، المعروف بابن عساكر ، المتوفّى سنة ٥٧١ ه ، تحقيق الشيخ محمّد باقر المحمودي ، الطبعة الثانية سنة ١٤١٤ ه ، في مجمع إحياء الثقافة الإسلامية .
- ٥٩ ـ التعجب ـ للعلامة أبي الفتح محمد بن عليّ الكراجكي ، المتوفّى سنة ٤٤٩ هـ ، الطبعة الثانية سنة
   ١٤١٠ هـ ، نشر مكتبة المصطفوى ـ قم ـ ايران .
- ٦ تفسير البيضاوي لناصر الدين أبي سعيد عبدالله بن عمر الشيرازي البيضاوي، المتوفّى سنة ١٤١٠ هفي مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، بيروت لبنان.
- 71 تفسير جوامع الجامع للشيخ أبي عليّ الفضل بن الحسن الطبرسي، من أعلام القرن السادس، الطبعة الأولى سنة ١٤١٨ه، تحقيق ونشر مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين قم.
- 77 ـ تفسير أبي الفتوح الرازي (روح الجنان) ـ لأبي الفتوح الرازي، المتوفّى في النصف الأوّل من القرن السادس، نشر بنياد پژوهشهاى اسلامي استان قدس رضوى في مشهد سنة ١٣٧١هـ. ش.
- ٦٣ ـ تفسير القرطبي ـ لمحمّد بن أحمد بن بكر القرطبي، المتوفّى سنة ٦٧١ ه، تحقيق أحمد
   عبدالحليم البردوني، الطبعة الثانية سنة ١٣٧٢ ه، بدار الشعب، في مصر.
- ٦٤ ـ التفسير الكبير (مفاتيح الغيب) ـ لأبي عبدالله محمد بن عمر المعروف بفخر الدين الرازي، المتوفّى ٦٠٦ هـ، الطبعة الأولى بالمطبعة البهية بمصر.

- ٦٥ تفسير ابن كثير ـ للإمام إسماعيل بن كثير القرشي الدمشقي، المتوفّى سنة ٧٧٤ه، طبع دار
   المعرفة بيروت لبنان سنة ١٤٠٢هـ ١٩٨٢م.
- 77 تفسير النيسابوري (المطبوع بهامش تفسير الطبري) للعلّامة الحسن بن محمد بن حسين القمي النيسابوري، المتوفّى سنة ٧٢٨ه، طبعدار المعرفة بيروت، بالأوفسيت عن الطبعة الأولى بالمطبعة الأميرية ببولاق مصر سنة ١٣٢٣ه.
- ٦٧ تقريب المعارف ـ لأبي الصلاح تقي بن نجم الحلبي ، المتوفّى سنة ٤٤٧ هـ، طبع سنة ١٤١٧ هـ،
   تحقيق ونشر الشيخ فارس تبريزيان الحسون.
  - ٦٨ ـ تلخيص الحبير ـ لابن حجر العسقلاني ، المتوفّى سنة ٨٥٢هـ، نشر دار الفكر ، بيروت.
- 79 تنزيه الأنبياء لأبي القاسم عليّ بن الحسين الموسوي ، المعروف بالشريف المرتضى ، المتوفّى سنة ٢٣٦ هـ ، طبعة النجف الأشرف ، وطبعة جديدة نشر انتشارات الشريف الرضي ، الطبعة الأولى سنة ١٣٧٦ هـ . ش .
- ٧٠ توثيقات الطرف (التحف) ـ لقيس العطار، المطبوع مع الطرف للسيد علي بن طاووس، نشر
   تاسوعاء، الطبعة الأولى سنة ١٤٢٠هـ.
- ٧١ التوحيد لأبي جعفر محمد بن عليّ بن الحسين بن بابويه القميّ ، المعروف بالشيخ الصدوق ،
   المتوفّى سنة ٣٨١هـ ، تحقيق هاشم الحسيني الطهراني ، نشر جماعة المدرسين ، سنة ١٣٨٧هـ ،
   قم ايران .
- ٧٧ التوضيح في غوامض التنقيح (المطبوع في كتاب شرح التلويح على التوضيح للتفتازاني) لصدر الشريعة عبيدالله بن مسعود المحبوبي البخاري الحنفي، المتوفّى سنة ٧٤٧ه، الطبعة
   الاولى سنة ١٤١٦هـ ١٩٩٦م بدار الكتب العلمية في بيروت.
- ٧٣ تيسير الوصول إلى جامع الأصول من حديث الرسول ـ لعبد الرحمن بن عليّ، المعروف بابن البديع الشيباني الزبيدي الشافعي، المتوفّي سنة ٩٤٤ هـ، المطبوع بالمطبعة السلفية بمصر.

- ٧٤ جامع الأسرار ومنبع الأنوار للسيد حيدر بن عليّ الحسيني عبيدلي الآملي، المتوفى في القرن الثامن الهجري، نشر انستيتو ايران وفرانسه، پژوهشهاى علمي، تحت نظر البروفسور هنري كربين.
- ٧٥ ـ جامع الأصول من أحاديث الرسول ـ لأبي السعادات مبارك بن محمد بن الأثير الجزري، المتوفّى سنة ١٩٨٠ ه بدار إحياء التراث العربي، بيروت لبنان.
- ٧٦ جامع البيان في تأويل القرآن ـ لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري، المتوفّى سنة ٣١٠ه، ضبط
   و توثيق و تخريج صدقي جميل العطّار، الطبعة الأولى سنة ١٤١٥ه، نشر دار الفكر بيروت.
- ٧٧ ـ جامع المقاصد في شرح القواعد ـ للشيخ نور الدين عليّ بن الحسين بن عبدالعالي الكركي، المتوفّى سنة ٩٤٠ه، تحقيق ونشر مؤسسة آل البيت المَيَّاثِينُ ، الطبعة الأولى سنة ٩٤٠ه في قم إيران.
- ٧٨ ـ الجمع بين الصحيحين ـ للإمام الحافظ أبي عبدالله محمّد بن أبي نصر فتوح الحميديّ الأندلسي، المتوفّى سنة ٤٨٨ هـ، الطبعة الأولى سنة ١٤١٩ هـ ١٩٩٨ بدار ابن حزم بيروت.
- ٧٩ \_ جمهرة أنساب العرب \_ لمحمّد بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي، المتوفّى سنة ٤٥٦ ه، الطبعة الأولى سنة ١٤٠٣ هـ ١٩٨٣ م بدار الكتب العلمية بيروت.
- ٨٠ جمهرة اللّغة ـ لأبي بكر محمّد بن الحسن بن دريد، المتوفّى سنة ٣٢١ه، تحقيق و تقديم رمزي
   منير بعلبكي، الطبعة الأولى سنة ١٩٨٨ م بدار العلم للملايين بيروت.
- ٨١ الجواهر المضيّة في طبقات الحنفيّة \_لعبد القادر بن أبي الوفا القرشي، المتوفّى سنة ٧٧٥ه، دار
   النشر مير محمّد كتب خانه \_طبع في كراتشي.
- ٨٢ جواهر المطالب في مناقب الإمام عليّ بن أبي طالب للحافظ محمّد بن أحمد بن ناصر الدمشقي الباعوني الشافعي، المتوفّى سنة ١٨٧٨ه، تحقيق الشيخ محمد باقر المحمودي، الطبعة الأولى سنة ١٤١٥ه، في مجمع إحياء الثقافة الإسلامية، قم.

- ۸۳ حاشية رد المحتار على الدر المختار = حاشية ابن عابدين ـ لمحمد امين بن عمر بن عبدالعزيز ابن احمد الشهير بعابدين المعروف بابن عابدين ، المتوفّى سنة ١٢٥٢ هـ ، الطبعة الثانية سنة ١٣٨٦ هـ طبع دار الفكر بيروت .
- ٨٤ حاشية التفتازاني على الكشّاف للسعد الدين التفتازاني الشافعي، المتوفّى سنة ٧٩٢ه، نسخة خطية في المكتبة الرضوية برقم ١٢٨٩.
- ٨٥ حاشية الطحاوي على مراقي الفلاح لأحمد بن محمّد بن إسماعيل الطحاوي الحنفي،
   المتوفّى سنة ١٣١٨ ه، نشر مكتبة البابي الحلبي، الطبعة الثالثة سنة ١٣١٨ ه بمصر.
- ٨٦ حاشية السيد مير شريف على كتاب المطوّل للتفتازاني (المطبوع بحاشية كتاب المطول) ـ المتوفّى سنة ٨١٦ه، طبع مكتبة الداوري، قم ايران.
- ٨٧- الحاوي الكبير لأبي الحسن علي بن محمد بن حبيب الماور دي البصري ، المتوفّى سنة ٤٥٠ه. تحقيق علي محمد عوض ، وعادل أحمد عبد الموجود . طبع دار الكتب العلمية في بيروت ، الطبعة الأولى سنة ١٤١٤هـ ١٩٩٤م.
- ۸۸ حياة الحيوان الكبرى ـ لكمال الدين محمّد بن موسى بن عيسى بن عليّ الدميري الشافعي، المتوفّى سنة ۸۰۸ ه، طبع انتشارات ناصر خسرو في طهران، بالأوفسيت عن طبعة مصطفى البابي الحلبى في مصر، سنة ١٣٩٠ هـ ١٩٧٠ م.

# خ

- ٨٩ خاتمة مستدرك الوسائل ـ للشيخ الميرزا حسين النوري الطبرسي، المتوفّى سنة ١٣٢٠ ه.
  تحقيق ونشر مؤسسة آل البيت الميكاني في قم، الطبعة الأولى سنة ١٤١٥ ه.
- 9 الخرائج والجرائح لقطب الدين الراوندي، المتوفّى سنة ٥٧٣ هـ، نشر مؤسسة الإمام المهدى الله ، قم إيران .

- 91 خصائص أميرالمؤمنين عليّ بن أبي طالب (خصائص النسائي) لأبي عبدالرحمن أحمد بن شعيب النسائي الشافعي، المتوفّى سنة ٣٠٣ ه، تحقيق الدكتور محمد هادي الأميني، اصدار مكتبة نينوى الحديثة بطهران.
- 97 خصائص الوحي المبين للشيخ أبي الحسين يحيى بن الحسن بن الحسين بن عليّ بن محمّد ابن البطريق، المتوفّى سنة ٦٠٠ ه، تحقيق الشيخ محمّد باقر المحمودي، طبع وزارة الشقافة والإرشاد الإسلامي في ايران سنة ١٤٠٦ ه.
- 97 الخصال للشيخ محمد بن عليّ بن الحسين بن بابويه القمي، المعروف بالشيخ الصدوق، المتوفّى سنة ١٤٠٣ ه بتصحيح و تعليق المتوفّى سنة ٣٨١ ه بتصحيح و تعليق على أكبر غفارى.
- 92 الخلاف لشيخ الطائفة أبي جعفر محمد بن الحسن الطوسي، المتوفّى سنة ٤٦٠ ه، تحقيق السيد عليّ الخراساني والسيّد جواد الشهرستاني والشيخ محمّد مهدي نجف، الطبعة الأولى سنة ١٤١٧ ه، نشر مؤسسة النشر الأسلامي في قم.

- 90 الدرجات الرفيعة للسيد صدر الدين علي خان المدني الحسيني الشيرازي، المتوفّى سنة ١٣٩٧ ه.
- 97 الدر المختار في شرح تنوير الابصار لعلاء الدين محمد بن علي بن محمد بن عبدالرحيم الحصفكي المتوفّى سنة ١٠٨٨ هـ، الطبعة الثانية سنة ١٣٨٦ هـ، نشر دار الفكر في بيروت.
- ٩٧ ـ الدر المنثور في التفسير بالمأثور \_ للحافظ جلال الدين عبدالرحمن السيوطي الشافعي،
   المتوفّى سنة ٩١١ ه، طبع المطبعة الميمنية في مصر سنة ١٣١٤ ه.
- ٩٨ الدروس الشرعيّة لشمس الدين أبي عبدالله محمد بن مكّي العاملي، المعروف بالشهيد الأول،
   المستشهد سنة ٧٨٦ه، الطبعة الأولى سنة ١٤١٤ه، نشر مؤسسة النشر الإسلامي في قم.

- 99 دلائل الإمامة للشيخ أبي جعفر محمد بن جرير الطبري (الشيعي)، المتوفّى أوائل القرن الرابع، تحقيق قسم الدراسات الإسلاميّة، الطبعة الأولى سنة ١٤١٣ هـ، نشر مؤسسة البعثة في قم.
- ١٠ الديباج على صحيح مسلم لأبي بكر عبدالرحمن السيوطي ، المتوفّى سنة ٩١١هـ، بتحقيق أبي إسحاق الأثري ، طبعة دار ابن عفّان في السعودية ، الطبعة الأولى سنة ١٤١٦هـ.
- ١٠١ ديوان دعبل الخزاعي المقتول غيلة سنة ٢٤٦ هـ. صنعة عبدالصاحب عمران الدجيلي . الطبعة الثانية لدار الكتاب اللبناني بيروت ، سنة ١٩٧٢ م .

- ۱۰۲ ربيع الأبرار لأبي القاسم محمود بن عمر الخوار زمي الزمخشري ، المتوفّى سنة ٥٣٨ هـ ، تحقيق الدكتور سليم النعيمي ، طبع دار الذخائر في قم سنة ١٤١٠ هـ ، بالأفسيت عن طبعة بغداد.
- 1.۲ رجال الخاقاني للشيخ عليّ الخاقاني، المتوفّى سنة ١٣٣٤ هـ، تحقيق السيد محمد صادق بحر العلوم، الطبعة الثانية سنة ١٤٠٤ ه بمكتب الإعلام الإسلامي ايران.
- ١٠٤ رجال النجاشي للشيخ الجليل أبي العبّاس أحمد بن عليّ بن أحمد بن العبّاس النجاشي الأسدي الكوفي، المتوفّى سنة ٢٥٠ ه، تحقيق السيد موسى الشبيري الزنجاني، طبع مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين في قم، الطبعة الخامسة سنة ١٤١٦هـ.
- ١٠٥ ـ رسائل المحقق الكركي ـ للشيخ نور الدين عليّ بن الحسين بن عبدالعالي الكركي ، المتوفّى سنة
   ٩٤٠ هـ ، تحقيق الشيخ محمّد الحسون ، الطبعة الأولى سنة ١٤٠٩ هـ ، نشر مكتبه المرعشي النجفى في قم .
- 1.٦ ـ رسالة إنكاح أمير المؤمنين المنظل ابنته من عمر (المطبوع مع رسالة تزوج علي بنته من عمر للشيخ المفيد) ـ للشريف المرتضى أبي القاسم علي بن الحسين الموسوي البغدادي، المتوفّى سنة ١٤١٣هـ، تحقيق عصام عبد السيد طبع المؤتمر العالمي لألفية الشيخ المفيد في قم سنة ١٤١٣هـ.
- ١٠٧ رسالة في تحقيق العدالة -للشيخ زين الدين علي بن احمد بن محمد المعروف بالشهيد الثاني،
   المستشهد سنة ٩٦٦ هـ، المطبوع مع كتاب حقائق الايمان.

- 10.۸ ـ روضة الأحباب في سير النبي والآل والأصحاب ـ للأمير جمال الدين عطاءالله بن فضل الله الدشتكي الشيرازي، المتوفّى سنة ١٠٠٠ هـ، نسخة خطيّة في المكتبة الرضوية برقم ١١٢٠.
  - ١٠٩ روضة الشهداء \_ للملاحسين واعظ كاشفي، المتوفّى سنة ٩١٠ هـ، طبعة حجرية بطهران.
- ۱۱۰ روضة الصفا في سيرة الأنبياء والملوك والخلفا -لمحمد مير خواندبن خاوندشاه بن محمد بن السيد برهان الدين ، المتوفّى سنة ۹۰۳هم، تهذيب و تلخيص دكتر عباس زرياب ، الطبعة الأولى سنة ۱۳۷۳هم. ش ، انتشارات علمي -طهران .
- 111 ـ روضة الطالبين وعمدة المفتين ـ لأبي زكريا يحيى بن شرف بن بري الحزامي الحوراني المعروف بمحيي الدين النووي الشافعي، المتوفّى سنة ٧٧٧ هـ، الطبعة الثانية ١٤٠٥ هـ، المكتب الاسلامي بيروت.
- 117 روضة الواعظين لمحمّد بن الفتال النيسابوري، المتوفّى سنة ٥٠٨ هـ، تحقيق السيد محمّد مهدى السيد حسن الخرسان، منشورات الرضى قم -إيران.

117 - زبدة التواريخ - للحافظ آبرو ، المتوفّى سنة ٨٣٣هـ، تصحيح سيد كمال حاج سيد جوادي ، الطبعة الأولى سنة ١٣٧٧ ه.ش ، نشر وزارة الثقافة والإرشاد الإسلامي في طهران .

# \_\_\_\_

- 112 سفر السعادة في ذكر حال محمد عَلَيْكُالله للشيخ مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز آبادي، المتوفّى سنة ٨١٧ه، طبع مطبعة المعارف العلمية في مصر.
- 110 سفينة البحار للشيخ عباس القميّ، المتوفّى سنة ١٣٥٩ هـ، تحقيق مجمع البحوث الإسلامية في مشهد المقدسة ، بتقديم الشيخ علىّ أكبر إلهي خراساني ، الطبعة الأولى سنة ١٤١٦ هـ.
- 117 ـ سنن ابن ماجة ـ لأبي عبدالله محمّد بن يزيد بن ماجه القزويني، المتوفّى سنة ٢٧٥ هـ، تحقيق محمد فؤاد عبدالباقي، طبع بيروت.

- ١١٧ سنن أبي داود لأبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني ، المتوفّى سنة ٢٧٥ هـ، تحقيق سعيد محمد اللحام ، نشر دار الفكر في بيروت ، الطبعة الأولى سنة ١٤١٠ هـ ١٩٩٠ م.
- ١١٨ سنن الترمذي لأبي عيسى محمّدبن عيسى الترمذي ، المتوفّى سنة ٢٧٩هـ، تحقيق عبدالوهاب عبداللطيف ، طبع دار الفكر بيروت سنة ١٩٨٠م ١٤٠٠هـ.
- ١١٩ سنن الدار قطني لعلي بن عمر الدار قطني، المتوفى سنة ٨٣٥ه، تحقيق مجدي بن منصور بن سيد الشورى، الطبعة الأولى سنة ١٤١٧ هـ ١٩٩٦ م، نشر دار الكتب العلمية في بيروت.
- ١٢٠ ـ سنن الدارمي ـ لأبي محمد عبدالله بن عبدالرحمن الدارمي ، المتوفّى سنة ٢٥٥ هـ ، تحقيق فواز
   أحمد وخالد السبع ، الطبعة الأولى سنة ١٤٠٧ هـ بدار الكتاب العربي بيروت .
- ۱۲۱ السنن الكبرى (سنن البيهقى) لأبي بكر أحمد بن الحسين بن عليّ البيهقي المتوفّى سنة ١٢١ من المعرفة في بيروت.
- ۱۲۲ ـ سير أعلام النبلاء ـ لمحمد بن أحمد بن عثمان الذهبي، المتوفّى سنة ٧٤٨ه، تحقيق عدّة محققين، الطبعة التاسعة سنة ١٣٩٨هـ ١٩٧٨م، في مؤسسة الرسالة ببيروت.
- ١٢٣ السيرة النبويّة (سيرة ابن هشام) لعبد الملك بن هشام بن أيّوب الحميري، المتوفّى سنة ٢١٨ ه. طبع المطبعة الخيريّة في مصر سنة ١٣٢٩ ه.

## ش

- 172 الشافي في الإمامة -للشريف المرتضى علي بن الحسين الموسوي علم الهدى، المتوفّى سنة ٢٤١٥ هـ، ٢٣٦ هـ، ٢٤١٠ هـ، بالأوفسيت عن طبعة بيروت سنة ١٤٠٧ هـ.
- 170 شذرات الذهب في أخبار من ذهب لعبد الحي بن العماد الحنبلي ، المتوفّى سنة ١٠٨٩ ه، طبع دار الكتب العلميّة في بيروت.
- ١٢٦ شرح تجريد العقائد للعلامة علاء الدين علي بن محمد القوشجي، المتوفى سنة ٨٧٩ه، منشورات الرضى بيدار عزيزى.

- ١٢٧ ـ شرح التلويح ـ لسعد الدين التفتازاني الشافعي، المتوفّى سنة ٧٩٣هـ، الطبعة الأولى سنة ١٤١٦هـ ١٢٧ م. ١٩٩٦ م بدار الكتب العلمية في بيروت.
- ١٢٨ شرح الديوان للقاضي كمال الدين مير حسين بن معين الدين الميبدي اليزدي، المتوفّى سنة
   ٩٠٩ هـ، نشر ميراث مكتوب، الطبعة الأولى سنة
- 179 شرح العقائد العضدية لجلال الدين محمّد بن أسعد الدواني، المتوفّى سنة ٩٠٧ هـ، نسخة خطية في المكتبة الرضوية برقم ٧١٩.
- 1۳۰ ـ شرح العقائد النسفية ـ لسعد الدين مسعود بن عمر بن عبدالله التفتازاني، المتوفّى سنة ٧٩١هـ تحقيق أحمد حجازي السقا، طبع مكتبة الكليات الأزهرية، الطبعة الأولى سنة ١٤٠٧هـ ١٩٨٧م.
- 171 شرح العمدة لأحمد بن عبدالحليم ابن تيمية الحراني، المتوفّى سنة ٧٢٧ ه، تحقيق الدكتور سعود صالح العطيشان، نشر مكتبة العبيكان في الرياض، الطبعة الأولى سنة ١٤١٣ ه.
- ١٣٢ ـ شرح فتح القدير ـ لمحمّد بن عبدالو حد السيو اسي ، المتوفّى سنة ٦٨١ هـ ، الطبعة الثانية ، نشر دار الفكر في بيروت .
- 177 الشرح الكبير (المطبوع بهامش المغني لعبدالله بن قدامة) ـ لعبدالرحمن بن قدامة ، المتوفّى سنة ٦٨٢ ه، نشر دار الفكر بيروت ، الطبعة الاولى ١٤٠٤ هـ ١٩٨٤ م.
- 178\_الشرح الكبير لسيدي أحمد الدر دير أبو البركات ، المتوفّى سنة ١٢٠١هـ، نشر دار إحياء الكتب العربية في بيروت ، بتحقيق محمد عليش .
- 1۳٥ ـ شرح مسند أبي حنيفة ـ للملاعلي القاري، المتوفّى سنة ١٠١٤ه، نشر دار الكتب العلمية بيروت.
- 177 شرح معاني الآثار للإمام أبي جعفر أحمد بن محمّد بن سلامة الطحاوي الحنفي، المتوفّى سنة ٣٢١ هـ ١٩٩٤ م، نشر عالم الكتب في بيروت.
- ١٣٧ ـ شرح مفتاح العلوم = المصباح ـ للسيد عليّ شريف الجرجاني، المتوفّى سنة ٨١٦ه، نسخة خطيّة في المكتبة الرضويّة برقم ٤٠١٧.

- 1۳۸ ـ شرح المقاصد ـ لسعد الدين التفتازاني، المتوفّى سنة ٧٩٣ ه، تحقيق الدكتور عبدالرحمن عميرة، الطبعة الأولى سنة ١٤٠٩ هـ ١٩٩٠ م، نشر الشريف الرضى قم إيران.
- 1۳۹ شرح منهاج الوصول إلى علم الأصول للسيد برهان الدين عبيدالله بن محمّد الفرغاني، المتوفّى سنة ٧٤٣ هـ، نسخة خطية في المكتبة الرضوية برقم ٢٩٠٨. والمتن للقاضي البيضاوي.
- ١٤٠ شرح المواقف للسيّد الشريف عليّ بن محمّد الجرجاني، المتوفّى سنة ٨١٦ه، الطبعة الأولى
   سنة ١٤١٧ هـ ١٩٩٧ م بدار الجيل بيروت لبنان، بتحقيق الدكتور عبدالرحمن عميرة.
- 121 شرح الميرداماد، على اختيار معرفة الرجال، المعروف برجال الكشي للمعلم الثالث المسير داماد محمد باقر الحسيني الاسترابادي، المتوفّى سنة ١٠٤١ هـ، نشر مؤسسة السيد مهدى الرجائى سنة ١٤٠٤ هـ.
- 127 شرح نهج البلاغة لعبد الحميد بن أبي الحديد المعتزلي ، المتوفّى سنة ٦٥٦ ه، تحقيق محمّد أبي الفضل إبراهيم ، طبع دار إحياء الكتب العربية لعيسى البابي الحلبي ، الطبعة الثانية سنة ١٣٨٥ هـ ١٩٦٥ م .
- 127 شرح نهج البلاغة لكمال الدين بن ميثم البحراني ، المتوفّى سنة 7٧٩ هـ الطبعة الثانية ، بتصحيح عدّة من الأفضال ، نشر دار العالم الإسلامي بيروت في سنة ١٤٠١ هـ ١٩٨١ م .
- 122 شرح النووي على صحيح مسلم للإمام محيي الدين أبي زكريًا النووي الشافعي ، المتوفّى سنة ٦٧٦ هـ ١٤٠٧ م بدار القلم بيروت.
- 120 الشفا بتعريف حقوق المصطفى للقاضي عياض؛ أبي الفضل عياض اليحصبي، المتوفّى سنة عبدالحميد، طبع دار الأرقم بن أبي الأرقم في بيروت.

# ص

127 - الصحاح - الإسماعيل بن حماد الجوهري الفارابي، المتوفّى سنة ٣٩٣ه، تحقيق أحمد عبد الغفور عطّار، الطبعة الرابعة سنة ١٤٠٧ه - ١٩٧٨م. نشر دار العلم للملايين.

- 12٧ \_ صحيح البخاري للإمام محمّد بن إسماعيل البخاري، المتوفّى سنة ٢٥٦ ه، نشر دار إحياء التراث العربي في بيروت.
- 12٨ صحيح مسلم لأبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري، المتوفّى سنة ٢٦١ ه. تحقيق محمّد فؤاد عبدالباقي، الطبعة الثانية سنة ١٣٨٩ هـ ١٩٧٨ م بدار الفكر في بيروت.
- 189 \_ صحيفة الإمام الرضا لليلا \_ تحقيق ونشر مؤسسة الإمام المهدي للله في قم، بإشراف السيد الأبطحي، الطبعة الأولى، سنة ١٤٠٨ هـ.
- 10 الصراط المستقيم لزين الدين أبي محمّد عليّ بن يونس العاملي النباطي ، المتوفّى سنة ١٥٧ه ، محمّد عليّ بن يونس العاملي النباطي ، المتوفّى سنة ١٥٧ه . تحقيق محمّد باقر البهبودي ، نشر المكتبة الرضوية لإحياء الآثار الجعفرية في مشهد المقدسة .
- 101 \_ صفين (وقعة صفين) \_ لنصر بن مزاحم المنقري، المتوفّى سنة ٢١٢ ه، طبع مكتبة المرعشي النجفي في قم سنة ١٤٠٣ ه، بالأوفسيت عن الطبعة الثانية للمؤسسة العربية الحديثة بالقاهرة سنة ١٣٨٢ ه، بتحقيق عبدالسلام هارون.
- 107 ـ الصوارم المهرقة ـ للقاضي نورالله التستري الشهيد، المستشهد سنة ١٠١٩ه، تحقيق جلال الدين المحدّث، طبع سنة ١٣٦٧ ه في مطبعة النهضه في إيران.
- 10٣ \_ الصواعق المحرقة \_ لأحمد بن حجر الهيتمي المكي ، المتوفّى سنة ٩٧٤ هِ، تحقيق عبدالوهاب عبداللطيف \_ طبع شركة الطباعة الفنية المتحدة في مصر .

### ط

102 \_ الطرائف في معرفة مذاهب الطوائف \_ لأبي القاسم رضي الدين عليّ بن موسى بن طاووس الحسينى، المتوفّى سنة ٦٦٤ ه، طبع مطبعة الخيام في قم سنة ١٣٩٩ ه.

# ٤

100 \_ العقد الفريد \_ لأحمد بن محمّد بن عبدربه الأندلسي ، المتوفّى سنة ٣٢٨ هـ ، تحقيق مفيد محمّد قميحة ، طبع دار الكتب العلمية في بيروت سنة ١٤٠٧ هـ ١٩٨٧ م .

- 107 علل الشرايع لأبي جعفر محمّد بن عليّ بن الحسين بن موسى بن بابويه القمي ، الملقّب بالشيخ الصدوق ، المتوفّى سنة ٣٨١ هـ ، طبع المكتبة الحيدرية في النجف الاشرف ، بتقديم السيد محمّد صادق بحرالعلوم .
- 10۷ عمدة الطالب في أنساب آل أبي طالب لجمال الدين أحمد بن عليّ بن الحسين بن عليّ ابن مهنا ابن عنبة الداو دي الحسيني، المتوفّى سنة ٨٢٨ هـ، عنى بتصحيحه محمّد حسن آل الطالقاني، الطبعة الثانية سنة ١٣٨٠ هـ ١٩٦١ م، طبع مطبعة أمير في قم، نشر انتشارات الرضي، بالأوفسيت عن طبعة المطبعة الحيدرية في النجف.
- ١٥٨ عون المعبود في شرح سنن أبي داود لمحمد شمس الحق العظيم آبادي ، المتوفّى سنة ١٣٢٩ه. الطبعة الثانية سنة ١٤١٥ ه بدار الكتب العلميّة في بيروت.
- 109 عيون الأثر في فنون المغازي والشمائل والسير للحافظ فتحالدين أبي الفتح محمّد بن سيد الناس الشافعي، المعروف بابن سيد الناس، المتوفّى سنة ٧٣٤ه، ضبط وشرح و تعليق الشيخ إبراهيم محمّد رمضان، الطبعة الأولى سنة ١٤١٤هـ ١٩٩٣م بدار القلم في بيروت.
- ١٦٠ عيون أخبار الرضا اللي الله الله الله الله المعروف بالسين بن موسى بن بابويه القمّي، المعروف بالشيخ الصدوق، المتوفّى سنة ٣٨١ه، تحقيق الشيخ حسين الأعلمي، نشر مؤسسة الأعلمي، الطبعة الأولى سنة ١٤٠٤ه.

## غ

- ١٦١ ـ الغارات ـ لإبراهيم بن محمد الثقفي الكوفي، المتوفّى سنة ٢٨٣ هـ، تحقيق السيد عبد الزهراء الحسيني طبع دار الأضواء في بيروت، الطبعة الأولى سنة ١٤٠٧ هـ ١٩٨٧ م.
- 177 الغدير في الكتاب والسنّة للعلّامة الشيخ عبدالحسين الأميني النجفي، المتوفّى سنة ١٣٩٠ ه، الطبعة الخامسة سنة ١٤٠٣ هـ ١٩٨٣ م بدار الكتاب العربي في بيروت.

الفهارس الفنيّة / فهرس مصادر التحقيق ......

#### ف

- 177 \_ الفتاوي التتارخانية \_ لعالم بن العلاء الأنصاري الاندربتي الدهلوي الهندي، المتوفّى سنة ١٦٦ \_ الفتاوي القاضي سجاد حسين، الطبعة الثانية سنة ١٤١٦ هـ، نشر إدارة القرآن و العلوم الإسلاميّة في كراتشي \_ باكستان.
- 172 فتاوي قاضي خان لفخر الدين حسن بن منصور بن أبي القاسم محمود بن عبدالعزيز الأوزجندي الفرغاني الحنفي، المتوفّى سنة ٥٩٢ هـ، المطبوع بهامش الفتاوى الهندية، بدار إحياء التراث العربي، الطبعة الرابعة عن الطبعة الثانية للمطبعة الأميرية ببولاق مصر، سنة
- 170 \_ الفتاوي الهندية \_ للشيخ نظام الدين وجماعة من علماء الهند، تصحيح الشيخ عبدالرحمن البحراوي، نشر دار إحياء التراث العربي بيروت، الطبعة الرابعة عن الطبعة الثانية للمطبعة الاميرية ببولاق مصر سنة ١٣١٠ه.
- 177 \_ فتح الباري بشرح صحيح البخاري \_ للحافظ أبي الفضل شهاب الدين أحمد بن عليّ بن محمّد ابن حجر العسقلاني الشافعي، المتوفّى سنة ٨٥٢هـ، الطبعة الرابعة سنة ١٤٠٨هـ م بدار إحياء التراث العربي بيروت.
- 177 \_ فتح العزيز في شرح الوجيز \_ لأبي القاسم عبد الكريم بن محمد الرافعي ، المتوفّى سنة ٦٢٣ هـ ، المطبوع في دار الفكر ببيروت بهامش المجموع للنووي .
- 17۸ فتح القدير الجامع بين فنّي الرواية والدراية من علم التفسير لمحمد بن علي بن محمد الشوكاني، المتوفّى سنة ١٢٥٠ ه، طبع ونشر عالم الكتب بيروت.
- 179 فتح المالك لأبي عمر يوسف بن عبدالله الأندلسي القرطبي، المعروف بابن عبد البرّ النمري القرطبي، المتوفّى سنة ٤٦٣هـ، الطبعة الأولى سنة ١٤١٨هـ ١٩٩٨م بدارالكتب العلمية بيروت.
- ١٧٠ ـ الفتوح ـ لأحمد بن محمّد بن عليّ، المعروف بابن أعثم الكوفي، المتوفّى سنة ٣١٤هـ، الطبعة
   الأولى سنة ١٤٠٦ هـ ١٩٨٦م بدار الكتب العلمية في بيروت.

- ۱۷۱ ـ الفردوس بمأثور الخطاب ـ لأبي شجاع شيرويه بن شهردار بن شيرويه الديلمي الهمداني الملقب بـ (إلكيا)، المتوفّى سنة ٥٠٩هـ، الطبعة الأولى سنة ١٩٨٦م، نشر دار الكتب العلمية في بيروت.
- 1۷۲ الفرق بين الفرق لعبد القاهر بن طاهر بن محمّد البغدادي ، الاسفرائيني التميمي ، المتوفّى سنة ٤٢٩ هـ ، تحقيق محمّد محيى الدين عبدالحميد ، نشر دار المعرفة في بيروت .
- 1۷۳ الفروع لأبي عبدالله محمّد بن مفلح المقدسي، المتوفّى سنة ٧٦٢ه، تحقيق أبو الزهراء حازم القاضي، الطبعة الأولى سنة ١٤١٨ه، نشر دار الكتب العلمية في سنة ٥٤٨ه، عن طبعة مكتبة الخانجي في القاهرة.
- 1**٧٤ الفصل في الملل والنحل -**لأبي محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري ، المتوفّى سنة ٥٤٨ ه، طبع مكتبة الخانجي في القاهرة .
- 1۷٥ فصوص الحكم للشيخ محيي الدين بن العربي، المتوفّى سنة ٦٣٨ ه، تحقيق أبي العلاء العفيفي، الطبعة الثانية، انتشارات الزهراء في طهران سنة ١٣٧٠ ه.ش بالأوفسيت عن طبعة مصر سنة ١٩٤٦م.
- 177 الفصول المختارة لمحمد بن محمد بن النعمان العكبري البغدادي ، الملّقب بالشيخ المفيد ، المتوفّى سنة ١٤١٣ هـ ، بتحقيق ونشر المؤقى سنة ١٤١٣ هـ ، بتحقيق ونشر المؤتمر الألفى للمفيد ، بقم .
- 1۷۷ الفصول المهمة في معرفة أحوال الأثمة للعلامة عليّ بن محمّد بن أحمد المالكي، المعروف بابن الصباغ، المتوفّى سنة ٨٥٥ه، تقديم المحامي توفيق الفكيكي، طبع مطبعة العدل في النجف الاشرف سنة ١٩٥٠م.
- 1۷۸ ـ فضائح الباطنية وفضائل المستظهريّة ـ لأبي حامد محمّد بن محمّد الغزالي، المتوفّى سنة محمّد بن محمّد الغزالي، المتوفّى سنة معرفي معرفي
- 1۷۹ فضائل الصحابة لأحمد بن محمد بن حنبل ، المتوفّى سنة ٢٤١ هـ، بتحقيق و صيالله بن محمد عباس ، الطبعة الأولى لمؤسسة الرسالة في بيروت سنة ١٤٠٣ هـ ١٩٨٣ م.

- ١٨٠ ـ فوائد ضيائية في شرح الكافية ـ للمولى نور الدين عبدالرحمن بن أحمد نور الدين الجامي،
   المتوفّى سنة ٨٩٨ه، طبعة حجرية طبع اسطنبول ـ تركيا.
- ١٨١ ـ فيض القدير في شرح الجامع الصغير -لمحمّد عبدالرؤوف المناوي، المتوفّى سنة ١٣٣١ هـ. تحقيق أحمد عبدالسلام، الطبعة الأولى سنة ١٤١٥ هبدار الكتب العلمية في بيروت.

#### ق

- ١٨٢ \_ القاموس المحيط \_ لمجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز آبادي، المتوفّى سنة ٨١٦ه، طبعة دمشق.
- 1۸۳ \_ قرب الإسناد \_ للشيخ أبي العبّاس عبدالله بن جعفر الحميري ، من أعلام القرن الثالث الهجري ، تحقيق و نشر مؤسّسة آل البيت لإحياء التراث ، الطبعة الأولى سنة ١٤١٣ هـ ١٩٩٣ م في قم .
- 1**٨٤ ـ القواعد والفوائد ـ** للإمام أبي عبدالله محمّد بن مكي العاملي (الشهيد الأوّل) ، المستشهد سنة ٧٨٦ ـ القواعد والفوائد عبدالهادي الحكيم ، نشر مكتبة المفيد في قم .

#### ك

- 1**٨٥ ـ الكافي ـ** للإمام أبي جعفر محمّد بن يعقوب الكليني، المتوفّى سنة ٣٢٨ هـ، الطبعة الثانية بدار الكتب الإسلامية في طهران سنة ١٤٠٤ هـ.
- 1۸٦ ـ الكامل في التاريخ ـ لعلي بن أبي الكرم محمد بن محمد الشيباني، المعروف بابن الأثير الجزري، المتوفّى سنة ٦٣٠ ه، طبع دار صادر بيروت في سنة ١٣٨٥ هـ ١٩٦٥ م.
- ١٨٧ كتاب سليم بن قيس الهلالي المتوفّى سنة ٧٦ه، تحقيق الشيخ محمد باقر الأنصاري الزنجاني، نشر الهادي بقم، الطبعة الأولى سنة ١٤١٥ ه.
- ١٨٨ كتاب المطول لسعد الدين التفتازاني الشافعي المتوفّى سنة ٩٠٧ هـ، نشر مكتبة الداوري قم إيران.

- ١٨٩ كتب ورسائل وفتاوي ابن تيمية في الفقه لأبي العباس أحمد عبدالحليم بن تيمية الحراني، المتوفّى سنة ٧٢٨ه، تحقيق عبدالرحمن محمد قاسم النجدي الحنبلي، نشر مكتبة ابن تيمية.
- ١٩ الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل لجار الله محمود بن عمر الزمخشري، المتوفّى سنة ٥٢٨ ه، طبع دار الكتاب العربي في بيروت بالأوفسيت عن مطبعة مصر عام ١٣٦٦ هـ ١٩٤٧ م.
- ١٩١ كشف الغمة في معرفة الأئمة لأبي الحسن عليّ بن عيسى بن أبي الفتح الإربلي ، المتوفّى سنة ٦٩٣ ه.
- 19۲ ـ كمال الدين وتمام النعمة ـ لأبي جعفر محمّد بن عليّ بن الحسين بن بابويه القمي، الملقّب بالشيخ الصدوق، المتوفّى سنة ٣٨١ ه، نشر مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين في قم، بتصحيح وتعليق علىّ أكبر الغفاري.
- ۱۹۳ كنز الحكمة (فارسي) ترجمة ضياء الدين دُري، وهو ترجمة كتاب نزهة الأرواح و روضة الأفراح لشمس الدين محمد بن محمود الشهرزوري طهران طبع مطبعة دانش.
- 192 كنزالعمال -لعلاء الدين علي بن حسام الدين ، المعروف بالمتقي الهندي ، المتوفّى سنة ٩٧٥ هـ، تحقيق الشيخ بكري حياني والشيخ صفوة السقا ، نشر مؤسّسة الرسالة في بيروت .

## J

190 - لباب الأنساب والألقاب والأعقاب - لأبي الحسن عليّ بن أبي القاسم بن زيد البيهقي، الشهير بابن فندق، المتوفّى سنة ٥٦٥ ه، تحقيق السيد مهدي الرجائي، وإشراف السيد محمود المرعشي النجفي، الطبعة الأولى سنة ١٤١٠ ه، نشر مكتبة المرعشي النجفي في قم إيران.

## م

١٩٦ - المبسوط - لمحمّد بن أبي سهل السرخسي ، المتوفّى سنة ٤٨٣ هـ ، الطبعة الأولى سنة ١٤٠٦ هـ بدار المعرفة في بيروت.

- 19۷ ـ المجدي في أنساب الطالبيّين ـ للسيد نجم الدين أبي الحسن عليّ بن محمّد بن عليّ بن محمّد العلوي العمري النسابة، من أعلام القرن الخامس، تحقيق الدكتور أحمد المهدوي الدامغاني وإشراف الدكتور السيد محمود المرعشي، الطبعة الأولى سنة ١٤٠٩ هـ، نشر مكتبة المرعشي النجفي العامة، قم إيران.
- 19. مجمع البيان ـ للشيخ أبي عليّ الفضل بن الحسن بن الفضل الطبرسي، المتوفّى سنة ٥٤٨ هـ، تصحيح و تعليق السيد هاشم الرسولي المحلّاتي والسيد فضل الله اليزدي، طبع المكتبة العلمية الإسلامية في طهران سنة ١٣٧٩ هـ.
- 199 \_ مجمع الزوائد ومنبع الفوائد \_ للحافظ نور الدين عليّ بن أبي بكر الهيثمي ، المتوفّى سنة ١٠٧هـ ، الطبعة الثالثة سد ، ١٤٠٢ه هـ ١٩٨٢ م بدار الكتاب العربي في بيروت .
  - ٢٠٠ مجمع النورين وملتقى البحرين \_ للمولى أبي الحسن المرندي، المتوفّى سنة ١٣٤٩ هـ.
- ٢٠١ ـ المجموع شرح المهذب ـ لأبي زكريًا محيي الدين بن شرف النووي ، المتوفّى سنة ٦٧٦ ه ، نشر
   دار الفكر في بيروت .
- ٢٠٢ ـ المحصول في علم أصول الفقه ـ لفخر الدين محمد بن عمر الرازي، المتوفّى سنة ٦٠٦ هـ، تحقيق عادل أحمد عبدالموجود وعليّ محمد عوض، الطبعة الثانية سنة ١٤٢٠ هـ ١٩٩٩ م، نشر المكتبة العصرية في بيروت.
- ٣٠٣ ـ المحلى ـ لابن حزم الأندلسي، المتوفّى سنة ٤٥٦هـ، تحقيق أحمد محمّد شاكر، طبع دار الفكر في بيروت.
- ٢٠٤ مختصر اختلاف العلماء للأحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي الجصّاص، المتوفّى سنة
   ٢٤١ه، طبع دار صادر في بيروت.
- ٢٠٥ مختصر بصائر الدرجات ـ للشيخ حسن بن سليمان بن خالد الحلّي (تلميذ الشهيد الأول)،
   المتوفّى في القرن التاسع، الطبعة الاولى سنة ١٣٧٠ هـ ١٩٥٠ م ـ نشر المطبعة الحيدرية في
   النجف الاشرف.

- ٢٠٦-مدارج السالكين بين منازل إيّاك نعبد وإيّاك نستعين (شرح منازل السائرين) ـ لأبي عبدالله محمّد ابن أبي بكر أيوب الزرعي المعروف بابن قيم الجوزية ، المتوفّى سنة ٧٥١ ه ، تحقيق محمّد حامد الفقى ، الطبعة الثانية سنة ١٩٧٣ م بدار الكتاب العربي في بيروت .
  - ٢٠٧ ـ المدونة الكبرى ـ للإمام مالك بن أنس، المتوفّى سنة ١٧٩ ه، طبع مطبعة السعادة بمصر.
- ٢٠٨ مرآة الجنان وعبرة البقظان في معرفة ما يعتبر من حوادث الزمان (تاريخ البافعي) ـ لابي محمد عبدالله بن اسعد بن علي اليافعي اليمني المكي ، المتوفّى سنة ٧٦٨هـ ، الطبعة الثانية سنة ١٣٩٠هـ لمؤسسة الاعلمي بالاوفسيت عن الطبعة الاولى لمطبعة دار المعارف النظامية ، حيدرآباد ـ الهند ، سنة ١٣٣٨هـ .
- ٢٠٩ مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح ـ للشيخ نور الدين عليّ بن سلطان محمد الهروي المعروف بالملا علي القاري، المتوفّى سنة ١٠١٤ هـ، الطبعة الأولى سنة ١٩٩٢م بدار الفكر في بيروت.
- ٢١٠ مروج الذهب للمؤرخ الثبت عليّ بن الحسين بن عليّ المسعوديّ، المتوفّى سنة ٣٤٦ هـ، ٢١٠ تحقيق محمّد محيي الدين عبدالحميد، الطبعة الرابعة سنة ١٣٨٤ هـ ١٩٦٤ م بمطبعة السعادة في مصر.
- ٢١١ مسالك الإفهام في شرح شرائع الإسلام للشيخ السعيد زين الدين الشهيد بن عليّ بن أحمد العاملي، المستشهد سنة ٩٦٦ه، طبع مؤسّسة آل البيت في قم، بالأوفسيت عن الطبعة الحجرية.
- ٢١٢ مستدرك سفينة البحار للشيخ عليّ النمازي الشاهرودي، المتوفّى سنة ١٤١٩ ه، تحقيق الشيخ حسن بن عليّ النمازي، الطبعة الأولى سنة ١٤١٩ ه، طبع مؤسّسة النشر الإسلامي لجماعة المدرسين في قم.
- ۲۱۳ المستدرك على الصحيحين (مستدرك الحاكم) لمحمد بن محمد الحاكم النيسابوري، المتوفّى سنة ٤٠٥ ه، تحقيق الدكتور يوسف عبدالرحمن المرعشلي، طبع سنة ١٤٠٦ ه بدار المعرفة في بيروت.

- ٢١٤ ـ المسترشد في الإمامة \_ لمحمد بن جرير بن رستم الطبري الإمامي، المتوفّى في القرن الرابع
   الهجري، تحقيق الشيخ أحمد المحمودي، طبع مؤسّسة الثقافة الإسلاميّة في قم سنة ١٤١٥ هـ.
- ٢١٥ ـ المستصفى في علم الأصول ـ لأبي حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالي، المتوفّى سنة
   ٥٠٥ه، طبع ونشر دار الكتب العلمية في بيروت، سنة ١٤١٧هـ.
- ٢١٦ \_ مسند ابن الجعد \_ لأبي الحسن عليّ بن الجعد بن عبيد الجوهري البغدادي، المتوفّى سنة ٧١٦ \_ مسند ابن الجعد و المتوفّى سنة ٧٣٠ ه، نشر مؤسّسة نادر في بيروت.
- ٢١٧ \_ مسند أبي يعلى الموصلي لأبي يعلى أحمد بن عليّ بن المثنى التميمي، المتوفّى سنة ٣٠٧ه، تحقيق حسين سليم أسد، نشر دار المأمون للتراث في دمشق ـ سوريا.
- ٢١٨ ـ مسند أحمد بن حنبل ـ لأبي عبدالله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني، المتوفّى سنة ٢٤١ ه، طبع دار صادر في بيروت.
- 719\_مسند عبد بن حميد لأبي محمّد عبد بن حميد بن نصر الكسّي، المتوفّى سنة ٢٤٩ ه، تحقيق صبحي البدري السامرائي ومحمود محمّد خليل الصعيدي، الطبعة الأولى سنة ١٤٠٨ ه، نشر مكتبة السنّة في القاهرة.
- ٢٢٠ المسند المستخرج على صحيح مسلم ـ لأبي نعيم أحمد بن عبدالله الأصبهاني، المتوفّى سنة ٢٢٠ المسند الطبعة الأولى سنة ١٤١٧ هـ ١٩٩٦م، بدار الكتب العلمية في بيروت.
- ٢٢١ مصابيح السنّة ـ لأبي محمّد الحسين بن مسعود الفرّاء البغوي، المتوفّى سنة ٥١٦ ه، تحقيق الدكتور يوسف عبدالرحمن المرعشلي ومحمّد سليم إبراهيم سمارة وجمال مجدي الذهبي، الطبعة الأولى سنة ١٤٠٧هـ ١٩٨٧م بدار المعرفة في بيروت.
- ٢٣٧ ـ المصنف ـ لابن أبي شيبة ، أبي بكر عبدالله بن محمد بن إبراهيم بن عثمان العبسي ، المتوفّى سنة
   ٢٣٥ هـ ، تحقيق سعيد محمد اللحام ، الطبعة الأولى سنة ١٤٠٩ ه بدار الفكر في بيروت .
- ٣٢٣ \_ مطالب السؤول في مناقب آل الرسول \_ لأبي سالم كمال الدين محمد بن طلحة الشافعي، المتوفّى سنة ٦٥٢ ه، طبع إيران بالأوفسيت عن طبعة النجف الأشرف.

- ٢٢٤ ـ معاني الأخبار ـ لمحمّد بن عليّ بن الحسين بن بابويه القمي ، الملقّب بالشيخ الصدوق ، المتوفّى سنة ٣٨١ هـ المتوفّى سنة ٣٨١ هـ المتوفّى سنة ٣٨١ هـ .
- ٢٢٥ ـ معاني القرآن ـ لأبي جعفر النحاس، المتوفّى سنة ٣٣٨ه، تحقيق الشيخ محمّد عليّ الصابوني، الطبعة الأولى سنة ١٤٠٩ه، نشر جامعة أم القرى في المملكة العربية السعودية.
- ٢٢٦ معجم الأدباء \_ لأبي عبدالله ياقوت بن عبدالله الرومي الحموي، المتوفّى سنة ٦٢٦ هـ، بتقديم أحمد رفاعي، طبع دار إحياء التراث العربي في بيروت بالأوفسيت عن طبعة دار المأمون سنة ١٩٣٦م.
- ۲۲۷ معجم البلدان لشهاب الدين أبي عبدالله ياقوت الحموي ، المتوفّى سنة ٦٢٦ هـ ، نشر دار إحياء التراث العربي في بيروت سنة ١٣٩٩ هـ ١٩٧٩ م.
- ٢٢٨ المعجم الكبير لسليمان بن أحمد بن أيوب اللّخمي الطبراني ، المتوفّى سنة ٣٦٠ هـ، طبع دار إحياء التراث العربي في بيروت سنة ١٩٨٥ م ، بالأوفسيت عن طبعة ابن تيمية في القاهرة.
- **٢٢٩ ـ المغني ـ** لعبدالله بن أحمد بن قدامة المقدسي، المتوفّى سنة ٦٢٠ هـ، الطبعة الأولى سنة ١٤٠٥ هـ بدار الفكر في بيروت.
- ٢٣ مغني المحتاج لمحمد الخطيب الشربيني ، المتوفّى سنة ٩٧٧ ه، طبع دار إحياء التراث العربي الطبعة الاولى سنة ١٣٧٧ هـ ١٩٥٨ م .
- ٢٣١ مغيث الخلق في ترجيح القول الحق لأبي المعالي عبدالملك بن عبدالله الجويني الشافعي (إمام الحرمين)، المتوفّى سنة ٤٧٨ هـ، الطبعة الأولى سنة ١٣٥٢ هـ ١٩٣٤ م المطبعة المصرية، محمد محمد عبداللّطيف.
- ۲۳۲ مفردات الفاظ القرآن \_ للعلامة أبي القاسم حسين بن محمد بن المفضل، المعروف بالراغب الأصفهاني، المتوفّى حدود ٤٢٥ه، تحقيق صفوان عدنان داوودي، الطبعة الأولى سنة ١٤١٢هـ \_ ١٤٩٢ بدار القلم في دمشق والدار الشامية في بيروت.
- ٢٣٣-المقاصد العليّة في شرح الألفية لن الدين الشهيد بن عليّ بن أحمد العاملي البجلي ، الملقّب بالشهيد الثاني ، المستشهد سنة ٩٦٦ه ، الطبعة الحجرية المطبوعة في طهران .

- **٢٣٤ ـ مقالات الإسلاميين ـ لأبي الحسن عليّ بن إسماعيل الأشعري، المتوفّى سنة ٣٣٠ ه. تحقيق** محمّد محيى الدين عبدالحميد، الطبعة الأولى سنة ١٩٥٠ م بمكتبة النهضة المصرية.
- **٢٣٥ مقتل الحسين ـ**للموفق بن أحمد المكي الخوار زمي ، المعروف بأخطب خوار زم ، المتوفّى سنة ٥٦٨ هـ، تحقيق العلامة الشيخ محمّد السماوي ، تصحيح دار أنوار الهدى ، الطبعة الأولى سنة ١٤١٨ هـ، نشر انوار الهدى في قم .
- ٢٣٦ مقدّمة فتح الباري ـ لابن حجر العسقلاني، المتوفّى سنة ٨٥٢هـ، الطبعة الرابعة ١٤٠٨هـ ١٩٨٨م المبرى لدار إحياء التراث العربي في بيروت بالافسيت عن الطبعة الاولى للمطبعة الميرية الكبرى ببولاق مصر سنة ١٣٠١هـ.
- ٢٣٧ ـ الملل والنحل ـ لمحمّد بن عبدالكريم الشهرستاني، المتوفّى سنة ٥٤٨ه، تخريج محمّد بن فتح الله بدران، طبع مكتبة الأنجلو مصرية سنة ١٣٧٥ هـ ١٩٥٦ م.
- ٢٣٨ ـ المناظرات في الإمامة ـ للعكامة المعاصر عبدالله الحسن ، الطبعة الأولى سنة ١٤١٥ هـ ، نشر أنوار الهدى في قم ، الطبعة الاولى ١٤١٥ هـ .
- **٢٣٩ ـ مناقب آل أبي طالب ـ لأبي** جعفر رشيد الدين محمّد بن عليّ بن شهر آشوب، المتوفّى سنة ٨٣٥ مـ ٥٨٨ه، تحقيق لجنة من أساتذة النجف الأشرف، نشر المطبعة الحيدرية في سنة ١٣٧٦ هـ ١٩٥٦م.
- ٢٤ المناقب للخوارزمي للحافظ أبي المؤيّد الموفق بن أحمد بن محمّد البكري المكي الحنفي، المعروف بـ (أخطب خوارزم)، المتوفّى سنة ٥٦٨ ه، تقديم محمّد رضا الموسوي الخرسان، اصدار مكتبة نينوي الحديثة في طهران.
- 121\_مناقب الإمام أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب \_ للحافظ محمّد بن سليمان الكوفي القاضي (من أعلام القرن الثالث)، تحقيق الشيخ محمّد باقر المحمودي، الطبعة الأولى سنة ١٤١٢ هفي مجمع إحياء الثقافة الإسلامية في قم.
- **٧٤٢ مناقب عليّ بن أبي طالب -** للحافظ عليّ بن محمّد بن محمّد الواسطي الجلابي الشافعي، المعروف بابن المغازلي، المتوفّى سنة ٤٨٣ هـ، الطبعة الثانية في المكتبة الإسلامية في طهران سنة ١٤٠٢ هـ.

- **٧٤٣ ـ المنتظم في تاريخ الملوك والامم ـ** لجمال الدين أبي الفرج عبدالرحمن بن عليّ الجوزي، المتوفّى سنة ٥٩٧ هـ، تحقيق الدكتور سهيل زكار، نشر دار الفكر في بيروت سنة ١٤١٥ هـ ١٩٩٥ م.
- 728 منتهى المطلب للحسن بن يوسف بن عليّ بن المطهّر الحليّ ، المعروف بالعلّامة ، المتوفّى سنة ١٤١٥ هـ ، نشر سنة ٢٢٦ هـ ، نشر المكتبة الرضوية في مشهد.
- 720 منهاج الكرامة في معرفة الإمامة للحسن بن يوسف بن عليّ بن المطهّر الحلّي، المعروف بالعلّامة الحلّي، المتوفّى سنة ٧٢٦ه، تحقيق عبدالرحيم مبارك، الطبعة الأولى في مؤسسة عاشوراء للتحقيقات والبحوث الاسلامية.
- **727 ـ منهاج البراعة في شرح نهج البلاغة \_**للعكامة ميرزا حبيب الله الهاشمي الخوئي، المتوفّى سنة ١٢٠٠ ه. ١٣٢٤ ه، طبع المكتبة الإسلاميّة بطهران سنة ١٤٠٠ ه.
- ٧٤٧ منهاج السنة النبوية لأحمد بن عبدالحليم بن تيمية الحراني، المتوفّى سنة ٧٢٨ ه، تحقيق محمد رشاد سالم، نشر مؤسسة قرطبة، الطبعة الأولى سنة ١٤٠٦ ه.
- **٢٤٨ ـ المهذب ـ** لأبي إسحاق إبراهيم بن عليّ بن يوسف الشيرازي، المتوفّى سنة ٤٧٦ هـ، طبع دار الفكر في بيروت.
- **٧٤٩ ـ المهذّب البارع ـ لأحمد بن فهد الحلي، المتوفّى سنة ٨٤١ه، تحقيق الشيخ مجتبى العراقي،** نشر جامعة المدرسين بقم، الطبعة الأولى سنة ١٤٠٧ هـ.
- ٢٥ المواقف للقاضي الإمام عضد الدين عبدالرحمن الايجي، المتوفّى سنة ٧٥٦ ه، تحقيق عبدالرحمن عميرة، الطبعة الأولى سنة ١٤١٧ ه بدار الجيل في بيروت.
- ١٤٠٠ موسوعة العتبات المقدّسة \_ تأليف وجمع وتعليق جعفر الخليلي، نشر مؤسسة الأعلمي، الطبعة الثانية سنة ١٤٠٧ هـ ١٩٨٧ في بيروت.
- **٢٥٢ ـ الموضوعات ـ**لأبي الفرج علي بن الجوزي، المتوفّى سنة ٥٩٧ هـ، بتحقيق عبدالرحمن محمد عثمان، نشر المكتبة السلفية بالمدينة المنوّرة، الطبعة الأولى سنة ١٣٨٦ هـ.

- ٢٥٣ ـ الموطأ ـ للإمام مالك بن أنس القريشي، المتوفّى سنة ١٧٩ هـ، تحقيق محمّد فؤاد عبدالباقي،
   الطبعة الأولى سنة ١٤٠٦ هـ، نشر دار إحياء التراث العربي في بيروت.
- ٢٥٤ ميزان الاعتدال لشمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي ، المتوفّى سنة ٧٤٨ه، تحقيق علي محمد البجاوي ، نشر دار المعرفة ببيروت ، الطبعة الأولى سنة ١٣٨٢ هـ.

#### ن

- 700 النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة -لجمال الدين أبي المحاسن يوسف بن تغري بردي الأتابكي، المتوفّى سنة ٨٧٤ه، الطبعة الأولى بدار الكتب العلمية في بيروت.
- **٢٥٦ ـ النزاع والتخاصم فيما بين بني أميه وبني هاشم -** لتقي الدين المقريزي، المتوفّى سنة ١٤٥٥ه، حققه و علق حواشيه الدكتور حسين مؤنس، الطبعة الأولى سنة ١٤١٢ ه. في انتشارات الشريف الرضي في قم.
- ٢٥٧ ـ نسيم الرياض في شرح شفاء القاضي عياض ـ لأحمد شهاب الدين الخفاجي المتوفّى سنة ١٠٦٩ ـ نسيم الرياض في شرح شفاء القاضي عياض ـ لأحمد شهاب الدين الخفاجي المتوفّى
- ٢٥٨ ـ نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية ـ للشيخ مقداد بن عبدالله السيوري الحلّي، المتوفّى ١٨٥٨ ـ نضد القواعد اللقهية على مذهب الإمامية ـ للشيخ مقداد بن عبدالله السيوري الحلّي ، الطبعة الأولى ٨٢٦هـ، تحقيق عبداللّطيف الكوهكمري ، نشر مكتبة المرعشي النجفي في قم ، الطبعة الأولى سنة ١٤٠٣هـ.
- **709 نهاية الاقدام في علم الكلام -**لأبي الفتح محمّد بن عبدالكريم بن أحمد الشهرستاني ، المتوفّى سنة 20۸ هـ، تحقيق الفرد جيوم ، نشر مكتبة المثنى في بغداد.
- . ٢٦ نهاية السّول في شرح منهاج الأصول لجمال الدين عبد الرحيم الأسنوي ، المتوفّى سنة ٧٧٢هـ، المطبوع مع شرح البدخشي المسمى بمناهج العقول ، نشر دار الكتب العلمية في بيروت .
- 771 النهاية في غريب الحديث والأثر لمجد الدين المبارك بن محمّد الجزري، المعروف بابن الأثير، المتوفّى سنة ٦٠٦ ه، تحقيق طاهر أحمد الزاوي ومحمود محمد الطناجي، طبع مؤسّسة إسماعيليان في قم سنة ١٣٦٤ ه، بالأوفسيت عن طبعة مصر.

- ٢٦٢ نهاية الوصول إلى علم الأصول للعلامة الحسن بن يوسف بن عليّ بن المطهّر الحلّي ، المتوفّى سنة ٢٦٧٦ ه ، نسخة خطية في المكتبة الرضوية في مشهد برقم ٢٩٥٢ و ٦٩٧٥ .
- ٢٦٣ نهج البلاغة \_مجموع ما اختاره الشريف الرضي في كلام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب المؤللة ،
   طبع دار التعارف في لبنان ، بشرح الاستاد الشيخ محمد عبده .
- **٢٦٤ نهج الحقّ وكشف الصدق ـ** للعلامة الحسن بن يوسف بن عليّ بن مطهر الحلّي ، المتوفّى سنة ٧٢٦ نهج الحقيق الشيخ عين الله الحسني الأرموي ، الطبعة الرابعة ، منشورات دار الهجرة في قم .
- 770 النور المشتعل من كتاب ما نزل من القرآن في عليّ للحافظ أبي نعيم الأصفهاني ، المتوفّى سنة ٥٣٠ النور المشتعل من كتاب ما نزل من القرآن في عليّ للحافظ أبي نعيم الأصفهاني ، المتوفّى سنة ٤٣٠ هـ الإسلامية في طهران سنة ١٤٠٦ هـ
- **٢٦٦ ـ نيل الأوطار ـ** لمحمد بن عليّ بن محمّد الشوكاني، المتوفّى سنة ١٢٥٥ هـ، طبع دار الجيل في بيروت سنة ١٩٧٣م .

## **A**

- ٢٦٧ الهداية في شرح البداية لأبي الحسين عليّ بن أبي بكر بن عبدالجليل المرغياني ، المتوفّى سنة ٥٩٣ ه، نشر المكتبة الإسلامية في بيروت.
- ٢٦٨ الهداية الكبرى لأبي عبدالله الحسين بن حمدان الحضيني ، المتوفّى سنة ٣٣٤هـ ، الطبعة الأولى
   سنة ١٤١٩ هـ ١٩٩٩ م ، نشر مؤسّسة البلاغ في بيروت .

# 9

- ٢٦٩ الوافي بالوفيات لصلاح الدين خليل بن أيبك الصفدي، المتوفّى سنة ٧٦٧ه، طبع دار النشر فرانزشتانيز بفيسبادن، أجزاؤه مطبوعة ما بين ١٩٦٢ ١٩٨٢م، بتحقيق عدّة من الأساتذة.
- ۲۷- الوسيط -لمحمد بن محمد الغزالي، المتوفّى سنة ٥٠٥ه، تحقيق أحمد محمود إبراهيم ومحمد محمد ثامر، الطبعة الأولى سنة ١٤١٧ه، نشر دار السلام القاهرة.

7۷۱ \_ وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان \_ لأحمد بن محمّد بن أبي بكر بن خلكان، المتوفّى سنة ١٢٠٦ هـ، بالأوفسيت عن طبعة مصر، ١٨٦هـ، الطبعة الثانية، منشورات الشريف الرضي سنة ١٤٠٦ هـ، بالأوفسيت عن طبعة مصر، بتحقيق الدكتور إحسان عبّاس.

#### ي

٢٧٢ \_ اليقين باختصاص مولانا عليّ بامرة المؤمنين \_ للسيد رضي الدين علي بن طاووس الحلّي، المتوفّى سنة ٦٦٤ هـ. الطبعة الأولى دار الكتاب الجزائري في قم، سنة ١٤١٣ هـ.

7٧٣ ـ ينابيع المودّة ـ لسليمان بن إبراهيم بن محمّد الحسيني البلخي القندوزي الحنفي ، المتوفّى سنة ١٢٩٤ هـ ، طبع مؤسّسة الأعلمي في بيروت بالأوفسيت عن الطبعة الأولى في استانبول في تركيا.

٣٧٤ ـ هذا، وقد أفدنا من بعض الكتب المدرجة في الحاسوب الالكتروني «الكومبيوتر»، فلا تفعل.

# فهرس المطالب

| إلى أصحابنا من الهفوات٥ | الجند الرابع: في بيان تهافت ما نسبه صاحب النواقض |
|-------------------------|--------------------------------------------------|
| ٧                       | الطائفة الأولى                                   |
|                         | الطائفة الثانية                                  |
|                         | الطائفة الثالثة                                  |
|                         | الطائفة الرابعة                                  |
|                         | الطائفة الخامسة                                  |
|                         | الطائفة السادسة                                  |
|                         | الطائفة السابعة                                  |
|                         | الطائفة الثامنة                                  |
| ١١٨                     | الطائفة التاسعة                                  |
|                         | الطائفة العاشرة                                  |
| 177                     | الطائفة الحادية عشر                              |
|                         | الطائفة الثانية عشر                              |
|                         | الطائفة الثالثة عشر                              |
|                         | الطائفة الرابعة عشر                              |
|                         | الطائفة الرابعة عشر                              |

| مصائب النواصب / ج٢                    | <b>۳</b> ٧٨                                              |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| 179                                   | الطائفة السادسة عشر                                      |
|                                       | الطائفة السابعة عشر                                      |
|                                       | الطائفة الثامنة عشر                                      |
| ۲۰۲                                   | الطائفة التاسعة عشر                                      |
| ۲۱۰                                   | الطائفة العشرون                                          |
| ۲۱۸                                   | الطائفة الحادية والعشرون                                 |
|                                       | الطائفة الثانية والعشرون                                 |
| YYY                                   | الطائفة الثالثة والعشرون                                 |
| لى أصحابنا من سوء العادات ٢٢٩         | الجند الخامس: في دفع ما نسبه صاحب النواقض إا             |
| ٢٣١                                   |                                                          |
| 777                                   | الراية الثانية                                           |
| 377                                   | الراية الثالثة                                           |
| YTV                                   | الراية الرابعة                                           |
| ٢٣٩                                   | الراية الخامسة                                           |
| ۲٤٠                                   | الراية السادسة                                           |
| 728                                   | الراية السابعة                                           |
| كفريات فقهاء أهل السنّة والجماعة ،    | الجند السادس: في بيان ما (وعدنا ذكره) من بعض             |
|                                       | سيّما ما أفتى به الحجازيّةُ من الشافعيّةِ والعراقيّةُ من |
| •                                     | بالضرورة العقلية أنَّ أحداً من الأنبياء لم يُبعث لأجإ    |
| المنتقاة من المناظرة الجارية بين فقيه | في ذلك على نقل ما ذكره بعض الأكابر في الفصول             |
| YoV                                   |                                                          |
|                                       | اختلافات السائقات                                        |

| الفهارس الفنيّة |                            |
|-----------------|----------------------------|
| 790             | رس الآيات القرآنيّة        |
| ٣٠٤             | رس الأحاديث                |
| ٣١١             | رس الآثار والأقوال         |
| ٣١٣             | رس الأعلام                 |
| ٣٢٩             | رس الطوائف والقبائل والفرق |
| TTT             |                            |
| ٣٣٦             | رس الوقائع والأيّام        |
| TTV             | رس الأشعار                 |
|                 | رس الكتب الواردة في المتن  |
|                 | -<br>رس مصادر التحقيق      |
|                 |                            |

# سيصدر من مصادر بحار الأنوار: